







Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# السيرة النبوية وأخبار الخلفاء

للا مام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان ابن أحمد التميمي البستي

> نحقیق و مراجعة سعد کریم الفقم



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حقوق الطبع محفوظة

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صماً وأعينا عميا نشهد أنه أدى الأمانه وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فجزاه الله عنا خير الجزاء بعد .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لاَّ يَجْزِي وَالدَّ عَن وَلَدهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدهِ شَيْمًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ فَلا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَكُم باللَّه الْغَرُورُ ٣٣ ﴾ (١)

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُوْضِعَة عَمَّا أَرْضَعَتْ وتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا كُلُّ مُوضِعَة عَمَّا أَرْضَعَتْ وتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بسُكَارَىٰ وَلَكَنَّ عَذَابَ اللَّه شَديدٌ ۞ ﴿ ٢٧ .

أما بعد

إن خير الكلام كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد ﷺ. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين

ثم أما بعد .

إِنْ فَى حَيَاةَ النبي وصحابته عليهم رضوان الله تعالى العبر والعظات التي لا يخصى ولا تعد كقصص السابقين تماما من الأنبياء والمرسلين قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عَبْرَةٌ لا وُلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ اللَّذِي بَنْ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١١١) ﴾ (١١)

<sup>(</sup>١) سورة لقمان الآية ٣٣ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ١ - ٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ١١١ .

فالنبى على قاسوا في سبيل الدعوة الأسلامية الكثير ولاقوا أنواعًا كثيرة من العذاب ومع ذلك كانوا صادقين مع أنفسهم صادقين مع الله تبارك وتعالى صادقين في أسلامهم صادقين في توحيدهم لله تبارك وتعالى . قال تعالى ﴿ مِنَ المُوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَتَظُرُ وَمَا بَدُيلاً (٢٣) ﴾ فوجب على المسلم الذي يغار على دينه أن يتمثل بهم وأن يختفى أثرهم ولله در الشاعر حينما يقول

### أحب الصالحين ولست منهم لعلى أن أنال بهم شفاعة

وقد سرد الأمام العالم الفاضل المتقن المحقق الحافظ العلامة محمد بن حبان ابن أحمد بن حبان التميمي البستي أبو حاتم المتوفى سنة ٣٥٤ هـ سيرة رسول الله على وغزواته وحياته . وسيرة الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم وملوك بنى أمية وبنى العباس باسلوب سهل ميسر في متناول كل طالب علم .

حيث أنه يتميز عن باقى من كتب فى السيرة النبوية كابن اسحاق وابن هشام وابن كثير وابن الأثير وغيرهم برقة اسلوبه وجمال لفظه وتناول موضوعاته.

وأخير أسأل الله تبارك وتعالى

أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا إنه نعم المولى ونعم النصير . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

وكتب سعد كريم الفقى عفا الله عنه وعن والديه والمسلمين

# ترجمة المؤلف

الإمام العالم الفاضل المتقن ، المحقق الحافظ العلاَّمة محمد بن حبَّان بن أحمد بن حبَّان التميمي البستي ، أبو حاتم المتوفى سنة ٢٥٤ هـ

#### اسمه ونسبه :

هو محمد بن حبّان بن أحمد بن حبّان - بكسر الحاء المهملة وبالباء الموحدة فيهما - ابن معاذ بن معبّد - بالبّاء الموحدة - بن سعيد بن سهيد - بفتح السين المهملة وكسر الهاء - ويقال : ابن معبّد بن هديّة - بفتح الهاء وكسر الدال وتشديد الياء آخر الحروف - بن مرّة بن سعد بن يزيد بن مرّة بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلَه بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم ابن مرّ بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، أبو حاتم التميمي البستيّ ، القاضى ، أحد الأثمة الرحالين والمصنفين (١) .

ولد ببست ، وهي مدينة كبيرة بين هراة وغزنة ( من بلاد كابل عاصمة أفغان اليوم)(٢).

### ذكر نبذة عن شيوخه وذكر ابتداء طلبه للعلم والرحلة فيه :

<sup>(</sup>١) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان - يحقيق أحمد شاكر (١/١٥ - ٥٦).

<sup>(</sup>٢) مقدمة الإحسان بتحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين أسد ( ١ / ١٠ ) .

قال الحاكم النيسابورى: « كان ابن حبان من أوعية العلم فى الفقه واللغة والحديث والوعظ ، ومن عقلاء الرجال ، قدم نيسابور سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة ، فسار إلى قضاء نساً ، ثم انصرف إلينا فى سنة سبع ، فأقام عندنا بنيسابور، وبنى الخانقاه ، وقرىء عليه جملة من مصنفاته ، ثم خرج من نيسابور إلى وطنه سجستان عام أربعين ، وكانت الرحلة إليه لسماع حديثه (۱) ، فهذا نص هام يحفظ لنا نموذج من رحلة « ابن حبان » فى طلب العلم ، أما أهم شيوخه (۲) :

- الحسن بن سفيان ( سمع منه في نسا ) .
- عمران بن موسى بن مجاشح الجرجاني ( سمع منه بجرجان ) .
- محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ( سمع منه بمكة المكرّمة ) .
  - أحمد بن شعيب بن على النسائي ( سمع منه بفسطاط مصر ) .
- عبد الله بن محمد بن مسلم الخطيب المقدسى ( سمع منه ببيت المقدس) .
  - أحمد بن عمير بن جوصاء الحافظ الدمشقى ( سمع منه بدمشق ) .
  - محمد بن الحسن أبي بكر بن قتيبة العسقلاني ( سمع منه بالرملة ) .
    - على بن سعيد العسكرى ( سمع منه بسامرّاء ) .
    - الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان ( سمع منه بالرقة ) .
  - أبو عبد الرحمن : عبد الله بن محمود بن سليمان ( سمع منه بمرو ) .
    - محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج ( سمع منه بنيسابور ) .
    - أحمد بن داود بن محسن بن هلال المصيصى ( سمع منه بحلب ) .
      - محمد بن أبي المعافي بن سليمان الصيداوي ( سمع منه بصيدا ) .

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ، لياقوت الحموى ( ١ / ٤١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) للتعرف على مزيد من شيوخ الحافظ الرحالة ابن حبان انظر :

<sup>-</sup> روضة العقلاء - لابن حبان ( المؤلف ) .

<sup>-</sup> مقدمة موارد الظمآن ( ٧ - ١٠ ) .

<sup>--</sup> معجم البلدان ( ١ / ١٥ ٤ -- ٤١٧ ) .

- جعفر بن محمد الهمداني ( سمع منه بصور ) .
- محمد بن عبد الله بن الفضل الكلاعي الراهب ( سمع منه بحمص ) . فهذا قدراً قليلاً للتعرف على ناحية من شيوخ هذا الإمام الحافظ .

« لقد وفّق ابن حبان في رحلته الطويلة أيما توفيق ، فقد اجتمع له من الشيوخ والروايات والأخبار الشيء الكثير ، والعدد الوفير ، فقد جاء في مقدمة صحيحه أنه كتب عن أكثر من ألفي شيخ ، وهذا العدد الجمّ من الشيوخ يتُدُر أن تجده في إمام من الأئمة ، إلا أنه حين شرع في تدوين الصحيح ، أسقط كثيراً من الشيوخ ، ولم يعتد بمروياتهم ، لأنه لم تتحقق فيهم شروط الصحة التي أيان عنها في مقدمة كتابه ، واقتصر على مئة وخمسين شيخاً منهم ، أقل أو أكثر ، وقد عول على عشرين منهم ، أدار السنن عليهم ، واقتنع بروايتهم عن رواية غيرهم ، فقد جاء في المقدمة :

و ولم نرو في كتابنا هذا إلا عن مئة وحمسين شيخاً ، أقل أو أكثر ، ولعل معول كتابنا هذا يكون على نحو من عشرين شيخاً ، أدرنا السنن عليهم واقتنعنا بروايتهم عن رواية غيرهم ١٠٥٠ .

ويعلَّق الإمام الذهبي على النص فيقول (٢) : ( كذا فلنكن الهِمَة ، هذا مع ما كان عليه من الفقه والعربية ، والفضائل الباهرة ، وكثرة التصانيف »

### ثناء أهل العلم عليه :

قال أبو سعد عبد الرحمن بن أحمد الإدريسي : ﴿

« أبو حاتم البستى كان من فقهاء الناس ، وحُفَّاظ الآثار ، المشهورين فى الأمصار والأقطار ، عالماً بالطب والنجوم وفنون العلوم ، ألَّف المسند الصحيح ، والتاريخ ، والضعفاء ، والكتب المشهورة فى كل فَنَّ ، وفَقَّه النَّاس بسمرقند ، ثم يخوَّل إلى بُسْت ، (7)

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٦ ، ترجمة (٧٠) .

<sup>(</sup>٢) مقدمة الإحسان ( ١ / ١١٤ ) شاكر .

<sup>(</sup>٣) مقدمة الإحسان للأمير علاء الدين الفارسي ( ت ٧٣٩ هـ ) ( ١ / ٥٤ – شاكر ) .

وقال عبد الله بن محمد الأستراباذي :

وكان ابن حبان من فقهاء الدين ، وحَفَّاظ الآثار ، عالماً بالطب والنجوم ،
 وفنون العلم ٩<sup>(١)</sup> .

وقال الإمام الذهبي :

« وكان عارفاً بالطب والنجوم والفقه ، رأساً في معرفة الحديث ٥٠٠٠ .

وقال ياقوت الحموى في معجم البلدان:

« كان ابن حبان مُكثراً من الحديث والرَّحلة والشيوخ ، عالماً بالمتون والأسانيد ، أخرج من علوم الحديث ما عَجَزَ عنه غيرُه ، ومن تأمَّل تصانيفه تأمُّل مُنصف ، علم أن الرجل كان بحراً في العلوم (٢٠) .

وقال ابن حجر العسقلاني ، الحافظ :

« كان من أثمة زمانه ، وطلب الحديث على رأس سنة ثلاث مئة ، وقال أيضاً : « وكان عارفاً بالطب والنجوم والكلام والفقه ، رأساً في معرفة الحديث ، ووصفه بأنه صاحب فنون ، وذكاء مفرط ، وحفظ واسع إلى الغاية ، (1) .

وقال الحاكم ، تلميذه ، صاحب المستدرك :

• أبو حاتم البستى القاضى ، كان من أوعية العلم فى اللغة والفقه والحديث والوعظ ، ومن عُقلاء الرجال . صنَّف فخرج له من التصنيف فى الحديث ما لم يُسبق إليه ه (۵) .

وقال الإسنوى : « كان من أوعية العلم لغة وحديثاً ، وفقها ووعظاً ، ومن عقلاء الرجال ، (٦٠) .

### وقال الصلاح الصفدى:

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال (٣ / ٥٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ( ١ / ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) لسان الميزان ( ٥ / ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الأنساب (٢/ ٢٠٩) ، معجم البلدان (١/ ٤١٧) .

<sup>(</sup>٦) شذرات الذهب (٢ / ١٦ ) .

« كان من فُقهاء الدين ، وحفاظ الآثار ، عالماً بالطب والنجوم ، وفنون العلم»(١) .

وقال ابن العماد الحنبلي :

« العالمُ الحَبْر ، والعلامة البَحر ، كان حافظاً ثَبْتاً ، إماماً حجة ، أحد أوعية العلم في الحديث والفقه واللغة والوعظ وغير ذلك حتى الطب والنجوم والكلام، (۲) .

وقال ابن الأثير :

« إِمَامٌ عصره ، له تصانيف لم يُسبق إليها ١٠٠٥ .

وقال ابن كثير :

محمد بن حبان صاحب ، الأنواع والتقاسيم « وأحد الحفاظ الكبار المسنفين المجتهدين (٤٠٠) .

وقال الخطيب البغدادى :

وكان ابن حبّان ثقة نبيلاً فاضلاً ا<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات (٢/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب (٢ / ١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) اللياب (١/١٥١).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ( ١١ / ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>٥) نقله عنه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٦ ، ترجمة رقم ( ٧٠).



11

# السيرة النبوية

للإمام الحافظ أبى حاتم محمد بن أحمد التميمي البُستي البُستي المتوفى سنة ٣٥٤ هـ

تحقيق ومراجعة سعد كريم الفقى عفا الله عنه وعن والديه والمسلمين



# بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما . قال أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي :

الحمد لله الذي ليس له حد محدود فيتوى ، ولا له أجل معدود فيفنى ، ولا يحيط به جوامع المكان ، ولا يشتمل عليه تواتر الزمان ، ولا يدرك نعمته بالشواهد والحواس ، ولا يقاس صفات ذاته بالناس ، تعاظم قدره عن مبالغ نعت الواصفين ، وجل وصفه عن إدراك غاية الناطقين ، وكل دون وصف صفاته عنيير ، اللغات ، وضل عن بلوغ قصده تصريف الصفات ، وجاز في ملكوته غامضات أنواع التدبير ، وانقطع عن دون بلوغه عميقات جوامع التفكير ، و وانعقدت دون ، استبقاء حمده ألسن المجتهدين ، وانقطعت إليه جوامع أفكار آمال المنكرين ، إذ لا شريك له في الملك ولا نظير ، ولا مشير له في الحكم ولا وزير، وأشهد أن لا إله إلا الله أحصى كل شيء عدداً ، وضرب لكل امرىء ﴿ لِيَهْلِكُ مَنْ هَلَكُ عَنْ بَيْنَة وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيْ عَنْ بَيْنَة ﴾ (١) ، وأشهد أن محمداً عبده المجتبى ، ورسوله المرتضى ، بعثه بالنور الساطع ، والضياء اللامع ، فبلغ عن الله عز وجل الرسالة ، وأوضح فيما دعا إليه الدلالة ، فكان في اتباع سنته لزوم الهدى ، وفي قبول ما أتى به وجود السنا ، فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين .

أما بعد ! فإن الله اختار محمداً علله من عباده ، واستخلصه لنفسه من بلاده ، فبعثه إلى خلقه بالحق بشيراً ، ومن النار لمن زاغ عن سبيله نذيراً ، ليدعو [الخلق ] من عباده إلى عبادته ، ومن اتباع السبيل إلى لزوم طاعته ، ثم لم يجعل الفزع عند وقوع حادثة ، ولا الهرب عند وجود كل نازلة ، إلا إلى الذى أنزل عليه التنزيل ، وتفضل على عباده بولايته التأويل ، فسنته الفاصلة بين

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية ٤٢ .

المتنازعين ، وآثاره القاطعة بين الخصمين .

فلما رأيت معرفة السنن من أعظم أركان الدين ، وأن حفظها يجب على أكثر المسلمين ، وأنه لا سبيل إلى معرفة السقيم من الصحيح ، ولا صحة إخراج الدليل من الصريح ، إلا بمعرفة ضعفاء المحدثين وكيفية ما كانوا عليه من الحالات ، أردت أن أملى أسامي أكثر المحدثين ، ومن الفقهاء من أهل الفضل والصالحين ، ومن سلك سبيلهم من الماضين ، بحدف الأسانيد والإكثار ، ولزوم سلوك الاختصار ، ليسهل على الفقهاء حفظها، ولا يصعب على الحفاظ وعيها ، والله أسأل التوفيق لما أوصانا ، والعون على ماله قصدنا ، وأسأله أن يبنى دار المقامة من نعمته ، ومنتهى الغاية من كرامته ، في أعلى درجة الأبرار المنتخبين الأخيار ، إنه جواد كريم ، رؤوف رحيم .

### ذكر الحث على لزوم سنن المصطفى ﷺ

أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتى ثنا على بن المدينى ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابن يزيد ثنا خالد بن معدان حدثنى عبد الرحمن بن عمرو السلمى وحجر ابن حجر الكلاعى قالا : أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ﴿ وَلا عَلَى اللَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْملَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْملُكُمْ عَلَيْه ﴾ (١) فسلمنا وقلنا : أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين ، فقال العرباض : صلى بنا رسول الله على الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب ، فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع ، فماذا تعهد الينا ؟ قال : «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً مجدعا، وإنها وعضوا عليها بالنواجد ، وإياكم ومحدثات الأمور! فإن المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد ، وإياكم ومحدثات الأمور! فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » (٢). قال الوليد: فذكرت هذا الحديث لعبد الله بن العلاء بن زبر ؟ فقال: نعم ، حدثنى بنحو من هذا الحديث .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ٩٢

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح رواه أصحاب السنن في كتبهم بإسناد صحيح.

قال أبو حاتم : إن الله جلّ وعلا اصطفى محمداً ﷺ من بين خلقه ، وبعثه بالحق بشيراً ونذيراً ، وافترض على خلقه طاعته ومذكوره وحدثنا فقال ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُول ﴾(١) وقـال ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا ﴾(٢٪ الآية فأمر الله بطاعة رسوله مع طاعته ، وعند التنازع بالرجوع إلى سنته ، إذ هو المفزع الذي لا منازعة لأحد من الخلق فيه ، فمن تنازع في شيء بعد رسول الله ﷺ وجب ردّ أمره إلى قضاء الله ثم إلى قضاء رسوله ﷺ ، لأن طاعة رسوله طاعته ، قال الله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّه فَوْقَ أَيْديهِمْ فَمَن نَّكَثَ ﴾ (٣) الآية ، وقال ﴿ مَن يُطِع الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ﴾(١) ، فقد أعلمهم جل وعلا أن اتباعهم رسوله اتباعه ، وأن طاعتهم له [طاعته]، ثم ضمن الجنة لمن أطاع رسوله واتبع ما أجابه ، فقال : ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم ﴾(٥) الآية، ثم أعلمنا جلّ وعلا أنه لم يجعل الحكم بينه وبين خلقه إلا رسوله ، ونفى الإيمان عن من لم يحكمه فيما شجر بينهم ، قال ﴿ فلا وربك لا يؤمنون ﴾ الآية ، ثم أعلمنا جل وعلا أن دعاهم إلى رسوله ليحكم بينهم إنما دعاهم إلى حكم الله ، لا أن الحاكم بينهم ورسول الله على ، وأنهم متى ما سلموا الحكم لرسول الله على فقد سلموه بفرض الله ، قال الله عز وجل ﴿ إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم اللي قوله ﴿ فأولفك هم الفائزون ﴾ ، ذا حكم الله فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله ، وإعلامهم أنها طاعته ، ثم أعلمنا أن الفرض على رسوله اتباع أمره ، فقال ﴿ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْسَرَضْ عَن

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب آية ٣٦

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح آية ١٠

<sup>(</sup>٤) سورة النسآء آية ٨٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء آية ٦٩ .

الْمُشْرِكِينَ (١٠٠٠) ، وقال جل وعلا ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَة مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَبِعُ ﴾ الآية ، وقال ﴿ يا أيها النبى اتق الله ولا تطع الكفرين ﴾ إلى قولة ﴿ خَبِيراً (٢) ﴾ (٢) ثم شهد الله جل وعلا لرسوله باتباع أمره واستمساك بأمره لما سبق في علمه من إسعاده بعصمته وتوفيقه للهدى مع هداية من اتبعه ، فقال ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِنْهُمْ ﴾ (١) الآية ، ثم أمره الله جل وعلا بتبليغ ما أنزل إليه مع الشهادة له بالعصمة من بين الناس .

فقال ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ وَسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِن النَّاسِ ﴾(٥) ، ثم أعلمنا أن الذي يهدى إليه رسوله هو الصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه فقال ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ﴾ إلى قوله ﴿ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾(١) أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ﴾ إلى قوله ﴿ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ الله ففي هذه الآية التي طولناها ما أقام بها الحجة على خلقه بالتسليم لحكم رسول الله على فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنة ووجب علينا اتباعه ، وفي العنود عن اتباعه معصية ، إذ لا حكم بين الله وبين خلقه إلا الذي وصفه الله جل وعلا موضع الإبانة لخلقه عنه .

فالواجب على كل من انتحل العلم أو نسب إليه حفظ سنن المصطفى الله والتفقه فيها، ولا حيلة لأحد في السبيل إلى حفظها إلا بمعرفة تاريخ المحدثين، ومعرفة الضعفاء منهم من الثقات، لأنه متى لم يعرف ذاك لم يحسن تمييز الصحيح من السقيم، ولا عرف المسند من المرسل، ولا الموقوف من المنقطع، فإذا وقف على أسمائهم وأنسابهم وعرف – أعنى بعضهم بعضاً – وميز العدول من الضعفاء، وجب عليه حينئذ التفقه فيها، والعمل بها، ثم إصلاح النية في

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الجائية آية ١٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الاحزاب آية ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية ١١٣.

<sup>(</sup>o) سورة المائدة آية ٦٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى آية ٥٢ .

سترها إلى من بعده رجاء استكمال الثواب في العقبي بفعله ذلك ، إذ العلم من أفضل ما يخلف المرء بعده ، سأل الله الفوز على ما يقربنا إليه ويزلفنا لديه . أفضل ما يخلف المرء بعده الحش على نشر العلم

#### إذ هو من خير ما يخلف المرء بعده

أحبرنا الفضل بن الحباب ثنا موسى بن إسماعيل ثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن النبى علله قال : ﴿ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانَ انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له

### ذكر الخبر الدال على استحباب حفظ تاريخ المددثين

أحبرنا محمد بن محمد الهمدانى ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى ثنا بشر ابن المفضل ثنا ابن عون عن محمد بن سيرين (۱) عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبى بكرة خر النبى ﷺ قال : ﴿ وقف على بعيره وأمسك إنسان بخطامه – أو قال : بزمامه – فقال : أى يوم هذا ؟ ﴾ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى آسمه ، فقال : ﴿ أليس بيوم النحر ؟ ﴾ قلنا : بلى ، قال : ﴿ فأى شهر هذا ؟ ﴾ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال : أليس بذى الحجة ؟ قلنا : بلى ، قال : ﴿ أليس البلد الحرام ؟ ﴾ قلنا : بلى ، فقال : ﴿ إن دماءكم اسمه ، فقال : ﴿ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ؛ ألا ! ليبلغ الشاهد منكم الغائب ، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من أوعى له منه »

قال أبو حاتم في قوله على: ليبلغ الشاهد منكم الغائب ، كالدليل على استحباب حفظ تاريخ المحدثين ، الوقوف على معرفة الثقات منهم من الضعفاء ، إذ لا يتهيأ للمرء أن يبلغ الغائب ما شهد إلا بعد المعرفة بصحة ما يؤدى إلى من بعده ، وأنه إذا أدى إلى من بعده مالم يصح عن رسول الله على فكأنه لم يؤد عنه على شيئا ، ولا سبب له إلى معرفة صحة الأخبار وسقيمها إلا بمعرفة تاريخ من (١) هو محمد مر سيرين الأنصارى ، أبو بكر بن أبي عمرة البصرى ، نقة نبت عابد ، كبير القدر ، كان لا يرى الرواية بالمعرف من الطبقة الثالثة توفى سنة ١٠٠ هـ أخرج له أصحاب الأصول الستة انظر تقريب التهديب ١٩٥٠ نرجمة ١٩٥١

ذكر اسمه من المحدثين وكتاباً أبير فيه الضعفاء والمتروكين ، وأبدأ منهما بالثقات . فنذكر ما كانوا عليه في الحالات ، فأول ما أبدأ في كتابنا هذا دكر المصطفى على ومولده ومبعثه ، وهجرته إلى أن قبضه الله تعالى إلى جنته ، ثم نذكر بعده الخلفاء الراشدين المهديين بأيامهم إلى أن قتل على رحمة الله عليه ، ثم نذكر صحب رسول الله تك واحدا واحدا على المعجم ، إذ هم خير الناس قرنا بعد رسول الله تك ، ثم نذكر بعدهم التابعين الذين شافهوا أصحاب رسول الله تك في الأقاليم كلها على المعجم ، إذ هم خير الناس بعد الصحابة قرنا ، ثم نذكر القرن الثالث الذين رأوا التابعين ، فأذكرهم على نحو ما دكرنا الطبقتين الأولين ، ثم نذكر القرن الرابع الذين هم أتباع التابعين على سبيل من قبلهم ، وهذا القرن ينتهي إلى زماننا هذا

ولا أذكر في هذا الكتاب الأول إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم ، وأقنع بهذين الكتابين المختصرين عن كتاب و التاريخ الكبير ، الذى خرجناه لعلمنا بصعوبة حفظ كل ما فيه من الأسانيد والطرق والحكايات ، ولأن ما نمليه في هذين الكتابين أن يسر الله ذلك وسهله من توصيف الأسماء بقصد ما يحتاج إليه يكون أسهل على المتعلم إذا قصد الحفظ، وأنشط له في وعيه إذا أراد العلم من التكلف بحفظ ما لو أغض عنه في البداية لم يخرج في فعله من التكلف لحفظ ذلك ، فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق ، يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره على خصال خمس ، فإذا وجد خبر منكر عن واحد عمن أذكره في كتابي هذا فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال : إما أن يكون فوق الشيخ الذى ذكرت اسمه في كتابي هذا في الإستاد رجل ضعيف لا يحتج بخبره ، أو يكون دونه رجل واه لا يجور الاحتجاج بروايته ، والخبر يكون مرسلاً لا يلزمنا به الحجة ، أو يكون منقطعاً لا يقوم بمثله الحجة ، أو يكون عن المدس من الدى الحجة ، أو يكون عنه عنه ها لا يجور الاحتجاج سمعه منه ، فإن المدلس ما به يبين سماع حبره عمر كنب عنه لا يجور الاحتجاج بدلك الحبر لأنه لا بدي نعله سمعه من بساد صعبف بطل

الخبر بذكره إذا وقف عليه وعرف الخبر به ، فما لم يقل المدلس في خبره وإن كان ثقة : سمعت أو : حدثنى ، فلا يجوز الاحتجاج بخبره ؛ فذكرت هذه المسألة بكمالها بالعلل والشواهد والحكايات في « كتاب شرائط الأخبار » ، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب ، وإنما أذكر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ وقد ضعفه بعض أثمتنا ، ووثقه بعضهم ، فمن صح عندى منهم أنه ثقة بالدلائل النيرة التي بينتها في كتاب الفصل بين النقلة أدخلته في هذا الكتاب لأنه يجوز الاحتجاج بخبره ، ومن صح عندى أنه ضعيف بالبراهين الواضحة التي ذكرتها في كتاب « الفصل بين النقلة » لم أذكره في هذا الكتاب، لكني أدخلته في « كتاب الضعفاء بالعلل » ، لأنه لا يجوز الاحتجاج بخبره ، فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره ، لأن العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل ، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده ، إذ لم يكلف الناس من النا معرفة ما غاب عنهم ! وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من ذكلك بالعفو عن جناياته في العقبي ! إنه الفعال لما يريد .

### **خکر مولد رسول الله ﷺ**

أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفى ببغداد ثنا يحيى بن معين ثنا حجاج بن محمد [ عن يونس بن أبي إسحاق ] عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ولد رسول الله على عام الفيل .

قال أبو حاتم: ولد(١) النبى على عام الفيل يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول فى اليوم الذى بعث الله طيراً أبابيل على أصحاب الفيل، وكان من شأن الفيل أن ملكاً كان باليمن غلب عليها وكان أصله من

<sup>(</sup>۱) فى تاريخ ولادته ﷺ اختلاف ، قال ابن عساكر فى ذكر مولده ۱ / ۲۸۰ ما نصه ٥ روى البيهقى فى دلائل النبوة بسنده إلى ابن عباس أنه قال ؛ ولد نبيكم يوم الاثنين ونبىء يوم الاثنين ، وخرج من مكة يوم الاثنين ، وفتح مكة يوم الاثنين ، وفتح مكة يوم الاثنين ، ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين ٥ اليوم أكملت لكم دينكم وأتسمت عليكم نعمتى ، وتوفى يوم الاثنين ( زاد فى رواية ؛ ودخل المدينة يوم الاثنين ، ورفع الحجر يوم الاثنين )=

الحبشة يقال له « أبرهة » بنى كنيسة بصنعاء فسماها « القُليس » وزعم أنه يصرف إليها حج العرب ، وحلف أنه يسير إلى الكعبة فيهدمها ، فخرج ملك ، من ملوك حمير فيمن أطاعه من قومه يقال له « ذو نفر » فقاتله، فهزمه أبرهة وأخذه ، فلما أتى به قال له ذو نفر : أيها الملك ! لا تقتلنى فإن استبقائى خير لك من قتلى ، فاستبقاه ، وأوثقه ، ثم خرج سائراً يريد الكعبة ، حتى إذا دنا من بلاد خثعم خرج إليه النفيل بن حبيب الخثعمى ومن اجتمع إليه من قبائل اليمن فقاتلوه فهزمهم وأخذ النفيل ، فقال النفيل : أيها الملك ! إنى عالم بأرض العرب فلا تقتلنى وهاتان يداى على قومى بالسمع والطاعة ، فاستبقاه وخرج معه يدله ، حتى إذا بلغ الطائف خرج معه مسعود بن معتب في رجال من ثقيف فقال : أيها الملك ! نحن عبيد لك ليس لك عندنا خلاف ، وليس بيتنا وبيتك الذى تريد – يعنون – اللات إنما تريد البيت الذى بمكة ، نحن نبعث معك من يدلك عليه ، فبعثوا معه مولى لهم يقال له « أبو رغال » ، فخرج معهم حتى إذا كان بالمغمس مات « أبو رغال » وهو الذى رجم قبره ، فجمع إليه أهل الحرم ، وأصاب لعبد المطلب مائتى بعير بالأراك ، ثم بعث فجمع إليه أهل الحرم ، وأصاب لعبد المطلب مائتى بعير بالأراك ، ثم بعث

<sup>=</sup> وفي رواية ابن إسحاق أن ولادته كانت في ربيع الأول ، وفيه كانت هجرته ووفاته . وروى شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : حمل برسول على في عاشوراء المحرم وولد يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل ، وقد اختلفت الروايات في شهر مولده الشريف وفي عام ولادته أيضاً كما رأيت بعض ذلك ، فمن قائل إنه ولد يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الأول ، ومن قائل : إنه ولد لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان حين طلع الفجر ، وفي ليلة مولده حجب الشياطين عن استراق السمع ورميت بالشهب ، وفيها أقوال غير ذلك ، وذكر اليعقوبي في تاريخه ك / ٧ وكان مولد رسول الله على عام قال على ما قال أصحاب الحساب بقران العقرب . قال – ما شاء الله – المنجم : كان طالع السنة التي كان فيها القران الذي دل على مولد رسول الله على الميزان اثنتين وعشرين درجة حد الزهرة وبيتها والمشترى في العقرب الذي درجات وثلاثاً وعشرين دقيقة ، وزحل في العقرب مست درجات وثلاثاً وعشرين دقيقة راجعاً ، والرجم على الجوزاء اثنتي عشرة درجة وخمس عشرة دقيقة والقمر وسط السماء في وعشرين دوبة وخمس عشرة دقيقة والقمر وسط السماء في السرطان درجة وعشرين دقيقة .

أبرهة حناطة الحميرى إلى أهل مكة فقال: سل عن شريفها ثم أبلغه أني لم آت لقتال ، إنما جئت لأهدم هذا البيت ، فانطلق حناطة حتى دخل مكة ، فلقى عبد المطلب بن هاشم فقال : إن الملك أرسلني إليك ليخبرك أنه لم يأت لقتال إلا أن تقاتلوه ، إنما جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم ، فقال عبد المطلب ما عندنا له قتال ، فقال : سنخلى بينه وبين البيت ، فإن خلى الله بينه وبينه فوالله ما لنا به قوة ! قال : فانطلق معى إليه ، قال : فخرج معه حتى قدم المعسكر وكان ٥ ذو نفر ٥ صديقاً لعبد المطلب فأتاه فقال : يا ذا نفر ! هل عندكم من غناء فيما نزل بنا ؟ فقال : ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة وعشية ، ولكن سأبعث لك إلى أنيس سائس الفيل فأمره أن يضع لك عند الملك ما أستطاع من خير ويعظم خطرك ومنزلتك عنده ، قال : فأرسل إلى أنيس فأتاه ، فقال : إن هذا سيد قريش ، صاحب عين مكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال وقد أصاب له الملك ماثتي بعير ، فإن استطعت أن تنفعه عنده فانفعه فإنه صديق لي ، فدحل أنيس على أبرهة فقال : أيها الملك ! هذا سيد قريش وصاحب عين مكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال يستأذن عليك وأنا أحب أن تأذن له ، فقد جاءك غير ناصب لك ولا مخالف عليك . فأذن له ، وكان عبد المطلب رجلاً عظيماً جسيماً وسيما ، فلما رآه أبرهة عظمه وأكرمه، وكره أن يجلس معه على سريره وأن يجلس تحته ، فهبط إلى البساط فجلس عليه معه ، فقال له عبد المطلب : [أيها الملك] إنك قد أصبت لي مالاً عظيما فأردده على ، فقال له : لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ولقد زهدت فيك ، قال : ولم ؟ قال : جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك وعصمتكم ومنعتكم لأهدمه فلم تكلمني فيه وتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك ! قال : أنا رب هذه الإبل ، ولهذا البيت رب سيمنعه ! قال: ما كان ليمنعه منى ! قال: فأنت وذاك ! قال: فأمر بإبله فردت عليه ، ثم خرج عبد المطلب وأخبر قريشاً الخبر وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب ، وأصبح أبرهة بالمغمس قد تهيأ للدخول وعبّى جيشه وقرّب فيله وحمل عليه ما أراد أن يحمل وهو قائم ، فلما حرّكه وقف وكاد أن يرزم إلى الأرض فيبرك ، فضربوه بالمعول في رأسه فأبى ، فأدخلوا محاجنهم تحت أقرانه ومرافقه فأبى ، فوجهوه إلى اليمن فهرول ، فصرفوه إلى الحرم فوقف ، ولحق الفيل بجبل من تلك الجبال ، فأرسل [ الله ] الطير من البحر كالبلسان(١) ، مع كل طير ثلاثة أحجار: حجران في رجليه ، وحجر في منقاره ، ويحملن أمثال الحمص والعدس من الحجارة ، فإذا غشين القوم أرسلنها عليهم ، فلم تصب تلك الحجارة أحد إلا هلك ، وليس كل القوم أصاب فذلك قول الله تعالى ﴿ ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل ﴾ السورة كلها ، وبعث الله على أبرهة داء في جسده ، ورجعوا سراعاً يتساقطون في كل بلد ، وجعل أبرهة تتساقط أناملة ، كلما مقطت أنملة اتبعها مدة من قيح ودم فانتهى إلى اليمن وهو مثل فرخ الطير فيمن بقى من أصحابه ثم مات ، فلما هلك استخلف ابنه يكسوم بن أبرهة فيمن بقى من أصحابه ثم مات ، فلما هلك استخلف ابنه يكسوم بن أبرهة فهذا ما كان من شأن الفيل ، وسميت هذه السنة « سنة الفيل » .

### ذكر نسب سيد ولد آدم وأول من تنشق الأرض

### عنه يوم القيامة 🎕

أخبرنا عبد الله بن محمد بن سالم ببيت المقدس ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي حدثنا شداد أبو عمار عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله على : إن الله اصطفى [كنانة] من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى بنى هاشم من قريش ، واصطفاني من بنى هاشم ؛ فأنا سيد ولد آدم ولا فخر ، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ، وأنا أول شافع وأول

<sup>(</sup>۱) التصحيح من مجمع بحار الأنوار وفيه ٥ بعث الله الطير على أصحاب الفيل كالبلسان ، قال عباد أطنها الزرازير والبلسان شجر كثير الورق ينبت بمعر وله دهن معروف ، وقال البيهقي في دلائل النبوة ما نصه ٥ عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى : ﴿ وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم ﴾ قال طير لها خراطيم كخراطيم الطير وأنف كأنف الكلاب .

مشفع(۱) .

قال أبو حاتم: نسبة رسول الله تلك تصح إلى عدنان ، وما وراء عدنان فليس عندى فيه شيء صحيح أعتمد عليه غير أنى أذكر اختلافهم فيه بعضهم لبعض من ليس ذلك من صناعته: فهو تلك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسم عبد المطلب شيبة بن هاشم - واسم هاشم عمرو بن عبد مناف واسم عبد مناف المغيرة بن قصى واسم قصى زيد بن كلاب وهو واسم عبد مناف المغيرة بن قصى - واسم قصى زيد بن كلاب وهو المهذب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر وهو قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان "إلى هنا ليس بين النسابة خلاف فيه ؛ ومن عدنان هم مختلفون فيه إلى إبراهيم.

فمنهم من قال : عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعقوب بن نبت بن نابت بن أنوش بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن آزر .

ومنهم من قال : عدنان بن أدد بن الهميسع بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر.

ومنهم من قال : عدنان بن أد بن سحب بن أيوب بن قيدر بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر .

ومنهم من قال : عدنان بن أدد بن أمين بن شاجب بن ثعلبة بن عتر بن يربح بن محلم بن العوام بن المحتمل بن دائمة بن العيقان بن علة بن شحدود (۱) ذكره السمعاني في الأنساب في نسب بني هاشم ١ / ١٥ من طريق عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي إلى قوله عليه السلام ٥ واصطفاني من بني هاشم ٥ .

(۲) وفي الأنساب ۱ / ۱۳ ذكر السمعاني نسب رسول الله على بروايته عن ابن عباس رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله على الله عنه الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد مناف بن قال سمعت رسول الله على يقول : و أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى ابن كلاب بن كعب بن لؤى بن غالب بن فيهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن مخزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد بن الهميسع بن عابر بن صالح بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن تارح بن ماخور بن شارغ بن فالغ بن عابر - وهو هود النبي على الله بن متوشلح بن خنوخ - وهر إدريس - بن أدد بن قينان بن سالخ بن أدخ صدال عن موسى بن أيوب ٥ .

ابن الظريف بن عبقر بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر .

ومنهم من قال عدنان بن أدد بن عوج بن المعطم بن الطمح بن القسود بن العبور بن دعدع بن محمود بن الزائد بن بدان بن الدرس بن حصن بن النزال ابن القاسم بن المجشر بن معدد بن صيفى بن النبت بن قيدر بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر

ثم اختلفوا أيضاً فيما فوق إبراهيم :

فمنهم من قال : إبراهيم بن آزر بن ناحور بن شارغ بن الراغ بن القاسم الذى قسم الأرض بين أهلها ابن معن بن السايح بن الرافد بن السايح وهو سام بن نوح نبى الله عليه الصلاة والسلام

ومنهم من قال : إبراهيم بن آزر بن ناحور بن صاروح بن أرغو بن فالغ بن عابر بن أرفحشد بن سام بن نوح .

ومنهم من قال : إبراهيم بن آزر بن تارخ بن ناحور بن ساروح بن أرغو بن فالج بن عبير بن سايح بن أرفخشد بن سام بن نوح .

ثم اختلفوا فيما بعد نوح عليه السلام فمنهم من قال : نوح بن ملكان بن متوشلخ بن إدريس نبى الله علله بن الرائد بن مهلهل بن قنان بن الطاهر بن هبة الله بن شيث بن آدم .

ومنهم من قال : نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ وهو إدريس النبى عليه السلام بن يارز بن مهابيل بن قبش بن أنش بن شيث بن آدم .

ومنهم من قال : نوح بن لامك بن شلح بن خنوخ بن يارزا بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم .

ومنهم من قال : نوح بن لامك بن متوشلخ بن مهليل بن قينين بن يافش ابن شيث بن آدم .

وأم رسول الله ﷺ آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب . ولم يكن لها أخ – فيكون خالاً للنبي ﷺ – إلا

عبد يغوث بن وهب ، ولكن بنو زهرة يقولون : إنهم أخوال رسول الله ﷺ ، لأن آمنة أم رسول الله ﷺ كانت منهم . وأم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة اسمها مرة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى . وأمها أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصى . وأمها برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب بن لؤى . هؤلاء جدات رسول الله ﷺ من قبل أم أمه .

وأما جداته على من قبل أبى أمه: فإن أم وهب بن عبد مناف بن زهرة اسمها قيلة بنت أبى قيلة ، واسم أبى قيلة فهر بن غالب بن الحارث ، وهو غبشان ، وكان يعير بأبى كبشة الذى نسبت قريش رسول الله على إليه إذن كان مشركاً فتنصر لما سافر إلى الشام ورجع إلى قريش بدين غير دينها ، فعيرت قريش رسول الله على به (۱) .

وأما أمهات آبائه ﷺ فإن أم (٢) عبد الله بن عبد المطلب اسمها عاتكة بنت أرقص بن مالك بن زهرة ، وهي أول العواتك اللاتي ولدن رسول الله ﷺ .

وأما أم عبد المطلب بن هاشم فهي سلمي بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار لذلك .

وأم هاشم بن عبد مناف عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة وهي الثانية من العواتك ، وهي أم هاشم بن عبد مناف والمطلب بن عبد

<sup>(</sup>١) وفي الدلائل ما لفظه ٥ ونسبوه إليه فقالوا ابن أبي كبشة ٤

<sup>(</sup>٢) وفي الطبرى ١٧٢/٢ ٥ وكان عبد الله والزبير وعبد مناف وهو أبو طالب بنو عبد المطلب لأم واحدة وأمهم جميعاً فاطمة بنت عمرو بن عائذ ٤

مناف وعبد شمس بن عبد مناف ؛ وإنما سمى هاشم هاشماً لأنه هشم الثريد لقوله :

عمرو العلى هشم الثريد لقومه ورجال مكة مستون (۱) عجاف (۲) وكان اسمه عمرو العلاء . وأم عبد مناف بن قصى اسمها حبى بنت حليل ابن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن خزاعة ، فهى والدة عبد الدار وعبد العزى أولاد قصى بن كلاب . وأم قصى فاطمة بنت سعيد بن سيل بن حرب بن حمالة بن عوف بن الأزد ، وكان قصى يسمى مجمعاً لأن الله به جمع القبائل من فهر . وأم كلاب بن مرة هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث ابن مالك بن كنانة ، وهى والدة ابن مرة ويقظة ابنى مرة . وأم مرة بن كعب مخشية بنت شيبان بن محارب بن فهر ، وقد قيل وحشية بنت محارب بن فهر ، وقد مد بن أسد بن وبرة . وأم لؤى بن وأم كعب بن القين بن أسد بن وبرة . وأم لؤى بن

وأم مالك بن النضر عكرشة بنت عدوان ، وهو الحارث بن عمرو بن قيس ابن عيلان .

غالب سلمي بنت عمرو بن عامر بن حارثة بن خزاعة . وأم غالب بن فهر

عاتكة بنت يخلد بن النضر بن كنانة ، وهي إحدى العواتك اللاتي ولدن النبي

🕸 ، ما قال النبي ﷺ يوم حنين : أنا ابن العواتك . وأم فهر بن مالك جندلة

بنت الحارث بن عامر بن الحارث الجرهمي .

وأم النضر بن كنانة برة بنت مر أخت تميم بن مر ، وقيل : إنها فكهة بنت هنى بن بكى ، والنضر هو قيس ، وإنما قيل للنضر : قريش ، لتجمعها من تفرق من بيتها ، لأن التقرش هو التجمع . وأما أم كنانة فهى عوانة – وقد قيل : هند – بنت سعد بن قيس عيلان . وأما أم خزيمة بن مدركة فهى سلمى بنت سعد بن قيس بن الحاف بن قضاعة .

وأما أم مدركة بن إلياس فهى خندف ، وهى ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، وكان لإلياس بن مضر ثلاثة من البنين: عمرو وهو مدركة،

<sup>(</sup>١) مسنتون : جاثعون .

 <sup>(</sup>۲) عجاف : يقال عجف عجفا أى هزل وضعف فهر أعجف، وهي عجفاء (ج) عجف وعجاف .
 وفي القرآن الكريم ﴿ يأكلهن سبع عجاف ﴾ .

وعامر وهو طابخة ، وعمير فهو قمعة ؛ وأمهم خندف ، وإنما سمى هؤلاء بهذه الأسماء لأن الناس خرجوا فى نجعة لهم فنفرت إبلهم من أرنب فخرج فى أثرها عمرو فأدركها فسمى (١) مدركة ؛ وأخذها عامر فنحر منها وطبخها فسمى طابخة ، وانقمع عمير فى الخباء ولم يخرج معها فسمى قمعة ، وخرجت أمهم تمشى فى طلب الإبل فقيل لها : أين تخذفين وقدرت الإبل ، فسميت خندف ، والخندفة ضرب من المشى .

وأم إلياس (٢) بن مضر الربابة (٣) بنت إياس بن معد .

وأم مضر بن نزار سودة بنت عك (٤) بن عدنان بن أدد .

وأم نزار بن معد معانة بنت جوش بن جلهمة بن عمرو بن حليمة بن يمه.

وأم معد بن عدنان مهددة بنت جلحب بن جديس .

وأم عدنان بن أدد بلها بنت ماعز بن قحطان.

فهذه جوامع ما يحتاج إليه معرفة نسبة أمهات آباء رسول الله ﷺ .

وأما أولاد عبد المطلب فهم عشرة : عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله والزبير بن عبد المطلب ، والعباس بن عبد المطلب ، وحمزة بن عبد المطلب، والمقوم بن عبد المطلب واسمه عبد العزى ، والحارث بن عبد المطلب . والغيداق ابن عبد المطلب ، وأبو لهب بن عبد المطلب ، وأبو طالب ابن عبد المطلب اسمه عبد مناف .

<sup>(</sup>١) وقال ابن جرير في تاريخه ١٨٩/٣ و وزعموا أنهما كانا في إبل لهما يرعيانها فاقتنصا صيداً فقعدا يطبخانه وعدت عادية على إبلهما فقال عامر لعمرو : أتدرك الإبل أو تطبخ هذا الصيد فقال عمرو بل أطبخ الصيد فلحق عامر الإبل فجاء بها فلما راحا على أبيهما فحادثاه شأنهما قال لعامر : أنت مدركة وقال لعمرو : وأنت طابخة »

<sup>(</sup>٢) وفى الروض الآنف ويذكر عن النبى على أنه قال : ( لا تسبوا إلياس فإنه كان مؤمناً . وذكر أنه كان يسمع فى صلبه تلبية النبى على بالحج . وإلياس أول من أهدى البدن للبيت ، وفى جمهرة الأنساب أمه ( اسمى بنت سودة ) .

 <sup>(</sup>٣) وفي الطبرى ٩ الرباب بنت حيدرة بن معد ٤ وفي الروض ٩ وأم إلياس الرباب بنت حميرة بن معد بن عدنان ٩

<sup>(</sup>٤) وفي الطبرى ونسب قريش فولد نزار : مضر ، وإياداً ، وأمهما : خبية بنت عكرمة .

فأما عبد الله والد رسول الله على فإنه لم يكن له ولد غير رسول الله لاذكر ولا أنثى ، وتوفى (١) قبل أن يولد رسول الله على ، وكان عبد الله والد رسول الله على وأبو طالب من أم واحد .

وأما الزبير <sup>(٢)</sup> بن عبـد المطلب فكنيـتـه أبو طاهر وكــان من أجلة قــريـش وفرسانها، وكان من المبارزين وكان يقول الشعر فيجيز .

وأما العباس (٣) بن عبد المطلب فإن كنيته أبو الفضل ، وكان إليه السقاية وزمزم في الجاهلية ، فلما فتح رسول الله على دفعها إليه يوم فتح مكة ، ومات العباس سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان وهو ابن ثمان وثمانين سنة بالمدينة ، وصلى عليه عثمان بن عفان .

وأما ضرار (1) بن عبد المطلب فإنه كان يتعاطى بقول الشعر ، ومات قبل الإسلام من غير أن يعقب .

وأما حمزة (٥) بن عبد المطلب فإن كنيته أبو عمارة ، وكان أسد الله وأسد رسول الله الله على ، استشهد يوم أحد ، قتله وحشى ابن حرب مولى جبير بن مطعم في شهر شوال سنة ثلاث من الهجرة ، وكان

أبو عمارة عم النبي على وأخوه من الرضاعة أرضعتهما ثريبة مولاة أبي لهب كما ثبت في الصحيحين =

<sup>(</sup>۱) فى تاريخ اليعقوبى و وكانت سنة يوم توفى خمساً وعشرين ، وقال ابن جرير فى تاريخه و وبعثه أبوه إلى المدينة فى ميزة يحمل لهم تمرأ فمات بالمدينة فبعث عبد المطلب ابنه الحارث فى طلبه حين أبطأ فوجده قد مات . وقل الواقدى : والثابت عندنا ليس بين أصحابنا فيه اختلاف أن عبد الله بن عبد المطلب أقبل من الشام فى عيد لقريش فنزل بالمدينة وهو مريض فأقام بها حتى توفى ودفن فى الدار النابغة ، وقيل التابعة فى الدار الصغرى إذا دخلت الدار عن يسار ليس بين أصحابنا فى هذا اختلاف .

<sup>(</sup>٢) في تاريخ اليعقوبي ٥ وأوصى عبد المطلب إلى ابنه الزبير بالحكومة وأمر الكعبة ٤ .

<sup>(</sup>٣) وله ترجمة في الإصابة ٣٠/٤ وفيها و ولد قبل رسول الله علله بسنتين وضاع وهو صغير فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو البيت فوجدته فكست البيت الحرير فهى أول من كساه ذلك ، فيقال إنه أسلم وكتم قومه ذلك ، وصار يكتب إلى النبي علله بالأخبار ، ثم هاجر قبل الفتح بقليل وشهد الفتح وثبت يوم حنين ، ومات بالمدينة في رجب أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين » .

<sup>(</sup>٤) وفي تاريخ اليعقوبي ٥ والعباس ٤ ، وضرار أمهما نتيلة بنت جناب بن كليب بن النمر بن قاسط ٤ . (٥) وله ترجمة في الإصابة ٣٧/٢ ما نصها ٥ حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي ،

حمزة أكبر من النبي ﷺ بسنتين .

وأمال المقوم بن عبد المطلب فكان من رجالات قريش ، هلك قبل الإسلام، ولا عقب له .

وأما أبو لهب بن عبد المطلب فكنيته أبو عقبة وإنما سمى أبو لهب لجماله ، وكان أحول ، ممن يعادى رسول الله على من بين عمومته ، ويظهر له حسداً إلى أن مات عليه من العدسة في عقب يوم بدر لما بلغه ما كان في ذلك اليوم من المشركين من النكاية من المسلمين كمد منه حتى مات .

وأما الحارث بن عبد المطلب فهو أكبر ولد عبد المطلب ، واسمه كنيته ، وهو ممن حفر بئر زمزم مع عبد المطلب .

وأما الغيداق بن عبد المطلب فإنه مات ولم يعقب وكان من رجالات قريش . وأما أبو طالب (١) بن عبد المطلب فكان هو وعبد الله بن عبد المطلب لأم واحدة ، وكان وصى عبد المطلب ، وأوصى إليه عبد المطلب في ماله بعده وفي حفظ رسول الله عليه وتعهده على ما كان يتعهده عبد المطلب في حياته ، ومات أبو طالب قبل أن يهاجر رسول الله عليه بثلاث سنين وأربعة عشر .

وأما عمات رسول الله على فهن ست بنات لعبد المطلب بن هاشم لصلبه ،

وأسلم فى السنة الثالثة من البعثة ، وعاش دون الستين ، ودفن حمزة وعبد الله بن جحش فى قبر واحد . عن خليفة عن حمزة بن عبد المطلب عن النبى على قال : ٥ الزموا هذا الدعاء أللهم إنى أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر - الحديث ٤ .

<sup>(</sup>١) وله ترجمة في الإعلام للزركلي ٤ / ٣١٥ ما نصه : ٥ أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ، من قريش ، أبو طالب ، والد على رضى الله عنه ، وعم النبي على وكافله ومربيه ومناصره ، كان من أبطال بني هاشم ورؤسائهم ، ومن الخطباء السقلاء الآباة ، وكان له بخارة كسائر قريش ، نشأ النبي على في بيته ، وسافر معه إلى الشام في صباه ، ولما أظهر الدعوة إلى الإسلام هم أقرباؤه (بنر قريش) بقتله، فحماه أبو طالب وصدهم عنه ، فدعاه النبي على إلى الإسلام فامتنع خوفاً من أن تعيره العرب بتركه دين آبائه ، ووعد بنصرته وحمايته ، وفيه الآية ﴿ إنك لا تهدى من أحببت ﴾ واستمر على ذلك إلى أن توفى ، فاضطر المسلمون للهجرة من مكة ، وفي الحديث : ٥ ما نالت قريش منى شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب ٥ وله ترجمة أيضاً في طبقات ابن سعد (١) : ٧ ، وابن الأثير ٢ : ٣٤

أولهن عاتكة بنت عبد المطلب ، وأميمة بنت عبد المطلب ، وأروى (١) بنت عبد المطلب ، والبيضاء بنت عبد المطلب وهي أم حكيم ، وبرة بنت عبد المطلب ، وصفية بنت عبد المطلب .

فأما عاتكة بنت عبد المطلب فكانت عند أبى أمية بن المغيرة المخزومى . وأما أميمة بنت عبد المطلب فكانت عند جحش بن رئاب الأسدى .

وأما البيضاء بنت عبد المطلب فكانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد

وأما برة بنت عبد المطلب فكانت عند عبد الأسد بن هلال المخزومي . وأما صفية (٢) بنت عبد المطلب فكانت عند العوام بن خويلد بن أسد .

وأما أروى بنت عبد المطلب فكانت عند عمير بن قصى بن كلاب . ولم يسلم من عمات النبي تله إلا صفية وهي والدة الزبير بن العوام ، وتوفيت صفية في خلافة عمر بن الخطاب .

فهذه جوامع ما يجب أن يحفظ من ذكر عمومة رسول الله وعماته (٢٠). وأما أم رسول الله الله المنه آمنة بنت وهب بن عبد مناف فإنها لما وضعته جاءت به إلى جده عبد المطلب وأخبرته أنها رأت حين حملت به في النوم أنه قيل لها

<sup>(</sup>١) ولها ترجمة في الاستيعاب ٧٠٢/٢وفيها : و أروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله ، وذكرها أبو جعفر العقيلي في الصحابة وذكر أيضاً : عاتكة بنت عبد المطلب وأبي غيره من ذلك وهما مختلف في إسلامهما ، فأما محمد بن إسحاق ومن قال بقوله فذكر أنه لم يسلم من عمات رسول الله إلا صفية ، وغيره يقول إن أروى وصفية أسلمتا جميعاً من عمات رسول الله على .

 <sup>(</sup>۲) ولها ترجمة في الإصابة ۱۲۸/۸، وهي والدة الزبير بن العوام أحد العشرة ، وهي شقيقة حمزة أمها
 هالة بنت وهب ، وهي أول امرأة قتلت رجلاً من المشركين .

<sup>(</sup>٣) قال اليعقوبي في تاريخ ١١/٢ و وكان لعبد المطلب من الولد الذكور عشرة ومن الإناث أربع : عبد الله أبو رسول الله على ، وأبو طالب وهو عبد مناف ، والزبير وهو أبو الطاهر ، وعبد الكعبة وهو المقوم وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم وهي أم أم حكيم البيضاء ، وعاتكة وبرة وأروى وأمهمة وصفية بنات عبد المطلب ؛ والمحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب وبه كان يكني ، وقشم ، وأمهما صفية بنت جندب بن حبيب بن سوأة بن عامر بن صعصعة ؛ وحمزة وهو أبو يعلى أسد الله وأسد رسول الله ، وأمه هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة وهي أم صفية بنت عبد

حملت سيد هده الأمة ا فإدا وصعتيه قسميه محمدا " ، فأخذه عبد المطلب فدهب به على هبل في جوف الكعبة ، وقام عنده يدعو الله ويشكر ما أعطاه ، ثم خرج به إلى أمه فدفعه إليها ، فقالت أمه رأيت في المنام كأنه خرج منى بور أضاء لى قصور الشام

ثم التمس له الرضاعة فاسترضع رسول الله على من امرأة من بنى سعد ابن بكر يقال لها : حليمة بنت أبى ذؤيب وأبو ذؤيب اسمه عبد الله بن الحارث بن شجنة بى جابر بن رزام بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بى خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر ، وزوج حليمة اسمه الحارث ابن عبد العزى بن رفاعة من بنى سعب بن بكر ، وأخو رسول الله الذى أرضعته حليمة مع رسول الله على اسمه عبد الله بن الحارث بن عبد العزى ولعبد الله هذا أختان من حليمة : إحداهما أنيسة والأخرى جذامة بنت الحارث بن عبد العزى . قالت حليمة : خرجت فى نسوة من بنى سعد بن بكر نلتمس الرضعاء العزى . قالت حليمة : خرجت فى نسوة من بنى سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة ، فخرجت على أتان لى قمراء فى سنة شهباء ومعى زوجى ، ومعنا شارف لنا والله إن تبض بقطرة من لبن ، ومعى صبى لى لا ننام ليلتنا من بكائه وما فى ثديى ما يغنيه ، فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله يتيماً فكنا نقول ، ما عسى أن تصنع به أمه ، فكنا نأباه حتى لم يبق من يتيماً فكنا نقول ، ما عسى أن تصنع به أمه ، فكنا نأباه حتى لم يبق من صواحبى امرأة إلا أخذت رضيعة غيرى ، فكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئاً وقد أخذ صواحبى ما أردن ، فقلت لزوجى والله لأرجع إلى ذلك اليتيم ولآخذنه !

<sup>=</sup> المطلب والعباس ، وضرار ، أمهما نتيلة بنت جناب بن كليب بن النمر بن قاسط ؛ وأبو لهب وهو عبد العزى . وأمه لبي بنت هاجر بن عبد مناف بن ضامر الخزاعي ، والنيداق وهو جعل وإنما سمى الغيداق لأنه كان أجود قريش وأطعمهم للطعام . وأمه ممنعة بنت عمرو بن مالك بن نوفل الخزاعي فهؤلاء أعمام مول الله على وعمائه ه

ا وزاد في الطبرى ودلائل النبوه ، فإذ، وصعتيه فقولي أعيده بالواحد ، من شركل حاسد ، ثم سميه محمد ، ه

قالت : فأتيته فأخذته ثم رجعت إلى رحلي ، قال روجي أصبت والله يا حليمة ! عسى أن يجعل فيه خيراً ، قالت فوالله ما هو إلا أن وضعته في حجرى أقبل عليه ثدياى بما شاء الله من لبن فشرب حتى روى وشرب أخوه حتى روى ، ثم قام زوجي إلى شارفنا من الليل فإذا بها حافل فحلب لبناً ، فشربت حتى ، رویت وشرب حتی روی ؛ فبتنا بخیر وقد نام صبینا وروی ، فقال زوجی : والله يا حليمة ! ما أراك إلا أصبت نسمة مباركة ، قالت : ثم خرجنا فوالله! لخرجت أتاني أمام الركب حتى أنهم ليقولون لي : يا ويحك كفي علينا أليست هذه بأتانك التي خرجت عليها ؟ فأقول والله بلي ، حتى قدمنا أرضنا من حاضر بني سعد بن بكر ، قالت : قدمنا على أجدب أرض ، فوالذي نفس حليمة بيده! إن كانوا ليسرحون بأغنامهم إذا أصبحوا ويسرح راعي غنمي فتروح غنمي حفلاً بطاناً لبنا وتروح أغنامهم جياعاً هالكة ما بها من لبن فنشرب ماشئنا من اللبن وما من الحاضر أحد يحلب قطرة ولا يجدها ، قالت فيقولون لرعاتهم : ويلكم ! ألا تسرحون حيث يسرح راعى حليمة ؟ فيسرحون في الشعب الذي يسرح فيه فتروح أغنامهم جياعاً هالكة وتروح غنمي حفلاً لبنا ، قالت : وكان يشب (١) في اليوم شباب الصبي في الشهر ، ويشب في الشهر شباب الصبي في السنة .

فلما بلغ سنتين قدمنا به على أمه ، فقالت : إن لابنى هذا شأناً ! إنى حملت به فوالله ما حملت حملاً قط كان أخف على منه ! ولقد رأيت حين حملت به أنه خرج منى نور أضاء منه أعناق الإبل ببصرى - أو قالت قصور بصرى - ثم وضعته ، فوالله ! ما وقع كما يقع الصبيان ! لقد وقع معتمداً على يديه إلى الأرض رافعاً رأسه إلى السماء ، فدعاه عنكما فقبضته وانطلقا

<sup>(</sup>۱) وفى الطبرى : ٥ حتى مضت سنتان وفصلته وكان يشب شباباً لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاماً جفراً ، فقدمنا به على أمه ونحن بحرص على مكثه فينا لما كنا برى من بركته ، فكلمنا أمه وقلنا لها يا ظاهر لو أركت إلى عندى حتى يغلظ فإنى أخشى عليه وباء مكة قالت فلم نزل بها حتى رددناه معنا ، قالت فرجعنا به ٥

قال أبو حاتم: فتوفيت أمه على بالأبواء ورسول الله على ابن أربع سنين (۱) وكان عبد المطلب من أشفق الناس عليه وأبر الآباء به إلى أن توفى عبد المطلب ورسول الله على بن ثمان (۲) سنين ، وأوصى به إلى أبى طالب ، واسم أبى طالب عبد مناف بن عبد المطلب وذلك أن عبد الله وأبا طالب كانا لأم ، فكان أبو طالب الذى يلى أمور رسول الله على بعد عبد المطلب إلى أن راهقه ، وبلغ مبلغ الرجال ، وكان أبو طالب إذا رأى رسول الله على قال :

فشـق له من اسمــه ليُجــله فَذُو العرش محمود وهذا محمد

ذكر في الاستيعاب لابن عبد البر بإسناده إلى ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي على يوم سابعه وجعل له مأدبة سماه محمداً ؛ قال ابن عبد البر بعد هذا : قال يحيى بن أيوب : ما وجدنا هذا الحديث عند أحد إلا عند ابن أبي السرى العسقلاني ، قال : وقد روى أن رسول الله على ولد مختوناً مسروراً يعنى : مقطوع السرة .

 <sup>(</sup>۲) كُذا قال أبو جعفر الطبرى ، وقال : وكان بعضهم يقول ترفى عبد المطلب ورسول الله ابن عشر سنين .

ذكر خروج النبي 🏶 إلى الشام

حدثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة(١) ثنا قراد أبو نوح ثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبي موسى قال : خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول الله وأشياخ من قريش ، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب . وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج لهم ولا يلتفت إليهم فأتاهم وهم يحلون رواحلهم وأحلاسهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله على فقال : هذا سيد العالمين ! هذا رسول رب العالمين ! هذا يبعثه الله رحمة للعالمين ! فقال له أشياخ قريش : ما علمك ؟ قال : إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجداً ، ولا يسجدون إلا لنبي ، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ؛ ثم رجع فصنع لهم طعاماً ، فلما أتاهم به وكان هو على في رعية الإبل قال : أرسلوا إليه ، فأقبل وعليه غمامة تظله ، فقال : انظروا إليه، عليه غمامة تظله ! فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فئ الشجرة ، فلما جلس مال عليه قال : فبينما هوقائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم لو رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه فالتفت فإذا هو بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم ، فاستقبلهم فقال : ما جاء بكم ؟ قالوا : جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا وقد بعث إليه ناس ، وإنا أخبرنا بخبره فبعثنا إلى طريقك هذا ، فقال لهم : ٥ أفرأيتم أمراً إذا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده ؟ » قالوا : لا ، فتابعوه وأقاموا معه ، قال فأتاهم فقال لهم : « أنشدكم بالله أيكم وليه ؟ » قال أبو طالب : أنا ، فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك

قال أبو حاتم: فقدم رسول الله بمكة ، وكانت سفرته الثانية مع ميسرة غلام خديجة ، ثم تزوج رسول الله كله خديجة بنت خويلد بن أسد ، وهو ابن خمس وعشرين سنة وخويلد هو ابن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب (١) أبو بكر بن أبى شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم الحافظ الكوفى روى عن أبى الأحوص وابن المبارك وشريك وغيرهم وعنه البخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجة رغيرهم وثقه المجلى وأبو حاتم ، مات سنه ٢٥٠٥ هـ . انظر تهذيب التهذيب ٢ / ٢ .

ابن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب ، وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن رواحة بن حجر بن معيص بن عامر بن لؤى بن غالب وكانت قبل أن يتزوج بها رسول الله ﷺ تحت أبي هالة أخى بني تميم ثم كانت محت عتيق بن عائد ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وكان السبب في ذلك أن خديجة كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال ، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشئ بجعله لهم منه ، وكانت قريش قوماً بجاراً ، فلما بلغها عن رسول الله على ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكريم أخلاقه بعثت إليه وعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجراً ، وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار مع غلام لها يقال له : « ميسرة » فقبله منها رسول الله ﷺ ، وخرج في مالها معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام ، نزل رسول الله ﷺ في ظل شجرة قريبة من صومعة راهب من الرهبان ، فأطلع الراهب ميسرة فقال : من هذا الرجل الذي نزل محت هذه الشجرة ؟ فقال ميسرة : هذا رجل من قريش من أهل الحرم ، فقال له الراهب : ما نزل محت هذه الشجرة قط إلا نبى ، ثم باع رسول الله ﷺ سلعته التي خرج بها ، واشترى ما أراد أن يشترى ، ثم أقبل قافلاً إلى مكة ومعه ميسرة ، فكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحريرى ظلاً على رأس رسول الله على من الشمس وهو يسير على بعيره ، فلما قدم مكة على خديجة بماله باعت ما جاء به ، وأخبرها ميسرة عن قول الراهب وعن ما كان من أمر الإظلال ، وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة ؛ فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها بعثت إلى رسول الله على وقالت : إني قد رغبت فيك وفي قرابتك وفي أمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك ، ثم عرضت عليه نفسها، وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسباً وأعظمهن شرفاً وأكثرهن مالاً ، فلما قالت ذلك لرسول الله ﷺ ذكر ذلك ﷺ لأعمامه فخرج معه حمزة بن عبد المطلب عمه حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه ، فزوجها (١) من

<sup>(</sup>۱) في الطبرى ٥ فتزوجها ٥

رسول الله على؛ فولد له منها زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة ، والقاسم وكان به يكنى والطاهر (١) والطيب فهلكوا قبل الوحى .

وأما البنات فكلهن أسلمن وهاجرن إلى المدينة ، وكانت خديجة قد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد – وكان ابن عمها وكان نصرانيا قد قرأ الكتب وعلم من علم الناس – ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب وما كان من الإظلال عليه ، فقال ورقة : إن كان هذا حقاً يا خديجة إن محمداً لنبي هذه الأمة ، قد عرفت أنه كائن بهذه الأمة سيظهر في هذا الوقت .

## ذكر تفضل الله على رسوله المصطفى كله

## بالكرامة والنبوة بين خلق آدم ونفخ الروح فيه

أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائى ثنا العباس بن عثمان البجلى ثنا الوليد ابن مسلم ثنا الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: سئل رسول الله على : متى وجبت لك النبوة ؟ قال : « بين خلق آدم ونفخ الروح فيه » - عليه الصلاة والسلام .

# ذكر صفة بدء الوحى على رسول الله ﷺ (٢)

أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان ثنا ابن أبي السرى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة (٣) قالت : أول ما ابتدئ (١) وفي الطبرى : و فأما القاسم والطاهر والطبب فهلكوا قبل الوحى ،

<sup>(</sup>٢) قال أبو جعفر الطبرى ٥ وكان بناء قريش الكعبة بعد الفجار بخمس عشرة سنة وكان بين عام الفيل وعام الفجار عشرون سنة ، واختلف السلف في سن رسول الله على حين نبئ كم كانت ؟ فقال بعضهم نبئ رسول الله على حين نبئ كم كانت ؟ فقال سنة ، وروى ابن جرير عن ابن عباس قال : بعث رسول الله على وأنزل عليه وهو ابن أربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة . عن عمر رحمه الله تعالى أنه قال للنبي على : يا نبي الله صوم الاثنين ؟ قال : ٥ ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزلت على فيه النبوة » قال أبو جعفر : وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم واختلفوا في أى الأثانين كان ذلك ، فقال بعضهم : نزل القرآن على رسول الله عشه بين أهل العلم واختلفوا في أى الأثانين كان ذلك ، فقال بعضهم : نزل القرآن على رسول الله عشه نبين أهل العلم وختلت من رمضان .

<sup>(</sup>٣) روى ابن جرير فى تاريخه ٢٠٥/٢ بإسناده وفيه ٥ فحدثنى أحمد بن عثمان المعروف بأبى الجوزاء قال : حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبى قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهرى عن عروة عن عائشة – إلخ ، رواه البخارى (١/١) فى : باب كيف كان بدؤ الوحى ٥ .

به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة يراها في النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد في الليالي ذوات العدد \_ ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها حتى فجئه الحق ، وهو في غار حراء ، فجاءه الملك فيه فقال : ﴿اقرأ﴾ قال رسول الله ﷺ فقلت: « ما أنا بقارئ » ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلني فقال لى : ﴿ اقرأ ﴾ فقلت : ﴿ ما أنا بقارئ ، فأخذني فغطني الثانية ، حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلني ، فقال : ﴿ اقرأ ﴾ ، فقلت «ما أنا بقارئ » ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني فقال: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ حتى بلغ ﴿ ما لم يعلم ﴾ قال : فرجع بها ترجف فؤاده حتى دخل على خديجة فقال : « زملوني زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع ، ثم قال : ﴿ يَاخِدْيَجَةُ ! مَالَى ؟ ﴾ وأخبرها الخبر وقال : « قد خشيت على ، فقالت : كلا ! أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً ! إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث ومخمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ؛ ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن قصى وهو عم خديجة أخو أبيها ، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي يكتبه بالعربية من الإنجيل ما شاء أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمر - فقالت له خديجة : أي عم ! اسمع من أخيك ، فقال ورقة : يا ابن أخى : ما ترى ؟ فأخبره رسول الله ﷺ بما رأى ، فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسى ! يا ليتني أكون فيها جذعاً ! يا ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك ! فقال رسول الله ﷺ « أمخرجي هم ؟ » قال : نعم، لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودى وأوذى ، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزراً ؟ ثم لم ينشب ورقة أن توفى ، وفتر الوحى فترة حتى حزن رسول الله على حزنا غدا منه مراراً لكي يتردي من رؤوس شواهق الجبال ، فكلما أوفي بذروة جبل كي يلقسي نفسه منها فيري له جبريل ، فقال له : يا محمد ! إنك

رسول الله حقاً! فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع ، فإذا طال عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فيقول له مثل ذلك .

قال أبو حاتم: روى في بدء الوحى عن النبي على خبران: حبر عن عائشة وخبر عن جابر، فأما خبر عائشة فقد ذكرناه، وأما خبر جابر فحدثناه عبد الله ابن محمد بن سالم ببیت المقدس ثنا عبد الرحمن بن إبراهیم ثنا الولید عن الأوزاعي عن یحیي بن أبي كثیر قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن: أی القرآن أنزل أول ؟ قال: ﴿ يَا أَيُهَا المدثر ﴾ فقلت: أو ﴿ إقرأ ﴾ ؟ قال: إني أحدثكم ما حدثنا رسول الله على ، قال: ﴿ جاورت بحراء شهرا ، فلما قضیت جواري نزلت فاستبطنت الوادي ، فنودیت فنظرت أمامي وخلفي وعن یمیني وعن شمالي فلم أر أحدا ، ثم نودیت فنظرت إلى السماء فإذا هو فوقي على العرش في السماء ، فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني ، ثم صبوا على الماء ، وأنزل الله عز وجل على ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِرُ ﴾ إلى قوله ﴿ فَطَهِ ﴾ (١).

قال أبو حاتم : هذان خبران أوهما من لم يكن الحديث صناعته أنهما متضادان وليسا كذلك ، إن الله عز وجل بعث رسوله على يوم الإثنين وهو ابن أربعين سنة ، ونزل عليه جبريل وهو في الغار بحراء بـ ﴿ اقْرأْ بِاسْم رَبِّكَ الّذِي خَلَقَ ١٠ ﴾ فلما رجع رسول الله على إلى بيت خديجة ودثروه أنزل الله عليه في بيت خديجة ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدِّئرُ ١٠ قُمْ فَأَنذُرْ ١٠ وَرَبُّكَ فَكَبّر ١٠ ﴾ ، من غير أن يكون بين الخبرين تضاد ولا تهاتر ؛ فكان أول من آمن برسول الله على زوجته خديجة بنت خويلد ، ثم آمن على بن أبى طالب وصدقه بما جاء به وهو ابن عشر سنين ، ثم أسلم أبو بكر – فكان على بن أبي طالب يخفى إسلامه من عشر سنين ، ثم أسلم أبو بكر – فكان على بن أبي طالب يخفى إسلامه من

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى (۳/۱) بإسناده ما نصه ٥ قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابربن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحى - الحديث ٥

أبى طالب ، وأبو بكر لما أسلم أظهر إسلامه ، فلذلك اشتبه على الناس أول من أسلم منهما - ثم أسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله على ، فكان أبو بكر أعلم قريش بأنسابها وبما كان فيها من خير وشر ، وكان رجلاً سهلاً بليغاً أظهر الإسلام ، ودعا إلى الله وإلى رسوله ، فأجابه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله ، فجاء بهم أبو بكر إلى رسول الله ﷺ حين استجابوا له فأسلموا وصلوا ، ثم أسلم أبو عبيدة ابن الجراح ، وأبو سلمة بن عبد الأسد الخنزومي ، والأرقم بن أبي الأرقم المخزومي ، وعثمان بن مظعون الجمحي ، وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وامرأته فاطمة بنت الخطاب ، وأسماء بنت أبي بكر ، وعبد الله وقدامة ابنا مظعون الجمحيان ، وخياب بن الأرت ومسعود بن الربيع القارى وعبد الله بن مسعود ، وعمير بن أبي وقاص(١)، وسليط بن عمرو ، وعياش بن أبي ربيعة الخزومي ، وامرأته أسماء بنت سلامة التميمية ، وعامر بن ربيعة أبو عبد الله ، وعبد الله بن جحش ، وأبو أحمد بن جحش الأسدى ، وجعفر بن أبي طالب ، وامرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، وحاطب (٢) بن الحارث الحمحي وامرأته فاطمة بنت المجلل وحطاب بن الحارث، وامرأته فكيهة ، وصهيب بن سنان ، ومعمر بن الحارث الجمحي ، وسعيد بن الحارث السهمي والمطلب بن أزهر بن عبد عوف، وامرأته رملة بنت أبي عوف ، والنحام و اسمه نعيم بن عبد الله بن أسيد، وبلال بن رباح مولى أبي بكر ، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ، وخالد بن سعيد بن العاص ، وامرأته أميمة بنت خلف بن أسعد ، وحاطب بن عمرو بن عبد شمس ، وأبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة ، وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة التميمي ، وخالد بن البكير ، وإياس بن البكير ، وعامر بن البكير ، وعبد ياليل

<sup>(</sup>١) شهد بدرآ واستشهد بها ، أخو سعد بن أبي وقاص رضى الله عنهما .

 <sup>(</sup>٢) وله ترجمة في الإصابة ٣١٤/١ ٥ حاطب بن الحارث بن معمر القرشي الجمحي .. مات بأرض
 الحبشة وكان خرج إليها مع امرأته فاطمة بنت المجلل بن عبد الله ٥

ابن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، وعمار بن ياسر حليف بني مخزوم .

#### وفشا ذكر الإسلام بمكة

ودخل في الإسلام الرجال والنساء إرسالاً ، وأنزل الله عز وجل ﴿ وَأَنَذُو عَشِيرَ لَكُ الْأَقْرَبِينَ (١٤٤) ﴾ (١) فخرج رسول الله على حتى أتى الصفا ثم صعد عليه ثم نادى : « يا صباحاه » ! فاجتمع إليه الناس فمن رجل يجئ ومن رجل يبعث رسوله ، فقال : « يا بنى عبد المطلب ! يا بنى عبد مناف ! يا بنى فلان! يبعث رسوله ، فقال : « يا بنى عبد المطلب ! يا بنى عبد مناف ايا بنى فلان! أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم ، أصدقتمونى ؟ » قالوا: نعم ، قال : « فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد ، ثم قال : « يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من النار ، يا بنى عبد مناف! لا أغنى عنكم من الله من شئ ، يا عباس بن عبد المطلب! يا صفية عمة رسول أنفسكم من النار » فقال أبو لهب : تباً لك سائر اليوم! أما دعوتنا إلا لهذا ؟ أنفسكم من النار » فقال أبو لهب : تباً لك سائر اليوم! أما دعوتنا إلا لهذا ؟ ثم قام : فنزلت : ﴿ تَبْتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ ﴿ ٢٠ ثَمْ نزل النبى عَلَيْ ، وجعل يدعو الناس في الشعاب والأودية والأسواق إلى الله ، وأبو لهب خلفه والحجارة تنكبه يقول : يا قوم! لا تقبلوا منه ، فإنه كذاب .

ثم تزوج رسول الله على بعد خديجة سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس ابن عبد ود بن النضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى ، وأمها الشموس بنت قيس بن زيد بن عمرو بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار ، خطبها رسول الله على إلى وقدان بن حليس عمها ، وكانت قبل رسول الله على محت السكران بن عمرو أخى سهيل بن عمرو من بنى عامر بن لؤى ، وكانت سودة امرأة ثقيلة ثبطة وهى التى وهبت يومها لعائشة وقالت : لا أريد ما تريد النساء ؛ وقد قبل أن النبى على لم يتزوج على خديجة حتى ماتت .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء آية ٢١٤

وزوج رسول الله على ابنته رقية من عتبة بن أبي لهب ، وأم كلثوم ابنته الأخرى من عتيبة بن أبي لهب ، فلما نزلت ﴿ تبت يدا أبي لهب ﴾ أمرهما أبوهما أن يفارقاهما ففارقاهما ، ثم زوج رسول الله على عثمان بن عفان ابنته رقية بعد عتبة بن أبي لهب ، ثم مرض أبو طالب فدخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل ، فقالوا : ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول ، ولو بعثت إليه فنهيته ! فبعث إليه فجاءه النبي كل ودخل البيت وبين أبي جهل وبين أبي طالب مجلس رجل ، فخشي أبو جهل أنه إذا جلس إلى جنب أبي طالب يكون أرق عليه فوثب فجلس في ذلك المجلس ، ولم يجد النبي كل مجلساً قرب عمه فجلس عند الباب ، قال أبو طالب : أي ابن أخي ! ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول ؟ فقال النبي في : وأي عم ! إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم العرب وتؤدي اليهم بها العجم الجزية » ، فقال أبو طالب : وأي كلمة هي يا ابن أخي ؟ إليها واحداً إنْ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (ع) (۱) .

ثم توفى أبو طالب بن (٢) عبد مناف بن عبد المطلب ، فلقى المسلمون أذى من المشركين بعد موت أبى طالب ، فقال لهم النبى على حين ابتلوا وشطت بهم عشائرهم بمكة : « تفرقوا » – وأشار قبل أرض الحبشة ، وكانت أرضاً دفئة ترحل إليها قريش رحلة الشتاء ، أول هجرة فى الإسلام ، فأول من خرج من المسلمين إلى الحبشة عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله كا وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو ، والزبير بن العوام ، ومصعب بن عمير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو سلمة بن عبد الأسد معه امرأته أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة ، وعثمان بن

 <sup>(</sup>١) سورة ص أية ٥ .

 <sup>(</sup>٢) في الطبرى ٢٢٩/٢ ه أن أبا طالب وخديجة هلكا في عام واحد ، وذلك .. قبل هجرته إلى المدينة بثلاث سنين فعظمت المصيبة على رسول الله ﷺ ».

مظعون وعامر بن ربيعة معه امرأته ليلي بنت أبي حثمة بن غانم ؟ وأبو سبرة بن أبى رهم بن عبد العزى ، وأبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود ، وسهيل بن وهب بن ربيعة وهو سهيل بن بيضاء ، بيضاء أمه ؛ ثم خرج بعدهم جعفر بن أبي طالب معه امرأته أسماء بنت عميس ، وعمرو بن سعيد بن العاص ومعه امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية ، وأخوه خالد بن سعيد بن العاص ومعه امرأته أمينة بنت خلف بن أسعد وعبد الله بن جحش بن رياب ، وأخوه عبد بن جحش معه امرأته أم حبيبة بنت أبي سغيان بن حرب ، وقيس بن عبد الله من بني أسد بن خزيمة معه امرأته بركة بنت يسار ، ومعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي ، وعتبة بن غزوان ، وأسد بن نوفل بن خويلد ، ويزيد بن زمعة ابن الأسود بن المطلب وعمرو بن أمية بن الحارث بن أسد ، وطليب بن عمير ابن وهب وسوبط بن سعد بن حريملة ، وجهم بن قيس بن عبد شرحبيل وابناه عمرو بن جهم وخزيمة بن جهم ، وعامر بن أبي وقاص والمطلب بن أزهر معه امرأته رملة بنت أبي عوف بن صبيرة ، وعبد الله بن مسعود ، وأخوه عتبة بن مسعود ، والمقداد بن عمرو ، والحارث بن خالد بن صخر معه امرأته ربطة بنت الحارث بن جبلة ، وعمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب وشماس عثمان بن عبد بن الشريد بن سويد وهشام بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم وسلمة بن هشام بن المغيرة ، وعياش بن أبي ربيعة بن المغيرة ، ومعتب بن عوف بن عامر بن الفضل ، والسائب بن عثمان بن مظعون ، وعماه قدامة وعبد الله ابنا مظعون ، وحاطب بن الحارث بن معمر معه امرأته فاطمة بنت الجلل وابناه محمد بن حاطب والحارث بن حاطب وأخوه حطاب بن الحارث معه امرأته فكيهة بنت يسار ، وسفيان بن معمر بن حبيب معه ابناه جابر بن سفيان وجنادة بن سفيان ومعه امرأته حسنة وهي أمهما ، وعشمان بن ربيعة بن أهبان ، وخنيس بن حذاقة بن قيس ، وعبد الله بن الحارث بن قيس ، وهشام بن العاص بن وائل ، وقيس بن حذاقة بن قيس ، والحجاج بن الحارث

ابن قيس ، وهشام بن العاص بن وائل ، وقيس بن حذافة بن قيس ، والحجاج ابن الحارث بن قيس ومعمر بن الحارث بن قيس ، وبشر بن الحارث بن قيس ، وسعيد بن الحارث بن قيس ، والسائب بن الحارث بن قيس ، وعمير بن رئاب ابن حذيفة ومحمية بن جزء حليف لهم ومعمر بن عبد الله بن نضلة ، وعدى ابن نضلة بن عبد العزى ، معه ابنه النعمان ، وأبو عبيدة بن الجراح بعدهم وعامر بن ربيعة معه امرأته ليلي ، والسكران بن عمرو بن عبد شمس معه امرأته سودة بنت زمعة ، ومالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس ، وعبد الله بن مخرمة بن عبد العزى بن أبي قيس ، وعبد الله بن سهيل بن عمرو ، وعمرو بن الحارث بن زهير ، وعياض بن زهير بن أبي شداد وربيعة بن هلال بن مالك وعثمان بن عبد غنم بن زهير ، وسعد بن عبد قيس بن لقيط ، وعبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة جد الزهرى ؛ فخرجوا حتى قدموا أرض الحبشة وأقاموا بها على الطمأنينة ، ثم أن قريشاً إجتمعت في أن يبعث إلى النجاشي حتى يرد من ثم من المسلمين عليها ، فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بن ربيعة ، وبعثوا معهما بهدايا كثيرة إليه وإلى بطارقته ، فلما قدما عليه ما بقى بطريق من بطارقته إلا قدما إليه بهديته وسألاه أن يكلم الملك حتى يسلمهم إليهما قبل أن يكلمهم ويسمع منهم ، فلما فرغا من بطارقته قدما إلى النجاشي هداياه فقبلها منهما ، ثم قالاً له : أيها الملك ! إن قومنا بعثوا إليك في فتيان منهم خرجوا إلى بلادك فارقوا أديان قومهم ، ولم يدخلوا في دينك ولا دينهم ، وقومهم أعلاهم عيناً ، قالت بطارقته : صدقا أيها الملك ! فغضب النجاشي وقال : لايم الله(١) إذاً لا أدفعهم إليهما ، قوم جاءوني لجئوا إلى بلادى حتى أنظر فيما يقولون وأنظر فيما يقول ١٠ ولاء ، فإن كانوا صادقين وكانوا كما قال هؤلاء أسلمناهم إليهما ، وإن كانوا على غير ذلك لم ندفعهم إليهما ومنعتهم منهما ، فقال عمارة بن الوليد : لم نصنع شيئاً ، لو كان دفعهم إلينا من وراء وراء كان ذلك أحب إلينا قبل أن يكلمهم ، ثم إن

<sup>(</sup>١) ايم الله : كلمة قسم همزتها وصل يقال : وايم الله لأفعلن كذا .

أصحاب رسول الله علله اجتمعوا فقال بعضهم لبعض : ما الذي نكلم به الرجل؟ ثم قالوا : نكلمه والله بالذي نحن عليه وعليه نبيناً ! كائناً ما كان فيه، فدخلوا عليه فقالوا لهم : اسجدوا للملك ، قال جعفر بن أبي طالب : لا نسجد إلا لله ! فقال (١) لهم : ما يقول هذان ؟ يزعمان أنكم فارقتم دين قومكم ، ولن تدخلوا في ديني وأنكم جئتم بدين مقتضب لا يعرف ا فقال جعفر بن أبي طالب : كنا مع قومنا في أمر جاهلية نعبد الأوثان ، فبعث الله إلينا رسولًا منا رجلاً نعرف نسبه وصدقه ووفاءه ، فدعا إلى أن نعبد الله وحده لا نشرك به ، وأمرنا بالصلاة والزكاة وصلة الرحم وحسن الجوار ونهانا عن الفواحش والخبائث ؛ فقال : هل معك شئ مما جاء به ؟ قال : نعم ، فدعا النجاشي أساقفته فنشروا المصاحف حوله ، فقرأ عليهم جعفر بن أبي طالب : ﴿كَهيقص ﴿ الله النجاشي حتى اخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم ، ثم قال : إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة ، انطلقا ! فلعمر الله لا أرسلهم معكما ، ولا أكاد ولا هم وكان أتقى الرجلين عمارة بن الوليد فقال عمرو بن العاص : والله 1 لأجيبنه بما أبيد به خضراءهم، لأخبرنه أنهم يزعمون أن إلهك الذي تعبد عبد فقال له عمارة بن الوليد : لا تفعل فإن لهم رحماً وإن كانوا قد خالفونا ، قال : أحلف بالله لأفعلن ، فرجع إليه الغد فقال : أيها الملك ! إنهم يقولون في عيسي قولاً عظيماً فابعث إليهم فاسألهم عنه ، فأرسل إليهم فقال : ماذا تقولون في عيسى؟ قالوا نقول فيه ما قال الله عز وعلا وما قال لنا نبينا فقال له جعفر : هو عبد الله وروحه وكلمته ألقاها الله إلى العذراء البتول ، فأدلى النجاشي يده فأخذ من الأرض عوداً وقال : ما عدا عيسى ابن مريم ما قلتم هذا العود ،

<sup>(</sup>١) وفي سيرة ابن هشام : ٥ فقال لهم : ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الملل ؟ »

<sup>(</sup>۲) سورة مريم آية ١

فنخرت بطارقته فقال: وإن نخرتم والله! ثم قال: اذهبوا فأنتم شيوم في أرضى - يقول: آمنون من شتمكم غرم، ما أحب أن لى دبراً ذهباً -ودبر هو جبل بالحبشة - وأنى آذيت رجلاً منكم، وقال: ردوا عليهما هداياهما التي جاءا بها لا حاجة لنا بها، وأخرجوهما من أرضى فأخرجا وأقام المسلمون عند النجاشى بخير دار وخير جار، لا يصل إليهم شئ يكرهونه.

فولد بالحبشة عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ، ومحمد بن أبى حذيفة ، وسعيد بن خالد بن سعيد ، وأخته أمة بنت خالد ، وعبد الله بن المطلب بن أزهر ، وموسى بن الحارث بن خالد ، وإخواته : عائشة وزينب وفاطمة بنات الحارث ؛ فلم يزل المسلمون بأرض الحبشة إلى أن ذكر رسول الله الله الخوج إلى المدينة ، فمنهم من رجع إلى مكة فهاجر مع النبى الله المدينة ، ومنهم من رجع إلى مكة فهاجر مع النبى الله المدينة ، ومنهم من بقى بأرض الحبشة حتى لحق رسول الله الله بعد قدومه المدينة .

وخرج أبو بكر الصديق من مكة مهاجراً إلى أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر : أخرجنى قومى فأريد أن أسيح فى الأرض وأعبد ربى ، فقال ابن الدغنة : فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ! أنت تكسب المعدوم وتصل الرحم ومخمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ! فأنا لك خافر فارجع واعبد ربك ببلدك ، فرجع وارمخل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية فى أشراف قريش فقال لهم : إن أبا بكر لا يخرج مثله ! أتخرجون رجلاً يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرى الضيف ويعين على نوائب الحق ؟ فلم تكذب قريش ما جاء به ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة : مر أبا بكر فليعبد ربه فى داره وليصل فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ، ولا يستعلن به فإنا نخشى أن يفتن وليصا فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ، ولا يستعلن به فإنا نخشى أن يفتن ربه فى داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ فى غير داره ، ثم بدا لأبى بكر فابتنى ربه فى داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ القرآن ، فيقف عليه نساء المشركين مسجداً بفناء داره ، فكان يصلى فيه ويقرأ القرآن ، فيقف عليه نساء المشركين

وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه ، وكان أبو بكر رجلاً بكاءً لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن ، وأفزع ذلك أشراف المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة ، فقدم عليهم فقالوا : إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك وابتنى مسجداً بفناء داره ، وأعلن بالصلاة والقراءة فيه ، وإنا خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فانهه ، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل فإن أبي إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد ينادى بأعلى صوته : أيها الناس ! قولوا : لا إله إلا الله ورجل يتبعه بالحجارة ، قد أدمى كعبيه وعرقوبيه ويقول : يا أيها الناس ! لا تطيعوه، فإنه كذاب ! قال : قلت : من هذا ؟ قالوا هذا غلام بنى عبد المطلب ، قال فقلت : من هذا ؟ قالوا : عمه عبد العزى أبو لهب .

قال أبو حاتم: كان النبي على يدعو الخلق إلى الله وحده لا شريك له وكان أبو جهل يقول للناس: إنه كذاب يحرم الخمر ويحرم الزنا، وما كانت العرب تعرف الزنا؛ فبينما النبي يصلى في ظل الكعبة إذ قام أبو جهل في ناس من قريش ونحر لهم جزوراً في ناحية مكة ، فأرسلوا فجاءوا بسلاها وطرحوه عليه فجاءت فاطمة وألقته عنه فقال النبي على : « اللهم عليك بقريش ، اللهم عليك بقريش ، اللهم عليك بقريش ، اللهم عليك بقريش ، اللهم وشيبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة ، وأمية بن خلف ، وعقبة بن أبي معيط » ثم اجتمعوا يوماً ورسول الله على يصلى عند المقام وهم جلوس في ظل الكعبة فقام إليه عقبة بن أبي ، عيط فجعل رداءه في عنقه ثم جره حتى وجب النبي الله على من ورائه وهو يقول ، وأقبل أبو بكر يشتد حتى أخذ بضبعي رسول الله على من ورائه وهو يقول : أتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله ثم انصرفوا عن النبي الله ثم رسول الله على من فلل الكعبة فقال : « يا معشر قريش ! والذي نفس محمد بيده وهم جلوس في ظل الكعبة فقال : « يا معشر قريش ! والذي نفس محمد بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح » وأشار بيده إلى حلقه ، فقال له أبو جهل : يا

محمد ! ما كنت جهولاً ! فقال رسول الله « أنت منهم » فقال أبو جهل : ألم أنهك يا محمد ؟ فانتهره النبي تله فقال أبو جهل : لم تنتهرني والله لقد علمت ما بها رجل أكثر نادياً مني ! فقال جبريل : فليدع ناديه ، ولو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب ؟ فقالت قريش : انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا ، فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه ، فقالوا : ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة ، فقالوا : أنت يا أبا الوليد! فأتى عتبة فقال: يا محمد! أنت خير أم عبد الله ؟ فسكت رسول الله 🛎 ، فقال : أنت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله 🛎 ، قال : فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت ، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك ، أما والله ! ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك ، فرقت جماعتنا ، وشتت أمرنا ، وعبت ديننا ، وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش كاهناً ، والله ! ما تنتظر إلا أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفاني ؛ أيها الرجل! إن كان إنما بك الباه(١) فاختر أي نساء قريش شئت حتى أزوجك عشراً ، وإن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش مالاً ؛ فقال له رسول الله ﷺ : ﴿ أَفْرَغْتُ ؟ قال : نعم فقال رسول الله ﷺ : ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* حمَّ ۞ تَنزيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ ﴾ حـتى بـلغ ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعَقَةً مَّثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ ١٣٠ ﴾ (٢) فقال له عتبة : حسبك حسبك ! ما عندك غير هذا ؛ ثم رجع إلى قريش فقالوا : ما وراءك ؟ قال : ما تركت شيئاً أرى أنكم تكلمونه به إلا تكلمت به ، قالوا فهل أجابك ؟ قال : نعم ، لا والذي نصبها - يعنى الكعبة - ما فهمت شيئاً مما قال غير أنه قال : « أنذرتكم صعقة مثل صعقة عاد وثمود ، قالوا : ويلك ! يكلمك رجل بالعربية ما تدرى ما قال ! قال: فوالله ! ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة ، فكانوا يؤذونه بأنواع

<sup>(</sup>۱) أى الولع بالنساء (۲) سورة فصلت آية : ۱۳.

الأذى ورسول الله ﷺ يبلغهم رسالات ربه صابراً محتسباً .

ثم إن الله جل وعلا أراد هدى عمر بن الخطاب ، وكمان عمر من أشد قريش على رسول الله على شغباً وأكثرهم للمسلمين أذى .

وكان السبب في إسلامه أن أخته فاطمة بنت الخطاب كانت نخت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكانت قد أسلمت وأسلم زوجها سعيد بن زيد ، وهم يستخفون بإسلامهم من عمر ، وكان نعيم بن عبد الله بن النحام قد أسلم وكان يخفي إسلامه ، وكان خباب بن الأرت ، يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن ، فخرج عمر يوماً متوشحاً بسيفه يريد رسول الله ﷺ ، وذكر له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا وهم قريب من أربعين بين رجال ونساء ومع رسول الله على حمزة وعلى وأبو بكر في رجال من المسلمين ممن أقام مع رسول الله على بمكة ولم يخرج إلى أرض الحبشة ، فلقى نعيم بن النحام ، عمر بن الخطاب فقال : أين تريد ؟ فقال : أريد محمداً هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش ، وسفه أحلامها ، وعاب دينها ، وسب الهتها فأقتله ، فقال له نعيم : والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر ! أترى أن عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمداً ! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ! قال : وأى أهل بيتي ؟ فقال : ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك ، فقد أسلما وبايعا محمداً على دينه ، فعليك بهما ! فرجع عمر عامداً لختنه وأخته وعندهما خباب بن الأرت ومعه صحيفة فيها طه يقرئها إياهما ، فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم ، وأخدت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها ، وقد سمع حين دنا من البيت قراءتهما عليه ، فلما دخل قال : ما هذه الهينمة التي سمعت ؟ قالا له : ما سمعت شيئاً ، قال : بلي والله ! لقد أخبرت أنكما بايعتما محمداً علي دينه ، وبطش فختنه سعيد بن زيد ، فقامت إليه أخته فاطمة لتكفه عن زوجها فضربها فشجها ، فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنــه : نعــم ، قــد أسلمنا وآمنا بالله

ورسوله ، فاصنع ما بدا لك ! فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع ارعوى ، وقال لأخته : أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفاً .. أنظر ما هذا الذي جاء به محمد - وكان عمر كاتباً - فلما قال ذلك قالت له أخته : إنا لنخشاك عليها ، قال : لا تخافي - وحلف لها بآلهته ليردها إليها، فلما قال ذلك طمعت في إسلامه فقالت له : يا أخي ! إنك بخس على شركك وإنه لا يمسها إلا المطهرون ، فقام عمر فاغتسل ، ثم أعطته الصحيفة وفيها « طه » فلما قرأ سطرا منها قال : ما أحسن هذا الكلام ! فلما سمع خباب ذلك خرج إليه فقال له : يا عمر ! والله لأرجو أن يكون خصك الله بدعوة نبيه على فإني سمعته يقول : اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب ! فقال عمر : دلني عليه يا خباب حتى آتيه فأسلم ، فقال له خباب : هو في بيت عند الصفا ، معه فيه نفر من أصحابه ، فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله تله ، فلما بلغ ضرب عليه الباب ، فلما سمع المسلمون صوته قام رجل فنظر من خلال الباب فرآه متوشحاً بالسيف ، فقال حمزة بن عبد المطلب : أئذن له ، فإن كان يريد خيراً به لناله ، وإن كان يريد مسرا قتلناه بسيفه ، فقال رسول الله على : « آئذن له » ، فأذن له الرجل ونهض إليه رسول الله علله حتى لقيه في الحجرة فأخذ بحجزته ثم جبذه جبذة عظيمة ، وقال : « ما جاء بك يابن الخطاب ؟ » والله ما أرى أن تنتهى حتى ينزل الله بك قارعة ! " فقال له عمر : يا رسول الله ! جئتك لأومن بالله ورصوله وبما جئت به من عند الله ، قال : فكبر رسول الله ﷺ تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله ﷺ أن عمراً أسلم ، فقال رسول الله ﷺ : «يا عمر ! استره » ، فقال عمر : والذي بعثك بالحق لأعلننه كما أعلنت الشرك فتفرق أصحاب رسول الله على عند ذلك وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر وحمزة وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله على ولذلك كان يقول ابن مسعود : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر .

ثم توفيت خديجة ، فقال النبي ﷺ : « رأيت لخديجة بيتاً في الجنة لا صخب فيه ولا نصب » .

ثم تزوج رسول الله تلك عند وفاة خديجة عائشة بنت أبى بكر قبل الهجرة بثلاث سنين في شهر شوال وهي بنت ست(١) لم يتزوج بكراً غيرها ، وكانت أم عائشة أم رومان (٢) بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس .

ثم خرج رسول الله على إلى الطائف يلتمس من ثقيف المنعة ، وأشراف ثقيف يومئذ عبد ياليل وحبيب ومسعود بن عمرو ، فلما أتاهم رسول الله على دعاهم إلى الله ، فقال أحدهم : أما وجد الله أحداً يرسله غيرك ؟ وقال الآخر هو يمرط ثياب الكعبة : إن كان الله أرسلك - وقال الآخر : إن كان كما تقول - ما ينبغي لي أن أكلمك إجلالاً لك وإن كنت تكذب على الله ما ينبغي لى أن أكلمك؛ فقال رسول الله ﷺ وقد سمع ما يكره فالتجأ إلى حائط لبني ربيعة وإذا عتبة وشيبة فيه فلما رأياه تحركت له رحمها ، فدعوا غلاماً لهما يقال له : عداس - نصرانياً فقالا له : خذ هذا العنب واجعله في هذا الإناء واذهب به إلى ذلك الرجل ، فلما أتاه به عداس وضع رسول الله على يده في العنب وسمى الله ، فنظره عداس في وجهه وقال : إن هذا لشيء ما يقوله الناس اليوم ! قال : ومن أنت ؟ قال أنا رجل نصراني من أهل نينوى ؟ قال : من قرية يونس بن متى ؟ قال : وما يدريك يونس بن متى ؟ قال : ذلك أخى ، كان نبياً من الأنبياء ؛ فجعل عداس يقبل يديه ورجليه، ويقول : قدوس ! قال ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أما غلامك فقد أفسده عليك ! فلما رجع إليهما فسأله عما قال له ، فقال : لقد أخبرني عن شئ ما يعلمه إلا نبي ! قالا : يا عداس ويحك الا تخدع عن دينك .

<sup>(</sup>۱) وفى الإصابة فى ترجمتها : ( ثبت فى الصحيح أن النبى ﷺ تزوجها وهى بنت ست ، وقيل سبع ، ويجمع بأنها كانت أكملت السادسة ودخلت فى السابعة ( ودخل بها وهى بنت تسع ، وكان دخوله بها فى شوال فى السنة الأولى كما أخرجه ابن سعد »

 <sup>(</sup>۲) ولها ترجمة فى الإصابة ۲۳۲/۱ وفيها : ٥ أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب
 ابن أدينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة امرأة أبى بكر الصديق ٤.

ثم خرج رسول الله على لما أيس من الطائف فمر بنخلة فقام يصلى من جوف الليل ، فمر به النفر من الجن أصحاب نصيبين ، فاستمعوا له عامة ليلته فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين ؛ وهم سبعة أنفس .

ثم قدم رسول الله على مكة يدعوهم إلى الله ويستنصرهم ليمنعوا ظهره حتى ينفذ الله ما بعثه به ، ثم افتقده أصحابه ليلة فباتوا بشر ليلة ، فجعلوا يقولون : استطير أو اغتيل ، وتفرقوا في الشعاب والأودية يطلبونه ، فلقيه بن مسعود مقبلاً من نحو حراء ، فقال : يا نبى الله ! بأبى أنت وأمى ! بتنا بشر ليلة ، قال رسول الله على : أتانى داعى الجن فأتيتهم أقرئهم القرآن ، وسألونى الزاد ، فقلت : كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما ، والبعر علف لدوابكم ؛ فلذلك نهى رسول الله على عن الاستنجاء بالروث والعظم ، لأنه زاد إخواننا من الجن ، وكان ابن مسعود يقول : أرانى رسول الله على ليلة الجن اثارهم ونيرانهم ، ثم أمر الله عز وجل رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب .

أخبرنا الحسن بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة ثنا عبد الجبار بن محمد بن كثير التميمى ثنا محمد بن بشر اليمانى عن أبان بن عبد الله البجلى عن أبان ابن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس قال حدثنى على بن أبى طالب قال : لما أمر الله رسوله تلكه أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر الصديق حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب فتقدم أبو بكر فسلم وقال : من القوم ؟ قالوا : من ربيعة ، قال : وأى ربيعة أنتم ؟ أمن هامتها الهازمها(٢) ؟ فقالوا : لا ، بل من هامتها العظمى ، قال أبو بكر : وأى هامتها العظمى أنتم ؟ قالوا : من ذهل الأكبر ، قال أبو بكر : فمنكم عوف الذى

<sup>(</sup>١) شبه الأشراف بالهامات ، وهو جمع هامة الرأس ، والهامة : جماعة الناس .

<sup>(</sup>٢) أي من أوساطها ، واللهازم أصول اللحيين ، جمع لهزمة بالكسر فاستماره لوسط النسب والقبيله انظر مجمع بحار الأنوار .

يقال له لا حَرّ بوادي عوف ؟ قالوا : لا ، قال : فمنكم بسطام بن قيس صاحب اللواء ومنتهى الأحياء ؟ قالوا : لا ، قال : فمنكم جساس بن مرة حامي الذمار ومانع الجار قالوا: لا ، قال : فمنكم الحوفزان قاتل الملوك سالبها أنفسها ؟ قالوا : لا ، قال : فمنكم أصهار الملوك من لخم ؟ قالوا : لا ، قال أبو بكر : فلستم إذا ذهلاً الأكبر ، أنتم الأصغر ، فقام إليه غلام من بني شيبان يقال له دغفل حين بقل وجهه فقال : على سائلنا أن نسأله؛ يا هذا ! إنك سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئاً ، فممن الرجل ؟ فقال أبو بكر : أنا من قريش، فقال الفتي : بخ بخ ، أهل الشرف والرئاسة ، فمن أي القرشيين أنت؟ قال : من ولد تيم بن مرة ، قال : أمكنت والله الرامي من صفاء الثغرة ! فمنكم قصى الذي جمع القبائل من فهر فكان يدعى في قريش مجمعاً ؟ قال : لا قال: فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف ؟ قال: لا ، قال : فمن أهل الحجابة أنت ؟ قال: لا ، قال : فمن أهل الندوة أنت ؟ قال : لا ، قال : فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب مطعم طير السماء الذي كأن وجهه القمر يضيء في الليلة الظلماء الداجية ؟ قال : لا ،. قال : فمن أهل السقاية ؟ قال : لا ؛ واجتذب أبو بكر زمام الناقة فرجع إلى رسول الله على، فقال الغلام:

# صادف درء السيل درنا يدفعه يهيضه حينا وحينا يصدعه (١) .

أما والله لقد ثبت ! قال : فتبسم رسول الله على : فقال على : فقلت : يا أبا بكر ! لقد وقعت من الإعرابي على باقعة ! فقال لى : أجل يا أبا الحسن ! ما من طامة إلا و فوقها طامة ، والبلاء موكل بالمنطق ، قال على : ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار، فتقدم أبو بكر وكان مقدماً في كل خير فسلم وقال : ممن القوم ؟ فقالوا : من شيبان بن ثعلبة ، فالتفت أبو بكر إلى رسول الله على فقال : بأبي أنت رأمي يا رسول الله الما زراد هذا القوم غر ،

<sup>(</sup>١) يهيضه ويصدعه أي يكسره ويشته

هؤلاء غرر قومهم ، وفيهم مفروق بن عمرو وهانيء بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك ، وكان مفروق بن عمرو قد غلبهم جمالاً ولساناً ، كان له غديرتان تسقطان على تريبته ، وكان أدنى القوم مجلساً من أبي بكر ، فقال أبو بكر كيف العدد فيكم ؟ فقال مفروق : إنا لنزيد على ألف ، ولن يغلب ألف من قلة ! فقال أبو بكر : وكيف المنعة فيكم ؟ قال مفروق علينا الجهد ولكل قوم جد ، قال أبو بكر : كيف الحرب بينكم وبين عدوكم ؟ قال مفروق : إنا لأشد ما نكون غضباً حين نلقى ، وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب ، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد ، والسلاح على اللقاح ، والنصر من عند الله ، يديلنا مرة ويديل علينا أخرى ، لعلك أخو قريش ! قال أبو بكر : وقد بلغكم أنه رسول الله على فها هو ذا! قال مفروق: قد بلغنا أنه يذكر ذلك، قال: فإلى م تدعو يا أحا قريش ! قال : أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له وأنی رسول الله وأن تؤونی وتنصرونی ، فإن قریشاً قد تظاهرت على أمر الله فكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق ، والله هو الغني الحميد، فقال مفروق بن عمرو: إلى ما تدعونا يا أخا قريش ؟ فتلا رسول الله ﷺ ﴿ قُلْ تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ١٠٥٠ الآية ، قال مفروق : وإلى م تدعو يا أخا قريش ؟ فتلا رسول الله ﷺ ﴿ إِن الله يأمر بالعدل والإحسان ﴾(٢) الآية فقال مفروق : دعوت والله يا أخما تريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ، وكأنه أحب أن يشركه في الكلام هانيء بن قبيصه فقال : وهذا هانيء بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا ! فقال : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش ! وإني أرى إن تركنا ديننا واتبعناك على دينك لمجلس جلست إلينا زلة في الرأى وقلة فكر في الصواقب، وإنما تكون الزلة من المجلة ، ومن وراثنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقداً ولكن ترجع ونرجم وتنظر وننظر وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة فقال : وهذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حربنا ! فقال المثنى : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش ! والجواب هو جواب هانيء بن قبيصة في تركنا ديننا وانباعنا إياك على دينك وإنما نزلنا بين ضرتين ، فقال رسول الله

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٥١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٩٠ .

علا أخذه علينا كسرى لا نحدث حدثاً ولا نؤوى محدثاً ، وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى لا نحدث حدثاً ولا نؤوى محدثاً ، وإنى أرى هذا الأمر الذى تدعو إليه مما تكرهه الملوك ، فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلى مياه العرب فعلنا ، فقال رسول الله على : « ما أسأتم فى الرد إذ أفصحتم بالصدق و إن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه الله من جميع جوانبه ، أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلاً حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ، ويفرشكم نساءهم، أسبحون الله وتقدسونه ؟ » فقال النعمان بن شريك : اللهم ا نعم ، قال : فتلا رسول الله على ﴿ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا وداعيا إلى الله بإذنه وسواحاً منيوا ﴾ (١) ثم نهض رسول الله على قابضاً على يد أبى بكر وهو يقول : « يا أبا بكر أية أخلاق فى الجاهلية ما أشرفها بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض »

قال: أبو حاتم: إن الله جل وعلا أمر رسول الله على أن يعرض نفسه على قبائل العرب يدعوهم إلى الله وحده ، وأن لا يشركوا به شيئاً ، وينصره ويصدقوه ؛ فكان يمر على مجالس العرب ومنازلهم ، فإذا رأى قوماً وقف عليهم وقال: « إنى رسول الله إليكم ! يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً لا تقبلوا منه ، فإنه كذاب – حتى أتى كندة فى منازلهم فعرض عليهم نفسه ودعاهم إلى الله ، فأبوا أن يستجيبوا له ؛ ثم أتى كلباً فى منازلهم فكلم بطناً منهم يقال له بنو عبد الله ، فجعل يدعوهم حتى أنه ليقول لهم : « يا بنى عبد الله ! إن الله قد أحسن اسم أبيكم ، إنى رسوله فاتبعونى حتى أنفذ أمره ، فلم من قبائل العرب أعنف رداً عليه منهم ؛ ثم أتى بنى عامر بن صعصعة فى منازلهم فدعاهم إلى الله ، فقال قائل منهم ؛ ثم أتى بنى عامر بن صعصعة فى منازلهم فدعاهم إلى الله ، فقال قائل منهم ؛ إن اتبعناك وصدقناك فنصرك الله منازلهم فدعاهم إلى الله ، فقال قائل منهم ؛ إن اتبعناك وصدقناك فنصرك الله ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ فقال رسول الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ فقال رسول الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ فقال رسول الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ فقال رسول الله على من خالفك أيكون لنا الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء » ، فقالوا : أنهدن نحورنا للعرب درنك

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٤٦ .

فإذا ظهرت كان الأمر في غيرنا 1 لا حاجة لنا في هذا من أمرك .

وكان رسول الله ﷺ يحضر الموسم فيعرض نفسه على من حضر من العرب ، فبلغ رسول الله على العقبة وإذا رهط منهم رموا الجمرة ، فاعترضهم رسول الله ﷺ وقـال : « ممن أنتم ؟ قـالوا : من الخزرج ، قـال : « أمن مـوالي يهـود ؟ » قالوا : نعم ، فكلمهم بالذى بعثه الله به ، فقال بعضهم لبعض : يا قوم ! إن هذا الذي كانت اليهود يدعوننا به أن يحرج في آخر الزمان ، وكانت اليهود إذا كان بينهم شيء قالوا : إنما ننتظر نبياً يبعث الآن يقتلكم قتل عاد وثمود فنتبعه ونظهر عليكم معه ، ثم قالوا لرسول الله ﷺ : نرجع إلى قومنا ونخبرهم بالذي كلمتنا به ، فما أرغبنا فيك ! إنا قد تركنا قومنا على خلاف فيما بينهم ، لا نعلم حياً من العرب بينهم من العداوة ما بينهم ، وسنرجع إليهم بالذي سمعنا منك ، لعل الله يقبل بقلوبهم ويصلح بك ذات بينهم ويؤلف بين قلوبهم وأن يجتمعوا على أمرك ! فإن يجتمعوا على أمر واحد فلا رجل أعز منك ؟ ثم قدموا إلى المدينة فأفشوا ذلك فيهم ، ولما رجع حاج العرب كان لبني عامر شيخ قد كبر ، لا يستطيع أن يوافى معهم الموسم وكان من أمرهم بمكان ، فكانوا إذا رجعوا سألهم عما كان في موسمهم ذلك ، فلما كان ذلك العام سألهم ، فأخبروه عما قال لهم رسول الله على ودعاهم إليه ، فوضع الشيخ يده على رأسه وقال : يا بني عامر ! هل لها من تلاف ؟ هل لذناباها من مطلب ؟ فوالله ما تقوّلها إسماعيلي وإنها لحق ! ويحكم ! أين غاب عنكم رأيكم ! .

وسمعت قريش بمكة بالليل صوتاً ولا يرون شخصه يقول:

فإن يسلم السعدان يصبح محمد من الأمر لا يخشى خلاف الخالف

فقالت قريش : لو علمنا من السعدان لفعلنا وفعلنا ، فسمعوا من القائل وهو يقول:

فيا سعد سعد الأوس كن أنت مانعا اجيببا إلى داعي الهبدى وتمنيبا فسإن ثواب الله للطالب الهدى

ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف على الله في الفردوس زلفة عارف جنان من الفردوس ذات رفارف

«السعدان» يريد به سعد الأوس ـ سعد بن معاذ، وسعد الخزرج ـ سعد بن عبادة السعدان» يريد به سعد الأوس ـ سعد بن عبادة

حدثنا محمد بن أحمد بن أبى عون الرازى ثنا عمار بن الحسن ثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق قال أخبرنى يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنى عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحى عن عبادة بن الصامت قال : كنا اثنى عشر رجلاً فى العقبة الأولى ، فبايعنا رسول الله على بيعة النساء أن لا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزنى ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتى ببهتان نقتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه فى معروف ؛ فمن وفى فله الجنة ، ومن غشى من ذلك شيئا فأمره إلى الله ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له .

قال أبو حاتم: فلما كان الموسم جعل النبي على يتبع القبائل يدعوهم إلى الله فاجتمع عنده بالليل اثنا عشر نقيباً من الأنصار فقالوا: يارسول الله الله نخاف إن جئتنا على حالك هذه أن لا يتهيأ لنا الذي نريد ولكن نبايعك الساعة وميعادنا العام المقبل، فبايعهم النبي على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصونه في معروف ؛ فمن وفي فله الجنة، ومن غشى من ذلك شيئاً فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.

وأسماؤهم : منهم من بنى النجار ثلاثة أنفس : أسعد بن زرارة بن عدس وهو أبو أمامة، وعوف ومعاذ ابنا الحارث بن رفاعة .

ومن بنى زريق بن عامر بن زريق : رافع بن مالك بن العجلان وذكوان بن عبد قيس بن خالدة .

ومن بني غنم : عوف بن عمر بن عوف بن الخزرج .

ومنهم القوافل : عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم وأبو عبد الرحمن بن يزيد بن ثعلبة حليف لهم من بلي . ومن بني سالم بن عوف : عباس بن عبادة

ابن نضلة .

ومن بنی سلمة جعد بن سعید ، ثم من بنی حرام : عقبة بن عامر بن نابی وقطبة بن عامر بن حدیدة بن عمرو بن سواد .

ومن بنى عبد الأشهل بن جشم : أبو الهيثم بن التيهان واسمه مالك وعويم ابن ساعدة.

ثم رجعوا إلى قومهم بالمدينة وأخبروهم الخبر وفشا ذكر الإسلام بالمدينة ، فكان الواحد بعد الواحد من الأنصار يخرج من المدينة إلى مكة ، فيؤمن برسول الله على ثم ينقلب إلى أهله ، فيسلم بإسلامة جماعة حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام .

ثم اختلف الأوس والخزرج في الصلاة وأبوا أن يترك بعضهم يؤم بعضاً ، فبعث رسول الله تلك إلى المدينة مصعب بن عمير مع جماعة ، وذلك أنهم كتبوا إلى رسول الله تلك يسألونه أن يبعث عليهم رجلاً من أصحابه يفقههم في الدين ، فنزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة ، فكان يأتي به دور الأنصار فيدعوهم إلى الله ويقرأ عليهم القرآن ، ويفقه من كان منهم دخل في الإسلام، وكان إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير على يد مصعب ، وذلك أنه خرج مع أسعد بن زرارة إلى حائط من حوائط بني النجار معهما رجال من المسلمين، فبلغ ذلك سعد بن معاذ فقال لأسيد بن حضير : ائت هذا الرجل ، فلو لا أنه مع أسعد بن زرارة وهو ابن خالتي كما علمت كنت أنا أكفيك شأنه ! فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم خرج حتى أتي مصعباً فوقف عليه متشتماً وقد قال أسعد لمصعب حين نظر إلى أسيد : هذا أسيد ! من سادات قوم ، له خطر وشرف ، فلما انتهى إليهما تكلم بكلام فيه بعض الغلظة ، فقال له مصعب بن وشرف ، فلما انتهى إليهما تكلم بكلام فيه بعض الغلظة ، فقال له مصعب بن عمير : أو تجلس فتسمع ؟ فإن سمعت خيراً قبلته ، وإن كرهت شيئاً أو خالفك أعفيناك عنه ، قال أسيد : ما بهذا بأس ، ثم ركز حربته وجلس ، فتكلم مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن ، قال أسيد : ما أحسن هذا القول ا ثم أمره مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن ، قال أسيد : ما أحسن هذا القول ا ثم أمره

فتشهد شهادة الحق ، وقال لهم : كيف أفعل ؟ فقال له : تغتسل وتطهر ثوبك وتشهد شهادة الحق وتركع ركعتين ، ففعل و رجع إلى بني عبد الأشهل وثبتا مكانهما ، فلما رآه سعد بن معاذ مقبلاً قال : أحلف بالله لقد رجع إليكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم! فلما وقف عليه قال له سعد: ما وراءك؟ قال : كلمت الرجلين فكلماني بكلام رقيق ، وزعما أنهما سيتركان ذلك ، وقد بلغني أن بني حارثة قد سمعوا بمكان أسعد فاجتمعوا لقتله وإنما يريدون بذلك إحقارك وهو ابن خالتك ، فإن كان لك به حاجة فأدركه ، فوثب سعد وأخذ الحربة من يدى أسيد وقال : ما أراك أغنيت شيئاً ! ثم خرج حتى جاءهما ووقف عليهما متشتماً وقد قال أسعد لمصعب حين رأى سعدا : هذا والله سيد من وراءه ! إن تابعك لم يختلف عليه اثنان من قومه ، فأبلي الله فيه بلاء حسناً، فلما وقف سعد قال لأسعد بن زرارة : أجئتنا بهذا الرجل يسفه شبابنا وضعفاءنا والله لولا ما بيني وبينك من الرحم ما تركتك وهذا! فلما فرغ سعد من مقالته قال له مصعب : أو بجلس فتسمع ؟ فإن سمعت خيراً قبلته وإن خالفك شيء أعفيناك ، قال : أنصفت ، فركز حربته ثم جلس ، فكلمه بالإسلام وتلا عليه القرآن ، فقال سعد : ما أحسن هذا ! نقبله منك ونعينك عليه ، كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر ؟ قال : تغتسل وتطهر ثوبك وتشهد شهادة الحق وتركع ركعتين ، ففعل ، ثم خرج سعد حتى أتى بني عبد الأشهل ، فلما رأوه قالوا : والله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم ! فلما وقف عليهم قالوا : مما جئت ؟ قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون رأيي فيكم وأمرى عليكم ؟ قالوا أنت خيرنا رأياً ، قال فإن كان كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله وحده وتشهدوا أن محمدا رسول الله وتدخلوا في دينه ، فما أمسى من ذلك اليوم في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا أسلم .

#### وأول جمعة جمعت بالمحينة

جمعها أبو أمامة أسعد بن زرارة وهم أربعون رجلاً فى روضة يقال لها نقيع الخضمات من حرة بنى بياضة ، فكان كعب بن مالك يقول فيما بعد إذا سمع الآذان يوم الجمعة : رحمة الله على أبى أمامة أسعد بن زرارة ! .

# خَكر الإسراء برسول الله عَدُّ للة المعراج

أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني وأحمد بن على بن المثنى التميمي وعمران بن موسى بن مجاشع السختياني قالوا ثنا هدبة بن خالد القيسي ثنا همام ابن يحيى ثنا قتادة عن أنس بن مالك بن صعصعة أن نبى الله علله حدثهم عن ليلة أسرى به قال : « بينا أنا في الحطيم \_ وربما قال في الحجر \_ مضطجع إذ أتاني جبريل فشق ما بين هذه إلى هذه فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيماناً وحكمة فغسل قلبي ثم أعيد ثم أتيت بدابّة دون البغل وفوق الحمار ، يضع خطوة عند أقصى طرفه ، فحملت عليه ، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح ، فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل: ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم ، قيل : مرحباً به ! فنعم الجيء جاء ! ففتح ، فلما خلصت إذا فيها آدم ، فقال : هذا أبوك آدم فسلم عليه ، قال : فسلمت عليه ، فرد على السلام ثم قال : مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح 1 ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح ، قيل : ما هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم ، قيل : مرحباً به ! فنعم الجيء جاء ! ففتح له فلما خلصت إذا نحن بميسى ويحيى وهما ابنا الخالة ، قال : هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، قال: فسلمت وردا، ثم قالا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح! ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح ، فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل ؟

قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم ، قيل : مرحباً به ! فنعم الجيء جاء ! ففتح ، فلما خلصت إذا يوسف ، قال : هذا يوسف فسلم عليه ، قال : فسلمت عليه فرد ، ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح! ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح ، فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال: نعم ، قيل : مرحباً به ! فنعم الجيء جاء ! ففتح ، فلما خلصت فإذا إدريس ، قال : هذا إدريس فسلم عليه ، قال : فسلمت عليه فرد ، ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح! ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم ، قيل : مرحباً به ! فنعم الجيء جاء ! ففتح ، فلما خلصت إذا بهارون ، قال : هذا هارون فسلم عليه ، قال : فسلمت عليه فرد السلام ، ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ! ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم ، قيل : مرحباً به ! فنعم المجيء جاء ، ففتح ، فلما خلصت فإذا موسى ، قال : هذا موسى فسلم عليه ، قال : فسلمت عليه فرد وقال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ! فلما مجاوزت بكى ، قال : ما يبكيك ؟ قال : أبكى لأن غلاماً بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر بمن يدخلها من أمتى ، ثم صعد بي حتى أتى السماء السابعة فاستفتح . قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم ، قيل مرحباً به 1 فنعم الجيء جاء ! ففتحت ، فلما خلصت إذا إبراهيم ، قال : هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه ، قال : فسلمت عليه فرد السلام ، ثم قال : مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح ! ثم رفعت إلى سدرة المنتهي فإذا نبقيها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة ، قال : هذه سدرة المنتهى ، قال ، فإذا أربعة أنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان،

فقلت : ما هذان يا جبريل قال : أما الباطنان فنهران في الجنة ، وأما الظاهران فالنيل والفرات ؛ ثم رفع إلى البيت المعمور ، ثم أتى بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل ، فأخذت اللبن ، فقال : هي الفطره وأنت عليها وأمتك ، ثم فرضت على الصلوات خمسين صلاة كل يوم ، فرجعت فمررت بموسى فقال : بما أمرت ؟ قلت : أمرت بخمسين صلاة كل يوم ، قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم ، وإنى قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ، ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك ، فرجعت فوضع عنى عشراً ، فرجعت إلى موسى فقال : بما أمرت ؟ قلت : أمرت بأربعين صلاة كل يوم ، قال : إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم ، إني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك ، فرجعت فوضع عنى عشراً ، فرجعت إلى موسى فقال : بما أمرت ؟ قلت : أمرت بشلاثين صلاة كل يوم ، قال : إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم ، فإنى قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك ، فرجعت فوضع عشراً ، فرجعت إلى موسى ، قال : بما أمرت ؟ قلت : أمرت بعشرين صلاة كل يوم ، قال إن : أمتك لا تستطيع عشرين صلاة وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك ، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم ، ثم رجعت إلى موسى ، فقال : بما أمرت ؟ قلت أمرت بعشر صلوات كل يوم ؛ قال : إن أمتك لا تستطيع عشر صلوات كل يوم ، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت نني إسرائيل أشد المعالجة . فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك ، فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم ، فرجعت إلى موسى فقال : بما أمرت ؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم ، قال : إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم ، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف

لأمتك ، قلت : قد سألت ربى حتى استحييت ولكنى أرضى وأسلم ، فلما جاوزت ناداني مناد : أمضيت فريضتي وخففت عن عباد ى .

قال أبو حاتم: أسرى النبى على إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، وفرض عليه خمس صلوات، ثم بعث الله جبريل ليؤم رسول الله على عند البيت ويعلمه أوقات الصلوات، فلما كان الظهر نودى: إن الصلاة جامعة، ففزع الناس واجتمعوا إلى نبيهم، فصلى بهم حين زالت الشمس على مثل الشراك يؤم جبريل محمداً ويؤم محمد الناس، ثم صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى به المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى به العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى به الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم.

ثم صلى به الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم صلى به المعرب حين أفطر الصائم ، ثم صلى به العشاء حين ذهب ثلث الليل ، ثم صلى به الفجر حين أسفر ، ثم التفت جبريل إلى محمد علله ثم قال : يا محمد ! هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك ، الوقت فيما بين هذين الوقتين .

### ذكر بيعة الأنهار بالعقبة الآخرة

#### رسول الله عليه

أخبرنا محمد بن صالح الطبرى بالصيمرة ثنا أبو كريب ثنا إدريس عن يحيى ابن سعيد الأنصارى(۱) وعبيد الله بن عمر ومحمد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله تلك على السمع والطاعة في العسر واليسر ، والمكره والمنشط ، وعلى أثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، وأن نقول بالحق حيث ما كنا ، لا نخاف في الله لومة لائم (۲).

<sup>(</sup>١) هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصارى المدنى من الطبقة الخامسة توفى سنة ١٤٤ هـ أو بعدها أخرج له أصحاب الأصول الستة . انظر تقريب التهذيب ٢ / ٣٤٨ ترجمة ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن هشام في سيرته ( بهامش الروض ١ / ٢٨٠ ) ما نصه و قال ابن إسحاق فحدثني عباده ابن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت وكان أحد النقباء قال : بايعنا – الحديث .

قال أبو حاتم : فلما كان العام المقبل من حيث واعد الأنصار رسول الله 🎬 أن يلقوه من العام المقبل بمكة ، خرج سبعون رجلاً من الأنصار فيمن خرج من أهل الشرك من قومهم من أهل المدينة ، فلما كانوا بذي الحليفة قال البراء(١) بن معرور بن صخر بن خنساء وكان كبير الأنصار : إني قد رأيت رأياً ما أدرى أتوافقوني عليه ام لا ! قد رأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر وأن أصلى إليها - يعنى الكعبة ، فقالوا له : والله ما هذا برأى ! وما كنا لنصلى إلى غير قبلة ، فأبوا ذلك عليه وأبي أن يصلى إلا إليها ، فلما غابت الشمس صلى إلى الكعبة وصلى أصحابة إلى الشام حتى قدموا مكة ، قال البراء بن معرور لكعب بن مالك : والله يا ابن أخى ! قد وقع في نفسي مما صنعت في سفر هذا فانطلق بنا إلى رسول الله على حتى أسأله عما صنعت ! وكانوا لا يعرفون رسول الله على ، إنما كانوا يعرفون العباس بن عبد المطلب ، لأنه كان يختلف إليهم إلى المدينة تاجراً فخرجوا يسألون عن رسول الله ﷺ بمكة حتى إذا كانوا بالبطحاء سألوا رجلاً عنه فقال : هل تعرفونه ؟ قالوا : لا ، قال : فهل تعرفون العباس بن عبد المطلب ؟ قالوا : نعم ، قال : فإذا دخلتم المسجد فانظروا من الرجل الذي مع العباس جالس فهو هو ، تركته معه الآن ، فخرجوا حتى جاءوا فسلموا عليهما ثم جلسوا ، فقال رسول الله على للعباس : هل تعرف هذين الرجلين ؟ قال : نعم ، هذا البراء بن معرور وهذا كعب بن مالك ، فقال له البراء : يا رسول الله علله الله علله الني صنعت في سفرى هذا شيئاً قد وقع في نفسي منه شيء فأخبرني عنه ، رأيت أن لا أجعل هذه البنية منى بظهر وصليت إليها ، فعنفني أصحابي وخالفوني ، فقال رسول الله على : لقد كنت على قبلة لو(٢)

<sup>(</sup>١) له ترجمه في الإصابة ١ / ١٤٩ وهو أبو بشر ؛ كان من النفر الذين بايعوا البيعة الأولى بالعقبة ، وهو أول من بايع في قول ابن إسحاق ، وهو أول من استقبل القبلة ، وأول من أوصى بثلث ماله ، وهو أحد النقباء .. ٩

<sup>(</sup>٢) في الطبري ٥ وقد خالفني أصحابي في ذلك ٥ .

صبرت عليها - ولم يزد على ذلك(١) ، ثم خرجوا إلى منى ، فلما كان في أوسط أيام التشريق ذات ليلة واعدوا رسول الله على العقبة ، فخرجوا في جوف الليل ، يتسللون من رجالهم ، ويخفون ذلك من قومهم من المشركين ، فلما اجتمعوا عند العقبة أتى رسول الله تك ومعه عمه العباس فكان أول من تكلم العباس فقال : يا معشر الخزرج ! إن محمداً على في منعة من قومه وبلاده وقد منعناه ممن ليس على مثل رأينا فيه وقد أبي إلا الانقطاع إليكم ، فإن كنتم ترون أنكم توفون له بما وعدتموه فأنتم وما جثتم به ، وإن كنتم تخافون عليه من أنفسكم شيئاً فالآن فاتركوه ، فإنه في عز ومنعة ، قالوا : قد سمعنا ما قلت ، ثم تكلم رسول الله عليه عليهم القرآن ودعاهم إلى الله ، فآمنوا وصدقوه ؛ ثم تكلم البراء بن معرور وأخذ بيد رسول الله ﷺ فقال : بايعنا ، فقال رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والنفقة في العسر المكره ، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني وتمنعوني بما تمنعون به أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة ، فبايعوه على ذلك ؛ فقال رجل من الأنصار يقال لمه عباس بين عبادة بن نضلة : يا معشر الأنصار ! هل تدرون ما تبايعون عليه هذا الرجل ! إنكم تبايعونه على حرب الأسود والأحمر ، فإن كنتم ترون أنكم لتوفون بما عاهدتموه عليه فهو خير الدنيا والآخرة فخذوه ، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه إذا كان ذلك فالآن فدعوه فهو خزى الدنيا والآخرة ؛ فقال أبو الهيثم بن التيهان : يا رسول الله ﷺ ! إن بيننا وبين قومه رحماً ، وإنا قاطعوها فيك ، فهل عسيت إن نحن بايعناك وأظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فضحك رسول الله على وقال : الدم الدم ! الهدم الهدم ! إنى منكم وأنتم منى ، أسالم من سالمتم وأحمارب من حماربتم ثم قال لهم رسول الله ع : ابستوا إلى منكم

<sup>(</sup>١) كذا ، وفي الطبرى ٥ فرجع البراء إلى قبلة رسول الله ﷺ وصلى معنا إلى الشام ؛ قال : وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات ، وليس ذلك كما قالرا ، نحن أعلم به منهم ، ثم ضرجتا إلى الحج وواعدنا رسول الله ﷺ من أوسط أبام التسريق .

اثنى عشر نقيباً كفلاً على قومهم بما كان منهم ككفالة الحواريين بعيسى ابن مريم ، فقال أسعد بن زرارة : نعم يا رسول الله الفقال رسول الله الله الني عشر نقيباً ، نقيب على قومك ، فقال: نعم ، فأخذ رسول الله الله منهم اثنى عشر نقيباً ، فكان نقيب بنى مالك بن النجار أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبه بن غنم بن مالك بن النجار . وكان نقيب بنى سلمة البراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام ، أبو جابر بن عبد الله . وكان نقيب بنى ساعدة المنذر ابن عمرو بن خنيس وسعد بن عبادة بن دليم . وكان نقيب بنى زريق بن عامر رافع ابن مالك بن العجلان . وكان نقيب بنى الحارث بن الخزرج عبد الله بن رواحة ابن مالك وسعد بن الربيع بن عمرو . وكان نقيب القوافل عبادة بن الصامت بن قيس . وكان نقيب بنى عمرو بن عوف سعد بن خيثمة بن الحارث .

فقال عباس بن عبادة بن نضلة : والله يا رسول الله ! لئن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا ! فقال رسول الله على ؛ لم أؤمر بذلك ، ارجعوا إلى رحالكم ؟ فرجعوا إلى رحالهم وهم سبعون رجلاً ، فلما أصبحوا غدت عليهم قريش قالوا : يا معشر الخزرج ! إنه قد بلغنا عنكم شيء لا ندرى أحق هو أم باطال ، إنه لأبغض قوم إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم ، فجعل من كان من المشركين من قومهم يحلفون بالله ما علمنا ولا فعلنا ، وصدقوا . قال كعب بن مالك : فنظرت إلى عبد الله بن عمرو بن حرام فقلت : يا أبا جابر ! أنت شيخ من شيوخنا وسيد من ساداتنا ألا تتخذ نعلاً مثل نعلى هذا الفتى من قريش - يريد الحارث بن هشام ، فلما سمعه الحارث خلعهما ورمى بهما إليه فقال : البسهما ، قال كعب : قال : والله صالح ! ولين صدق لأسلبنه .

فرجع الأنصار إلى المدينة ورجع رسول الله تلله إلى مكة ، وكانت هذه البيعة في ذي الحجة قبل هجرة النبي تلك إلى المدينة بثلاثة أشهر .

 <sup>(</sup>١) أسيد بن حضير هذا الصحابى كان عندما يقرأ القرآن تظلله الملائكة وتسمع القرآن لحسن صوته
 وتلاوته . انظر ترجمته في صفه الصفوة لابن الجوزى .

فلما علمت قريش أن القوم قد عاقدوه ورأت من اتبعه من الأنصار اجتمع نفر من أشراف كل قبيلة ودخلوا دار الندوة ليدبروا أمرهم في رسول الله ﷺ ، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ ، فلما رأوه قالوا : من أنت ؟ قال : رجل من أهل بجد سمعت بما اجتمعتم له فأردت أن أحضركم ولن يعدمنكم منى رأى ونصح ، قالوا : أجل ، ثم قال : انظروا في أمر هذا الرجل ، فقال بعضهم : احبسوه في وثاق تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء فإنما هو كأحدهم ؟ قال النجدى : ما هذا برأى فيخرجنه من محبسه وليوشكن أن يثبوا عليكم حتى يأخذوه من بين أيديكم ثم لا آمن أن يخرج من بلادكم ، انظروا في غير هذا ، قال قائل : اخرجوه من بين أظهركم ، فإنه إذا خرج غاب أذاه وشره ، وأصلحتم أمركم بينكم ، وخليتم بينه وبين ما هو فيه ؛ قال النجدى : ما هذا برأى ألم تروا حسن حديثه و حلاوة قوله ، وطلاقة لسانه، وأخذ القلوب بما يسمع منه ، ولئن فعلتم استعرض ولا آمن أن يدخل على كل قبيلة فيقبل منه ما جاء به ، ثم يسيره إليكم حتى ينزع أمركم من أيديكم فيخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم ، انظروا رأياً غير هذا ، قال أبو جهل : والله ! لأشيرن برأيي عليكم ما أراكم أبصرتموه بعد ، قالوا : وما هو ؟ قال : نأخذ من كل قبيلة غلاماً شاباً ثم نعطيه سيفاً صارماً حتى يضربوه ضربة رجل واحد ، فإذا تفرق دمه في القبائل فلا أظن أن بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلها ، فإذا أرادوا ذلك قبلوا العقل(١) واسترحنا منه ، ثم أصلحتم أمركم فاجتمع ملككم على ما كنتم عليه من دين آبائكم ؛ فقال النجدى : القول ما قال هذا الفتى ، لا رأى غيره ، فتفرقوا على ذلك .

وأتاه جبريل وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم ، فأمر النبي على علياً فتغشى بردا له أحمر حضرمياً فبات في مضجعه ، واجتمعت قريش لرسول الله على عند باب بيته يرصدونه ، فخرج رسول الله على في يده حفنة من تراب فرماها في وجوههم ، فأخذ الله بأعينهم عن رسول الله على بابه وانطلق رسول الله على لحاجته ، فخرج عليهم من المناوا رصداً على بابه وانطلق رسول الله على لحاجته ، فخرج عليهم من

الدار خارج فقال : ما لكم ؟ قالوا : ننتظر محمدا ، قال : قد خرج عليكم ، فانصرفوا يائسين ينفض كل واحد منهم التراب عن رأسه ؛ قال أبو بكر الصديق، إنا لله وإنا إليه راجعون ! أخرجوا نبيهم ، ليهلكن ! فنزلت ﴿ أُذِنَ لِللَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ( الله عَلَىٰ قامره الله بالقتال وفرض عليه الجهاد وهي أول آية نزلت في القتال ثم أمر الله جل وعلا رسول الله على يثرب .

### ذكر هجرة رسول الله ته إلى يتزب

أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة (٢) اللخمى ثنا ابن أبى السرى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله على : «أريت دار هجرتكم أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما حرتان » ، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله على ، وجهز ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين ، وجهز أبو بكر مهاجراً ، فقال له رسول الله على دسلك ، فإنى أرجو أن يؤذن ، فقال أبو بكر : وترجو ذلك بأبي أنت وأمى ؟ قال : نعم ، فحبس أبو بكر نفسه غلى رسول الله على لله لصحبته وعلف راحلتين عنده ورق السمر أربعة أشهر ؟ قالت عائشة فبينا نحن جلوس يوماً في بيتنا في نحر٣) الظهيرة فقال قائل لأبى : هذا رسول الله على مقبل متقنعاً ، في ساعة لم يكن يأتينا فيها ، قال أبو بكر : فداه أبى وأمى ! إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر ! قالت : فجاء رسول الله فدخل ، فقال رسول الله على بكر : « أخرج من عندك » ، قال أبو بكر : إنما هو أهلك بأبي أنت يا رسول الله ! فقال رسول الله المنه الله المنه الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه المنه

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية ٣٩.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ٩ / ٤٢٥ في ترجمة ٥ محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن ابن حسان الهاشمي مولاهم أبو عبد الله بن السرى الحافظ العسقلاني ٤ فيمن روى عنه .

<sup>(</sup>٣) أي في أول وقتها .

قال أبو حاتم: لما أمر الله جل وعلا رسوله على بالهجرة استأجر رسول الله على رجلاً من بنى الديل وهو من بنى عدى هادياً خريتاً - والخريت: الماهر بالهداية - قد غمس حلقاً فى آل العاص بن وائل السهمى وهو على دين كفار قريش ، فأمناه ودفعا إليه راحلتيهما وأوعداه بغار ثور بعد ثلاث ، وخرج على وأبو بكر حتى أتيا الغار فى جبل ثور كمنا فيه ، وخرج المشركون يطلبونهما حتى جاءوا إلى الجبل وأشرفوا على الغار ، فقال أبو بكر : يا رسول الله ! لو أبصر أحدهم خت قدمه (۱) لأبصرنا ، فقال رسول الله على : « يا أبا بكر ! ما ظنك باثنين الله ثالثهما » ، فأعمى الله اله وأبو بكر فى الغار ثلاث ليال ، يبيت عندهما عبد الله بن ومكث رسول الله على أبل ، يبيت عندهما عبد الله بن بكر الصديق وهو غلام شاب ثقف ثخن ، فيدلج (۲) من عندهما بسحر ،

<sup>(</sup>١) وفي السيرة ٢ / ٤ ٩ وفي الصحيح عن أنس قال : قال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله عليه وهما في الغار : لو أن أحدهم نظر إلى قدمه ٤ .

<sup>(</sup>٣) يقال أدلج القوم وادلج : ساروا الليل كله أو في آخره .

فيصبح بمكة مع قريش كبائت بها ، فلا يسمع أمراً يكاد به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط للكلام ؛ ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منيحة عن غنم(١) فيريحها(٢) عليهما حين يذهب ساعة من العشاء ، فيبيتان في رسل(٣) ، يفعل ذلك في كل ليلة من الليالي الثلاث ، ثم خرج النبي تلك بعد ثلاث ، معه أبر بكر وعامر بن فهيرة والدليل ، فأخذ بهم الدليل طريق الساحل فاجتنوا(٤) ليلتهم حتى أظهروا(٥) وقام الظهيرة رمى أبو بكر بصره هل يرى ظلاً يأوون إليه ، فإذا هم بصخرة فانتهوا إليها فإذا بقية ظلها ، فسوى أبو بكر ثم فرش لرسول الله ﷺ ثم قال : اضطجع يا رسول الله ! فاضطجع ، ثم ذهب ينظر هل يرى من الطلب أحداً ، فإذا هو براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي يريدون من الظل ، فسأله أبو بكر : لمن أنت يا غلام ، قال : لفلان - رجل من قريش ، فعرفه أبو بكر فقال : هل في غنمك من لبن ؟ قال : نعم ، فقال : هل أنت حالب لى ؟ قال : نعم ، فأمره فاعتقل شاة من غنمه وأمره أن ينفض عنها من الغبار ، فحلب له كثبة من لبن ، وكان معه إداوة لرسول الله على على فمها خرقة ، فصب اللبن حتى برد أسفله ثم ملاًها ، فانتهى بها إلى رسول الله عَلَيْهُ وقد استيقظ فقال : اشرب يارسول الله ! فشرب وشرب أبو بكر ، فقال أبو بكر : قد أتى الرجل يا رسول الله ! قال : ٩ لا يخزن » ، والقوم يطلبونهم ، قال(٦) سراقة بن مالك بن جعشم : جاءنا رسل

<sup>(</sup>١) وفي الطبرى و كان لأبي بكر منيحة من غنم ، يقال : منحه الناقة وكل ذات لبن ، إذا جعل له وبرها ولبنها وولدها ، فهي المنحة والمنيحة .

<sup>(</sup>٢) وفي الطبري ٥ يروح بتلك الغنم ٢ .

<sup>(</sup>٣) أى تمهل وتؤدة ورفق ، يقال و على رسلك يا رجل ، أى على مهلك وتأن .

<sup>(</sup>٤) أى استتروا .

 <sup>(</sup>٥) يقال : أظهر – إذا سار أو دخل في الظهيرة وهي حد انتصاف النهار .

<sup>(</sup>٦) وفي السيرة ٢ / ٦ ٥ قال ابن إسحاق وحدثني الزهرى أن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم حدثه عن أبيه عن عمه سراقة بن جعشم قال : لما خرج رسول الله على من مكة إلى المدينة جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم ٤ .

كفار قريش يجعلون(١) في رسول الله ﷺ وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره ، فقال سراقة : فبينا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل فقال : يا سراقة ! إني رأيت آنفا أسودة بالساحل ، أراها محمداً وأصحابه ، قال سراقة : فعرفت أنهم هم فقلت لهم : إنهم ليسواهم ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا ، ثم لبثت في مجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي من وراء أكمة فتحبسها على، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فحطت بزجة الأرض حتى أتيت فرسي ، فرکبتها ودفعتها تقرب بی حتی دنوت منهم ، فعرد(۲) بی فرسی فخررت عنها ، فقمت فأهويت يدى إلى كنانتي ، فاستخرجت منها الأزلام فاستسقمت بها أخرج أم لا ! فخرج الذي أكره ، فركبت فرسى وعصيت الأزلام ، فقرب بي ا حتى إذا سمعت قراءة رسول الله على وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها ، ثم زجرتها فنهضت فلم تكن تخرج يديها ، فلما استوت قائمة إذا غبار ساطع في السماء مثل الدخان ، فاستقسمت بالأزلام ، فخرج الذي أكره ، فناديتهم بالأمان فوقفوا ، فركبت فرسى حتى جثتهم ، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله على فقلت : إن قومك قد جعلوا فيك الدية ، وأخبرتهم بأخبار ما يريد الناس بهم ، وعرضت عليهم بالزاد والمتاع فلم يرزءاني (٣) ولم يسألاني إلا أنهما قالا : أخف علينا ، فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة وأمن، فأمر أبا بكر ، فكتب(؛) لى في رق(٥) من أدم ، قال سراقة : والله

<sup>(</sup>۱) في الكامل لابن الأثير ٢ / ٥٠ وكانت قريش قد جعلت لمن يأتي بالنبي على دية ، فتبعهم سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي فلحقهم وهم في أرض صلبة ، فقال أبو بكر : يا رسول الله ! قد أدركنا الطلب ، قال : و لا تخزن ،

<sup>(</sup>۲) أي هرب وفر .

<sup>(</sup>٣) أي لم يأخذ مني شيئاً .

<sup>(</sup>٤) في سيرة ابن هشام ٥ قال قلت تكتب لي كتاباً يكون آية بيني وبينك قال : ٥ اكتب له يا أبا بكر ٥ فكتب لي كتاباً في عظم أو في رقعة أو في خرقة .

<sup>(</sup>٥) الرق جلد رقيق يكتب فيه .

لأعمين على من ورائى من الطلب ، وهذه كنانتى فخذ منها سهماً فإنك ستمر على إبلى وغنمى بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك ، فقال رسول الله على إبلى وغنمى وغنمك ، وانطلق راجعاً إلى أصحابه ، ومضى رسول الله على فلقى الزبير بن العوام فى ركب من المسلمين كانوا نجاراً قافلين من الشام ، فكسا الزبير رسول الله على وأبا بكر ثياباً بيضاء .

ثم ساروا إلى خيمتى أم معبد (۱) الخزاعية ، وكانت امرأة برزة (۲) جلدة مختبى وتجلس بفناء الخيمة ثم تسقى وتطعم ، فينالونها تمرآ ويشترون ، فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك ، فإذا ، القوم مرملون مسنتون ، فنظر رسول الله على إلى شاة في كسر خيمتها فقال : ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ قالت : خلفها الجهد عن الغنم ، فقال : هل بها من لبن ؟ قالت هي أجهد من ذلك ، قال وأتأذنين لي أن ، أحلبها » ؟ قالت : نعم بأبي أنت وأمي ! إن رأيت بها حلباً فاحلبها ، فدعا رسول الله على بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم الله عليه وقال : ٥ اللهم ! بارك لها في شاتها » ، فتفاجت (۱) ودرت واجترت ، فدعا بإناء لها يربض الرهط، فحلب فيه ثجاحتي علاه البهاء (۱) ، فسقاها فشربت حتى رويت ، وسقا أصحابه فشربوا حتى رووا وشرب آخرهم ، وقال : ٥ ساقى القوم آخرهم شرباً » ، فشربوا جميعاً عللاً بعد نهل حتى أراضوا (۱) ، ثم حلب فيه ثانياً عودا على بدء ، فغادره (۱) عندها ثم ارتخلوا عنها ، فقل ما لبثت فجاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا له حفلا (۷) عجافاً يتساوكن (۸) هزلاً ، مخهن قليل ، لا نقى معبد يسوق أعنزا له حفلا (۷) عجافاً يتساوكن (۸) هزلاً ، مخهن قليل ، لا نقى معبد يسوق أعنزا له حفلا (۱) عجافاً يتساوكن (۱) هزلاً ، مخهن قليل ، لا نقى

بهن .

<sup>(</sup>١) اسمها عاتكة بنت خالد – راجع الروض ٢ / ٨ .

 <sup>(</sup>٢) برز برازة : فاق أصحابه فضلاً أو شجاعة فهو برز وهي برزة .

<sup>(</sup>٣) أي صارت لها فنجوة . (٤) أي ارتفع فوقه الزبد .

<sup>(</sup>٥) أى رووا . (٦) أى تركه . (٧) جمع حافل ، فقال ناقة أو شاة حافل : كثير لبنها

<sup>(</sup>A) من الدلائل لأبي نعيم : أي يسرن سيراً ضعيفاً

فلما رأى اللبن عجب وقال: من أين لك هذا والشاء عازب ولا حلوبة في البيت ؟ فقالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ، قال: والله إنى أراه صاحب قريش الذى نطلبه ، صفيه لى يا أم معبد! قالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة مليح الوجه ، حسن الخلق ، لم تعبه ثجلة(١) ولم تزره صلعة ، وسيم جسيم ، قسيم ، في عينيه دعج ، وفي أشفاره وطف(٢) ، وفي صوته صهل ، أحور أكحل ، أزج أقرن ، رجل شديد سواد الشعر ، في عنقه سطع ، وفي لحيته كثاثة ، إذا صمت فعليه الوقار ، وإن تكلم سما وعلاه البهاء ، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن ، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر ، أجمل الناس وأبهاه من بعيد ، وأحلاه وأحسنه من قريب ، ربعة لا يتثني من طول ولا تقتحمه عين من قصر ، غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظراً وأحسنهم قدراً ، وله رفقاء يحفون به ، إن قال استمعوا لقوله ، وإن أمر تسارعوا إلى أمره ، محفود محشود ، لا عابس ولا مفند(٢) ؛ قال : هذا والله صاحب قريش الذى ذكر لنا من أمره ! لو كنت وافقت لالتمست إلى أن أصحب ، ولافعلنه إن وجدت إلى ذلك سبيلاً . وأصبح صوت بمكة عالياً يسمعونه ولا يدرون من يقوله ، وهو يقول(١٠) :

جزى الله رب الناس خير جزائه همسا نزلا بالبسر وارتحسلا به فيا لقسمى ما زوى الله عنكم سلوا أختكم عن شاتها وإنائها

رفیقین حلا خیستی أم معبد فافلح من أمسی رفیق محمد به من فعال لا تجازی وسودد فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد

<sup>(</sup>١) من الدلائل لأبي نعيم أي عظم البطن .

<sup>(</sup>۲) من وطف أى كثر شعر حاجبيه وعينيه .

<sup>(</sup>٣) من الدلائل لأبي نعيم ، وفنده : خطأ رأيه وضعفه .

<sup>(</sup>٤) راجع الروض ٢ / ٧ والكامل لابن الأثير ٢ / ٥٠ لما ذكر عن أسماء بنت أبى بكر فى حزابها : لا أدرى ، حين سألها أبو جهل ، فلطم خدها لطمة طرح قرطها حتى أتى رجل من الجن من أسفل مكة يتبعونه يسممون صوته ولا يرون شخصه وهو يقول .

دعاها بشاة حائل فتحلبت فغادره رهنا لَذيها لحالب

له بصریح ضرة الشاة منبد یرددها فی مصدر ثم مسورد

فاجابه حسای بن ثابت

لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم ترحل عن قوم فضلت عقولهم وهل يستوى ضلال قوم تسكعوا نبى يرى مالا يرى الناس حوله وإن قال في يوم مقالة غائب ليسهنيء أبا بكر سعادة جدة ليهنيء بنى كعب مقام فتاتهم

وقد سر من يسرى إليه ويغتدى وحلّ على قـوم بنور مـجـدُد عمى وهداة يهتدون بمهتدى ويتلو كتاب الله في كل مشهد فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد بصحبته من يسعد الله يسعد ومـقـعـدها للمـؤمنين بمرصـد

فلما سمع المسلمون الأبيات خرج المسلمون سراعاً فوجاً فوجاً يلحقون برسول الله على فأخذوا على خيمة أم معبد .

وسمع المسلمون بالمدينة بخروج النبى على من مكة ، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرون قدومه حتى يردّهم حرّ الظهيرة فكان أول من قدم عليهم من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بنى عبد الدار بن قصى ، فقالوا : ما فعل رسول الله على ؟ قال : هو وأصحابه على إثرى ، ثم أتاهم بعده عمرو بن أم مكتوم الأعشى أخو بنى فهر ، فقالوا : ما فعل من وراءك رسول الله وأصحابه ؟ فقال : هم الآن على أثرى ، ثم أتاهم بعده عمار بن ياسر وسعد بن أبى وقاص فقال : هم الآن على أثرى ، ثم أتاهم بعده عمار بن ياسر وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن مسعود وبلال ، ثم أتاهم عمر بن الخطاب في عشرين راكباً ، وكان رسول الله تلك حيث خرج من الغار سلك بهم الدليل أسفل من مكة ، ثم مضى بهم حتى جاوز بهم الساحل أسفل عسفان ، ثم استجاز بهم على أسفل أمج (١) حتى عارض بهم الطريق ، ثم أجاز بهم فسلك بهم الخرار ، ثم أسفل أمج (١) حتى عارض بهم الطريق ، ثم أجاز بهم فسلك بهم الخرار ، ثم

<sup>(</sup>١) بالجيم وفتح أوله وثانيه بلد من أعراض المدينة – راجع معجم البلدان .

أجاز بهم ثنية المرة ، ثم سلك بهم القفا ، ثم أجاز بهم مدلجة لفف ، ثم استبطن بهم مدلجة لفف ، ثم استبطن بهم مدلجة مجاج ، ثم سلك مرجح من ذى العضوين ثم بطن ذى كشد ، ثم أخذ بهما الجداجد ثم الأجرد ، ثم سلك بهم بطن أعداء ثم مدلجة تعهن (۱) ثم العبابيد (۲) ثم الفاحة ثم العرج ثم بطن العائر (۲) ثم بطن ريم ، ثم رحلوا من بطن ريم ونزلوا بعض حرار المدينة ، وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول ، وبعثوا رجلاً من أهل البادية يؤذن بهم الأنصار ، فجاء البدوى وأذن بهم الأنصار ، وصعد رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه ، فنظر إلى رسول الله تلك مبيضين ؟ فلم يملك اليهودى أن قال بأعلى صوته : يا معشر العرب ! هذا حدكم الذى تنتظرون ! فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله تلك بظهر الحرة وهم خمسمائة رجل من الأنصار ، فتلقى الناس والعواتي فوق الأجاجيز ، والصبيان والولائد يقولون :

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع<sup>(4)</sup> وأخذ الحبشة يلعبون بحرابهم لقدوم رسول الله فرحاً بذلك .

## ذكر قدوم النبي ﷺ المدينة

أخبرنا أبو خليفة ثنا عبد الله بن رجاء أنا إسرائيل(٥) عن أبى إسحاق قال سمعت البراء يقول : اشترى أبو بكر من عازب رحلاً بثلاثة عشر درهماً فقال أبو بكر لعازب مر البراء : فليحمله إلى أهلى ، فقال له عازب : لا حتى تحدثنى

<sup>(</sup>١) من سيرة ابن هشام والروض ، فيه : ٥ مدلجة تعهن - بكسر التاء والهاء والتاء فيه أصلية ، وتعهن صخرة يقال لها أم عفى عرفت بامرأة كانت تسكن هناك فمر بها النبي على واستسقاها فلم تسقه فدعا عليها فمسخت صخرة فهي تلك الصخرة فيما يذكرون ،

<sup>(</sup>٢) من سيرة ابن هشام ، وفي الروض ( العبابيد كأنه جمع عباد ، وقال ابن هشام : هي العبابيب كأنه جمع عباب ، وفي الأصل ( العنابد ، كذا .

<sup>(</sup>٣) من سيرة ابن هشام وفيه ٥ فسلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة ويقال ثنية الغائر ١٠.

<sup>(</sup>٤) تمامه بهامش الخصائص ١ / ١٩٠ : أيها المبعوث فينا جثت بالأمر المطاع .

<sup>(</sup>٥) هو اسرائيل بن يونس بن أبي اسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي قال ابن حجر ثقة تكلم فيه بلا حجة من الطبقة السابعة مات سنة ١٦٠ هـ. وأخرج له أصحاب الأصول الستة

قال الذهبي : امرائيل أحد الاعلام اعتمده البخارى ومسلم في الأصرل وهو ثبت كالأسطوانة فلا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه . انظر تقريب التهذيب ١٤/١ ترجمة ٤٦٠ .

كيف صنعت أنت ورسول الله على حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم؟ فقال : ارتخلنا من مكة – فذكر حديث الرحل ، وقال : حتى أتينا المدينة فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله على ، فقال رسول الله على النجار وأخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك ، فخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت ، والغلمان والخدم يقولون : جاء محمد اجاء رسول الله على إفلما أصبح انطلق فنزل حيث أمر .

قال أبو حاتم : لما أمسى رسول الله عَلَيْهُ الليل عدل بهم فنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب ، لأن أم عبد المطلب سلمي بنت عمرو كانت من بني عدى بن النجار ، فلما أصبح ﷺ نزل حمزة بن المطلب وعلى بن أبي طالب وأبو مرثد وابنه مرثد وأبو كبشة وزيد بن حارثة على كلثوم بن الهدم العمرى أخى بني عمرو بن عوف ، ونزل أبو بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله وصهيب ابن سنان على خبيب بن إساف ، ونزل عمر وزيد ابناً الخطاب وعمر وعبد الله ابنا سراقة وعبد الله بن حذافة وواقد بن عبد الله ، وخولي بن أبي خولي وعياش ابن ربيعة وخالد وعاقل وإياس بن البكير على رفاعة بن عبد المنذر ، ونزل عبيدة والطفيل والحصين بنو الحرب ومسطح بن أثاثة وسويبط مولى أبي سعد وكليب ابن عمير وخباب بن الأرت على عبد الله بن سلعة العجلاني ، ونزلت زينب بنت جحش وجدامة بنت جندل وأم قيس بنت محصن ، وأم حبيبة بنت نباتة وأمية بنت رقيش وأم حبيبة بنت جحش وأم سخبرة بنت نعيم على سعد بن خيثمة ، وعشي رسول الله ﷺ المسلمون وأقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله على صامتاً يسلمون ، وأقام رسول الله على في بني عوف بقباء يوم الاثنين و الثلاثاء والأربعاء والخميس ، وأسس المسجد بقباء وصلى فيه تلك الأيام ، فلما كان يوم الجمعة خرج على ناقته القصوى يوم الجمعة يريد المدينة ، واجتمع عليه الناس فأدركته الصلاة في بني سالم بن عوف ، فكانت أول جمعة(١) (١) وفي سيرة ابن هشام فأدركت رسول الله على الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي ٥ وادي رانوناء ٥ .

جمعها رسول الله ﷺ بالمدينة ، ثم جعل رسول الله ﷺ يمر بدور الأنصار فيدعونه للنزول ويعرضون عليه المؤاساة فيجزيهم النبي على خيراً حتى مر على بني سالم ، فقام عتبان بن مالك في أصحاب له فقالوا له : يا رسول الله ! أقم في العدد والعدة والمنعة، فقال النبي ﷺ : ٥ خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة ، ثم مر ببني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة وأبو دجانة (١) والمنذر بن عمرو وداود (٢) راودوه على النزول ، ابن لبيد وراودوه على النزول ، فقال : خلوا سبيلها فإنها مأمورة ؟ ثم مر على بني عدى بن النجار فقال أبو سليط بن أبي خارجة : عندنا يا رسول الله ! فنحن أخوالك - وذكروا رحمهم ، فقال : خلوا سبيلها فإنها مأمورة ؛ وأقبلت الناقة حتى انتهت به إلى مربد التمر وهو يومئذ لغلامين يتيمين من بني النجار في حجر أسعد بن زرارة اسمهما سهل وسهيل ابنا رافع ابن أبي عمرو وكان المسلمون بنوا مسجداً يصلون فيه وهو موضع مسجده اليوم، فلما انتهت به الناقة إلى المسجد بركت ، فنزل عنها رسول الله ﷺ وقال : هذا إن شاء الله المنزل! وجماء أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد بن كليب فأخمله برحله وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته ، ثم سأل رسول الله ﷺ عن المربد ، فقال معاذ بن عفراء : هو لغلامين يتيمين وأنا مرضيهما عنه ، فدعا رسول الله على الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً ، فقالا : بل نهبه لمك، فأبي رسول الله علله أن يقبل منهما هبة حتى ابتاعه منهما ، فلما خرج رسول الله ﷺ من المسجد قالوا : يا رسول الله ، المرء مع موضع رحله ، فنزل على أبي أيوب الأنصاري ومنزله في بني غنم بن النجار ، ثم أخل رسول الله على والمسلمون في بناء المسجد ، وكان رسول الله ﷺ ينقل معهم اللبن :

هذا الحمال لا حمال خيبر هـــذا أبــر ربنـــا وأطهــر اللهم إن الخير خير الآخــرة فاغفــر للأنصار والمهاجــرة

<sup>(</sup>١) اسمه ٥ سماك بن خرشة راجع الإصابة ٧ / ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) الأنصاري المازني ، قيل : اسمه عمرو ، راجع الإصابة ٧ / ٧ . .

وكان عمار بن ياسر جعداً قصيراً وكان ينقل اللبن وقد أغبر صدره فقال له رسول الله على : يا ابن سمية ! تقتلك الفئة الباغية وقدم طلق بن على على رسول الله ﷺ وكان يعين المسلمين في بناء المسجد . فكان النبي ﷺ يقول : قربوا الطين من اليمامي فإنه من أحسنكم به مسكاً ، ومات أسعد بن زرارة والمسجد يبني ، أخذته الشؤقة(١) ، ودفن بالبقيع ، وهو أول من دفن بالبقيع من المسلمين فكان النبي على نازلاً على أبي أيوب حتى فرغ من المسجد وبني له فيه مسكن ، فانتقل رسول الله ﷺ حين فرغ من المسجد ومسكنه إليه ، ثم بعث رسول الله على زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة ليقفل سودة بنت زمعة زوجته وبناته ، وبعث أبو بكر الصديق عبد الله بن أريقط إلى عبد الله بن أبي بكر أن يقدم بأهله ، فلما قدم ابن أريقط على عبد الله بن أبي بكر خرج عبد الله بعيال أبي بكر : عائشة وعبد الرحمن وأم رومان أم عائشة وكان البراء بن معرور مات في صفر قبل قدوم النبي ﷺ المدينة بشهر وأوصى عند موته أن يوجه إذا وضع في قبره إلى الكعبة ففعل به ذلك ، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة صلى على قبره ، وولد مسلمة بن مخلد(٢) ؛ وكان آخر الأنصار إسلاماً بنو واقف وبنو أمية وبنو وائل ، وكانت الأنصار كل واحد منهم يهدى لرسول الله على حين قدم المدينة تيساً ، وكانت أم سليم لم يكن لها ما تهدى فأتت بابنها أنس إلى رسول الله عليه فقالت : يا رسول الله ! ابنى هذا يخدمك وليس عندى ما أهديه ، فادع الله له ، فقال رسول الله ﷺ : اللهم ! أكثر ماله وولده .

ثم دخل رسول الله على دار أنس بن مالك وكان أنس له عشر سنين حيث (١) والشهقة : كالصيحة ، يقال شهق فلان وشهيق وشهقة فمات والشهيق : الأنين الشديد المرتفع جداً ( لسان العرب ) وفي سيرة ابن هشام والروض « هلك في تلك الأشهر أبو أمامة أسعد بن زرارة والمسجد يبني أخذته الذبحة أو الشهقة »

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في الإصابة : ٦ / ٩٧ وفيها : ٥ وأخرج أبو نعيم أيضاً من طريق وكيع عن موسى بن على عن أبيه عن مسلمة بن مخلد قال : ولدت حين قدم النبي الله المدينة وقبض النبي الله وأنا ابن عشر سنين ٥ .

<sup>- - (</sup>٣) له ترجمة في الإصابة ١ / ٧١ وفيها ٥ صح عنه أنه قال : قدم النبي ﷺ المدينة وأنا ابن عشر سنين ، وأن أمه أم سليم ٤ .

قدم رسول الله على المدينة ، فكانت أمهاته يحثثنه ، فلما دخل داره حلب له من داجن وشاب له لبنها بماء يسير في الدار ، وأبو بكر عن شماله وأعرابي عن يمينه ، فناوله رسول الله على الأعرابي وقال : الأيمن فالأيمن ، وكانت الصلاة ركعتين ركعتين فرآهم رسول الله على متنفلين فقال : « يا أيها الناس ! اقبلوا فريضة الله » فأقرت صلاة المسافر وزيد في صلاة المقيم (١) وذلك لا ثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الآخر بعد قدومه عليه السلام المدينة بشهر .

ووعك أصحاب رسول الله ﷺ وعكا شديداً فدخلت عائشة على أبي بكر وهو يقول :

كل امرىء مصبح فى أهله والموت أقرب من شراك نعله ثم دخلت على عامر بن فهيرة وهو يقول :

كل امرىء مدافع (٢) طوقه الشور يحمى جلسه بروقسه (٩)

فدخلت على بلال وهو يقول :

الا ليت شعرى هل أبيتن ليلـة بـواد وحولـى إذخـر وجليل وهـل أردن يومـا ميـاه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيــل

وكان بلال يقول: اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام كما أخرجونا من مكة ، فأخبرت عائشة النبي الله بما رأت من وعكهم ، فقال النبي الله : اللهم ! حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة ، وبارك لنا فيها كما باركت لنا في مكة ، وبارك في صاعها ومدها وانقل وباءها إلى مهيعة وهي الجحفة .

<sup>(</sup>١) وفي الطبرى 3 وفي هذه السنة زيد في صلاة الحضر فيما قيل ركعتان ، وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين . وذلك بعد مقدم رسول الله علله الله على المنع الآخر لمضى النتي عشرة ليلة ؟ .

<sup>(</sup>٢) في السيرة ٥ مجاهد ١ .

 <sup>(</sup>٣) زاد في السيرة بيئاً قبله : و لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه ؟ .

ودخل رسول الله عِنْ المسجد وقد حمى الناس وهم يصلون قعوداً ، فقال النبي على الناس العلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، فختم الناس الصلاة قياماً ، ثم قال النبي ﷺ : ﴿ اللَّهِم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة ! ثم أراد رسول الله على أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار في شهر رمضان ، فدخل المسجد فجعل يقول : أين فلان بن فلان ؟ فلم يزل يعدهم ويبعث إليهم حتى اجتمعوا عنده ، فقال : إنى أحدثكم بحديث فاحفظوه وحدثوا من بعدكم إِن الله اصطفى من خلقه خلقة - ثم تلا هذه الآية ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنْ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ ﴾(١) ، خلقاً يدخلهم الجنة ، وإنى مصطفى منكم من أحب أن أصطفيه ، ومؤاخ بينكم كما آخي الله بين الملائكة ، قم يا أبا بكر ! فقام فجيء بين يديه ، فقال : إن لك عند يدا الله يجزيك بها ، ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذتك خليلاً ، وأنت عندى بمنزلة قميصى في جسدى -وحرك قميصه ، ثم قال : ادن يا عمر ! فدنا فقال : لقد كنت شديد الثغب علينا يا أبا حفص فدعوت الله أن يعز الدين بك أو بأبي جهل ، ففعل الله ذلك بك وكنت أحبهما إلى الله ، فأنت معى ثالث ثلاثة من هذه الأمة ! ثم تنحى وآخي بينه وبين أبي بكر ؟ ودعا عثمان بن عفان فقال : ادن يا عثمان ! ادن يا أبا عمرو ، فلم يزل يدنو حتى ألزق ركبته بركبته ، ثم نظر إلى السماء فقال : سبحان الله العظيم! ثم نظر إلى عثمان فإذا إزاره محلولة فزرها عليه ثم قال: اجمع لى عطفى ردائك على نحرك ، فإن لك شأناً عند أهل السماء ، أنت ممن يرد على الحوض و أوداجه تشخب دماً ؛ ثم دعا عبد الرحمن بن عوف فقال : ادن يا أمين الله ! يسلط الله على مالك بالحق ، أما ! إن لك عندى دعوة قد أخرتها ، فقال : خرلي ، فقال : أكثر الله مالك ! ثم تنحى وآخي بينه وبين عثمان ، .

ثم دعا طلحة والزبير فقال : ادنوا منى ، فدنوا منه ، فقال : « أنتما حوارى

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية ٧٥ .

كحوارى عيسى بن مريم ! ثم آخي بينهما ، .

ثم دعا سعد بن أبى وقاص وعمار بن ياسر فقال : « يا عمار ! تقتلك الفئة الباغية ، ثم آخى بينهما » .

ثم دعا عميراً أبا الدرداء وسلمان الفارسي فقال : « يا سلمان ! أنت منا أهل البيت ، وقد آتاك الله العلم الأول والعلم الآخر ، ثم قال : ألا أنشبدك يا أبا الدرداء قال : بأبي أنت وأمي بلي ، قال : إن تنقدهم فينقدوك ، وإن تتركهم لا يتركوك ، فأقرضهم عرضك ليوم ذقرك ، واعلم أن الجزاء أمامك ، ثم آخي بينهما ؛ ثم نظر في وجوه أصحابه فقال : ابشروا وقروا عينا ، فأنتم أول من يرد على الحوض ، وأنتم في أعلى الغرف ؛ ونظر إلى عبد الله بن عصر فقال : الحدد لله الذي يهدى من الضلالة من أحب ،

فقال على بن أبى طالب : يا رسول الله ! ذهب روحى فانقطع ظهرى حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت ، فإن كان من سخطة على فلك العتبى والكرامة ! قال : والذى بعثنى بالحق ! ما أخرتك إلا لنفسى ، وأنت منى بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبى بعدى ، وأنت أخى ووارثى قال : يا رسول الله ! ما أرث منك ؟ قال : ما ورثت الأنبياء قبلى ، قال : وما ورثت الأنبياء قبلك ؟ قال : كتاب الله وسنة نبيهم ، وأنت معى فى قصرى فى الجنة مع فاطمة ابنتى، ثم تلا رسول الله تظ ﴿ إنحوانا على سرر متقابلين ﴾(١)

ومات الوليد بن المغيرة بمكة وأبو أحيحة بالطائف ، بلغ المسلمين نعيهما ؛ وولد عبد الله بن الزبير في شوال ، فكبر المسلمون وكانوا يخافون أن يكون اليهود سحرت نساءهم ، وكان أول مولود ولد من المهاجرين بالمدينة ، وهنيء به أبو بكر والزبير ، ولم ترضعه أسماء بنت أبي بكر حتى أتت به النبي علله ، فأخذه ووضعه في حجره فحنكه بتمرة ، فكان أول شيء دخل بطنه ريق رسول لله علله ثم سماه عبد الله .

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات آية ٤٧ .

ثم عقد رسول الله على اللها الله على اللواء لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف على ستين من المهاجرين وليس فيهم من الأنصار أحد ، هى أول راية عقدها (۱) بالمدينة ، وبعثه إلى بدلن رابغ ، فبلغ ثنية المرة بالقرب من الجحفة ، فالتقوا على ماء يقال له أحياء(۲) ، وأمير السرية أبو سفيان بن حرب فى مائتين من المشركين ، فلم يكن نهم إلا الرمى بالرمى ، ثم انحاز المسلمون على رامية ، وانحاز (۳) من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو بن الأسود وقد قيل : عتبة بن غزوان ، ثم انصرفوا من غير أن يسلوا السيوف ، وقد قيل : إن المشركين أميرهم كان مكرز بن حفص بن الأخيف ، وكان حامل اللواء لعبيدة ابن الحارث مسطح بن أثاثة .

ثم عقد رسول الله على اللواء لحمزة بن عبد المطلب فى ثلاثين راكباً كلهم من المهاجرين ، بعثه إلى ساحل البحر من قبل العيص من أرض الجهينة ليتعرض لعير قريش ، فلقى أبا جهل بن هشام فى ثلاثمائة راكب من أهل مكة ، فحجز بينهم مجدى بن عمرو الجهنى وكان حليفاً للفريقين ، فانصرف الفريقان من غير قتال ، وكان حامل لواء حمزة يومئذ أبو مرثد .

ثم بنى رسول الله على بعائشة وهى بنت تسع على رأس ثمانية أشهر من هجرته وذلك فى شوال ، وكان تزوج بها بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين وهى ابنة ست ، فأهديت إلى النبى على ومعه البهاء ، ولم يزوج من النساء بكراً غيرها.

ثم عقد رسول الله ﷺ اللواء لسعد بن أبي وقاص في عشرين رجلاً يريد العير

<sup>(</sup>١) وقال ابن الأثير ٥ وقال بعضهم : كان لواء أبي عبيدة أول لواء عقده وإنما اشتبه ذلك لقرب بعضها ببعض ٥ .

 <sup>(</sup>٢) في معجم البلدان ١ الأحياء جمع حى ، من أحياء العرب ، أوحى ضد الميت ، قال ابن إسحاق :
 غزا عبيدة بن الحارث بن المطلب الأحياء ، وهو ماء أسفل من ثنية المرة ... ؟ .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في الكامل ٥ وكان المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان مسلمين وهما بمكة ، فخرجا
 مع المشركين يتوصلان بذلك ، فلما لقيهم المسلمون انحازا إليهم ٧ .

فى ذى القعدة ، فخرجوا على أقدامهم فكانوا يكفون بالنهار ويسيرون بالليل حتى أصبحوا لحرار صبح خامسة وقد سبقهم العير قبل ذلك بيوم فانصرفوا ، وكان حامل اللواء يومئذ لسعد المقداد بن عمرو .

وجاء رسول الله على أبو قيس بن الأسلت فعرض عليه رسول الله على الإسلام، فقال: ما أحسن ما تدعو إليه! انظر في أمرى ثم أعود إليك، فلقيه عبد الله بن أبى فقال: كرهت والله حرب الخزرج! فقال أبو قيس: لا أسلم سنة، فمات في ذي الحجة.

## السنة الثانية من الهجرة

حدثنا عبد الله بن محمد بن المداینی ثنا إسحاق بن إبراهیم الحنظلی ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أیوب عن سعید بن جبیر عن أبیه عن ابن عباس قال : قدم رسول الله على فوجد الیهود یصومون عاشوراء فقال لهم : ما هذا ؟ قالوا : یوم عظیم ! نجی الله فیه موسی وأغرق فرعون فیه وقومه ، فصامه موسی شكراً لله تعالی ، فقال رسول الله على • ( أنا أولی بموسی وأحق بصیامه منكم ، فصامه وأمر بصیامه » .

قال(۱): وجد رسول الله ﷺ اليهود يصومون يوم عاشوراء في أول قدومه المدينة وهو أول السنة الثانية من الهجرة ، فسألهم فأخبروه أن الله بجّى موسى في ذلك اليوم وأغرق آل فرعون فصامه موسى شكراً لله ، فأمر رسول الله ﷺ بصيامه وقال : أنا أولى بموسى ، فصامه ( ﷺ ) والمسلمون .

ثم زوّج رسول الله على ابنته فاطمة علياً في صفر ، وقال له : « أعطها شيئاً» ، فقال : ما عندى يارسول الله شيىء ، قال : « فأين درعك الحطمية ؟ فبعث إليها بدرعه » .

وقد روى في تزويجها أخبار فيها طول تؤدى إلى مسلك القصّاص فتنكبت

عن ذكرها لعلمي بعدم صحتها من جهة النقل.

ثم غزا رسول الله على غزوة الأبواء ، وهى أول غزوة غزاها بنفسه ، وبين الأبواء وودان ستة أميال ، خرج رسول الله على فى المهاجرين ليس فيهم أنصارى، وذلك فى شهر ربيع الأول على رأس سنة من مقدمه المدينة ، واستخلف سعد بن عبادة بن دليم وكان حامل لوائه حمزة بن عبد المطلب ، وكانت غيبته خمس عشرة ليلة ، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا ، والأبواء جبل ، وودان والأبواء بينهما الطريق ، كلاهما ورد رسول الله على ، وفى هذه الغزاة وادع رسول الله على مخشى بن عمرو الضمرى .

ثم غزا رسول الله ﷺ في مائتين من أصحابه إلى ناحية رضوى يريد عير قريش فيها أمية بن خلف .

واستخلف على المدينة سعد بن معاذ ، وكان يحمل لواءه سعد بن أبي وقاص ، ثم رجع إلى المدينة ، ولم يلق كيدا .

ثم بعث رسول الله على سعد بن أبى وقاص فى سبعة نفر أو ثمانية حتى انتهى إلى الخرار من أرض الحجاز ، ثم رجع ولم يلق كيداً ١٠٠٠. وكان سرح فى المدينة يرعى فى الحمى فاستاقه كرز بن جابر الفهرى ، فخرج رسول الله على إثره فى المهاجرين ، وكان حامل لوائه على بن أبى طالب .

واستخلف على المدينة زيد بن حارثة ، وطلب رسول الله عَلَمَة حتى بلغ بدراً ، فلم يلحقه وفاته كرز فرجع إلى المدينة ، وهذه الغزوة تسمى غزوة بدر الأولى .

ثم ولد النعمان بن بشير في جمادى الأولى ، فحملته أمه عمرة بنت رواحة إلى رسول الله على ، فحنكه رسول الله على ، وهو أول مولود من الأنصار ولد بعد قدوم النبي على المدينة .

<sup>(</sup>١) في الطبرى ٢ / ١٢٦٥ ، عقد رسول الله على السعد بن أبي وقاص إلى الخرار لواء أبيض يحمله المقداد بن عمرو في ذي القعدة ، .

ثم بعث رسول الله ﷺ في رجب عبد الله بن جحش في اثني عشر نفساً من المهاجرين ليس فيهم أنصاري ، وكتب له كتاباً وقال : أمسك كتابك فإذا سرت يومين فانشره فانظر ما فيه ، ثم امض . وخرج مع عبد الله بن جحش أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة حليف بني عدى بن كعب ، وسعد بن أبي وقاص ، وسهيل بن بيضاء ، وعتبة بن غزوان وواقد بن عبد الله التميمي حليف بني عدى بن بيضاء ، وخالد بن البكير حليف بني عدى ، وعكاشة بن محصن ؟ فسار عبد الله بن جحش ليلتين على ما أمره رسول الله ﷺ ، ثم فتح الكتاب فإذا فيه : سرحتى تنزل نخلة على اسم الله ، ولا تكرهن أحداً من أصحابك على السير معك ، وامض فيمن تبعك منهم حتى تقدم بطن نخلة فترصد بها عير قريش . فلما قرأ الكتاب قال : لست بمستكره أحداً منكم ، فمن كان يريد الشهادة فليمض ، فإني متاضى لأمر رسول الله علم ؛ فمضى ومضى القوم معه حتى إذا كانوا ببحران معدن بالحجاز فوق الفرع - أضل عتبة بن غزوان وسعد بن أبي وقاص بعيراً فتخلفا في طلبه ، ومضى عبد الله بن جحش حتى أتبي المكان الذي أمره رسول الله ﷺ ، فوجد عير قريش فيها عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة ونوفل بن عبد الله بن المغيرة، فلما رأى أصحاب العير القوم هابوهم وحلزوهم ، فأشرف لهم عكاشة بن. محصن وكان قد حلق رأسه ، فلما رأوه قال عمار : لا بأس عليكم ! وأمنوا ، فاستشاروا أصحاب رسول الله ﷺ في أمرهم ، وكان آخر يوم من رجب .

فقال المسلمون: إن أخرنا عنهم هذا اليوم دخلوا الحرم فامتنعوا ، وإن أصبناهم أصبناهم في الشهر الحرام ، فرمى واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله ، واستأسروا عثمان بن عبد الله بن المغيرة ، والحكم بن كيسان ، وأعجزهم نوفل بن عبد الله بن المغيرة ؛ واستاقوا العير فقدموا بها على رسول الله على أفوقف رسول الله على العير ولم يأخذ منها شيئاً وحبس الأسيرين، وقال لأصحابه : ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام ، فسقط في أيدى القوم

وظنوا أنهم هلكوا ؛ وقالت قريش : استحل بهذا الشهر الحرام ، قد أصاب فيه الدم والمال ، فأنزل الله فيما كان قول رسول الله تلك وما عظم في أنفس أصحابه وما جاؤوا به ﴿ يسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَتَالَ فِيهِ قُلْ قِتَالَ فِيهِ ﴾ - إلى قوله : ﴿ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ (١) يريد أنهم كانوا يفتنونكم في دينكم وأنتم في حرم الله حتى تكفروا بعد إيمانكم ، فهذا أكبر عند الله من أن تقتلوهم في الشهر الحرام مع كفرهم وصدهم عن سبيل الله وإخراجكم منه ، فلما نزل القرآن بذلك أخذ رسول الله على العير ، وأما الأسيران فإن الحكم أسلم وأقام عند رسول الله على ورجعوا به حتى قتل يوم بئر معونة شهيداً ، وأما عثمان ففاداه رسول الله على ورجعوا به مكة ، ومات بها مشركاً .

ثم خرج رسول الله على إلى ذى العشيرة فى المهاجرين ، واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد ، وكان حامل لوائه حمزة بن عبد المطلب حتى بلغ بطن ينبع ، فوادع بها بنى مدلج وحلفاءهم من بنى ضمرة ثم رجع . وكان النبى على يحب أن يوجه إلى الكعبة فقال له عمر بن الخطاب : يا رسول الله ! لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى ! فأنزل ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ (٢) الآية ، وقال السفهاء من الناس : من اليهود ﴿ مَا وَلاَهُمْ عَن قَبلتهِمُ الله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴾ (١) الآية ، فصرفت القبلة إلى الكعبة فى الظهر يوم الثلاثاء للنصف من شعبان ؛ فكانت صلاته نحو بيت المقدس بعد قدومه المدينة سبعة عشر شهراً " وثلاثة أيام ، فخرج رجل بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار وهم ركوع فى صلاة العصر نحو بيت بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار وهم ركوع فى صلاة العصر نحو بيت

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية ١٤٢.

 <sup>(</sup>٥) في الطبرى ٤ عن ابن إسحاق قال : صرفت القبلة على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدم رسول الله
 المدينة ٤ .

المقدس فقال : هو يشهد أنه صلى مع رسول الله على وأنه قد وجه إلى الكعبة ، فانحرف القوم حتى توجهوا إلى الكعبة .

ثم أنزل الله جل وعلا فريضة الصوم في شعبان ، فلم يأمرهم رسول الله تقلم بعد فرض رمضان بصيام عاشوراء ولا نهاهم عنه .

## ثم كانت غزوة بدر

حرج رسول الله على في شهر رمضان لاثنتي عشرة ليلة خلت منه يريد اعتراض عير قريش ومعه المهاجرون والأنصار ، وضرب بعسكره قبل أن يخرج من المدينة ببئر أبي عينة ، وعرض أصحابه ورد من استصغر منهم ، فكان ممن رد في ذلك اليوم من المسلمين عبد الله بن عمر ورافع بن خديج والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وأسيد بن حضير ، وكان عمير بن أبي وقاص يستر في ذلك اليوم لأن لئلا يراه النبي على ، فقال له سعد : ما لك يا أخى ؟ قال : إني أخاف أن يراني النبي على فيستصغرني فيردني ! لعل الله أن يرزقني الشهادة ؛ فرآه رسول الله عنده ، فبكي بكاءً شديداً فأجازه رسول الله على ، وقتل ببدر شهيداً .

ثم رحل رسول الله على من بئر أبي عيينة في ثلاثمائة وثمانية عشر رجلاً ، منهم أربعة وسبعون رجلاً من المهاجرين وسائرهم من الأنصار ، وكان لهم من الإبل سبعون بعيراً يتعاقب النفر البعير الواحد ، فبعث رسول الله على طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل على طريق الساحل إلى الحوران يتجسسان خبر العير .

ورأت عاتكة بنت عبد المطلب بمكة رؤيا أفزعتها فبعثت إلى العباس فقالت ؟ يا أخى ! لقد رأيت البارحة رؤيا أفظعتنى فاكتم على ، قال : وما رأيت ؟ قالت: رأيت راكباً أقبل على بعير حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته : ألا ! انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث ، فإذا الناس قد اجتمعوا إليه فدخل المسجد والناس يتبعونه ، فبيناهم حوله إذ مثل به بعيره على ظهر الكعبة ، ثم

خرج بمثلها ، ثم أخذ صخرة فأرسلها ، فأقبلت تهوى حتى إذا كانت بأسفل الجبل أرفضت ، فما بقى بيت بمكة ولا دار إلا دخلها منها فلقة ، قال العباس: والله ! إن هذه لرؤيا فاكتميها ولا تذكريها .

ثم خرج العباس فلقى الوليد بن عتبة وكان له صديقاً فذكرها له ، فذكرها الوليد لأبيه ، ففشا الحديث مكة ، فقال أبو جهل : ما يرضى بنو عبد المطلب أن يتنبأ رجالهم حتى تتنبأ نساؤهم .

و كان أبو سفيان بن صخر أقبل من الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموالهم و المجاراتهم وفيها ثلاثون - وقيل : أربعون - رجلاً من قريش ، منهم عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل الزهرى .

وكان أبو سفيان يتحسس الأخبار ويسأل من لقى من الركبان ، فأصاب خبراً من الركبان أن محمداً قد نفر فى أصحابه ، فحذر عند ذلك واستأجر ضمضم ابن عمرو الغفارى فبعثه إلى مكة ، وأمره أن يأتى قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها ، فدخل ضمضم فى اليوم الثالث من رؤيا عاتكة مكة وهو يصرخ ببطن الوادى وقد جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول : يا معشر قريش ! اللطيمة ! اللطيمة ! قد عرض لها محمد فى أصحابه ، لا أرى أن تدركوها أو لا تدركوها ، الغوث ! الغوث ! فتجهزت قريش سراعاً ، إما خارج وإما باعث مكانه رجلاً ، وخرجت تريد العير .

ولما بلغ رسول الله على الصفراء - بينها وبين المدينة ثلاث ليال - بعث عدى ابن أبى الزغباء الجهنى حليف بنى النجار وبسبس بن عمرو الجهنى حليف بنى ساعدة قدامه إلى مكة ، فلما نزلا الوادى أناخ إلى تل قريب من الماء ، ثم أخذا شنا لهما يستسقيان فيه ، وعلى الماء إذ ذاك مجدى بن عمرو الجهنى ، فسمع عدى وبسبس جاريتين من جوارى جهينة وهما يتلازمان فقالت الملزومة لصاحبتها : إنما يأتى العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم وأقضيك الذي على ،

فقال مجدى : صدقت وخلص بينهما ؛ فلما سمع بذلك عدى وبسبس ركباً راحلتيهما ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله على فأخبراه ، وأقبل أبو سفيان وقد تقدم العير حتى ورد الماء حذراً من الذى كان يخافة ، فقال لجدى بن عمرو : وهل أحسست أحداً ؟ فقال : والله ! ما رأيت أحداً إلا أنى رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل ، فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففته فإذا فيه النوى ، فقال : هذا والله علائف يثرب ! فرجع وضرب وجوه عيره فساحل بها وترك بدراً يساراً وانطلق حتى أسرع .

وأقبلت قريش فلما نزلوا الجحفة رأى جهيم بن الصلت بن مخرمة رؤيا فقال: أنا بين النائم واليقظان رأيت رجلاً قد أقبل على فرس له حتى وقف ثم قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان ، ثم ضرب في لبة بعيره وأرسله في العسكر ، فما بقى خباء من أخبية العسكر إلا أصابه من دمه ، فبلغ أبا جهل رؤياه فقال : هذا نبى آخر من بنى المطلب ، سيعلم غداً من المقتول إن نحن التقينا ! فلما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش ، قال : إنكم خرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم وقد نجاهما الله فارجعوا ، فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نرد بدراً ! وكان بدر موسماً من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق - فنقيم عليه ثلاثا وننحر الجزور ونطعم الطعام ، ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان ، فتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا ؛ ثم رحلت قريش حتى نزلت العدوة القصوى من بدر.

ولما بلغ رسول الله على عرق الظبية دون بدر استشار الناس فقال : أشيروا على أيها الناس ! فقام أبو بكر فقال وأحسن ، ثم قام عمر فقال مثل ذلك ، ثم قام المقداد بن الأسود فقال : يا رسول الله ! امض بنا لأمر الله فنحن معك ، والله لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى ﴿ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا

قَاعِدُونَ ﴿٢٤ ﴾(١) . ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، والذى بعثك بالحق ! لو سرت بنا إلى برك الغماد (٢) لجالدنا معك من دونه حتى تنتهى إليه فقال له رسول الله ﷺ خيراً ودعا له بخير .

ثم قال : أشيروا على أيها الناس ! وإنما يريد رسول الله على الأنصار ، وذلك أنهم كانوا عدد الناس(٢) ، نتمال سعد بن معاذ : كأنك يا رسول الله إنما تريدنا! قال : أجل ، فقال سعد : قد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا بما جئت به أنه الحق ، وأعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة ، فامض بنا يا نبي الله لما أردت فنحن معك ، والذي بعثك لو! استعرضت هذا البحر وخضت بنا تخضناه معك ما بقى منا رجل ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً ، إنا لصبر عند الحرب ، صدق عند اللقاء ، لعل الله يريك منا بعض ما تقر به عينك! فسر بذلك رسول الله على ، ثم ركب ورجل من أصحابه قدام الجيش ، ومضى حتى وقف على شيخ قريباً من بدر فقال له : أيها الشيخ ! ما بلغك عن محمد وأصحابه ؟ فقال : ما أنا مخبرك حتى تخبرني من أنت ! قال رسول الله ﷺ : «إذا أخبرتنا أخبرناك من نحن » ، فقال الشيخ : أذاك بداك ؟ قال : « نعم » ، فقال الشيخ : بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا ، فإن يكن الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بكذا وكذا - بالمنزل الذي كان فيه رسول الله ﷺ ؛ وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا ، فإن يكن الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بكذا وكذا - بالمنزل الذي هم فيه ، ثم قال : ممن أنت ؟ فقال رسول الله ﷺ : « نحن من ماء ، ؛ ثم انصرف رسول الله ﷺ إلى أصحابه .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) بفتح الباء وكسرها وضم الغين وكسرها ، وهي موضع باليمن .

<sup>(</sup>٣) وزاد في السيرة ٢ / ٦٤ ه وإنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يا رسول الله ! إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دورنا ، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا ، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا ، فكان رسول الله على يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه ، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم ، فلما قال ذلك رسول الله على .. إلى ٤ .

وأصاب على بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص راوية لقربش وفيها غلام لبني العاص وغلام لمنبه بن الحجاج ، فأتوا بهما رسول الله علله ورسول الله على قائم يصلى ، فقالوا لهما : من أنتما ؟ فقالا : نحن سقاة قريش، بعثونا لنسقى لهم الماء ، فكره القوم خبر قريش ورجوا أن يكونا لأبي سفيان ، فقالوا لهما : من أنتما ؟ ألا لأبي سفيان ؟ فأنكرا فضربوهما ، فلما آذوهما قالا : نحن لأبي سفيان ، فأمسكوا عنهما ؛ فانصرف رسول الله على من صلاته وأقبل عليهم فقال : إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما! والله إنهما لقريش اثم دعاهما فقال : لمن أنتما ؟ فأخبراه ، ثم قال : أين قريش ؟ قالا : خلف هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى من الوادى ، قال : وكم هم ؟ قالا : هم كثير ، قال : ما عددهم ؟ قالا : ما ندرى ، قال : فكم تنحر في اليوم ؟ قالا : يوما عشراً ويوما تسعاً ، فقال رسول الله على : « هم بين التسعمائة إلى الألف ، ثم قال لهما : فمن فيهم من أشراف قريش ؟ » فسميا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة في رجال من قريش ، وكان الذي ينحر لقريش تسعة رهط من بني هاشم : العباس بن عبد المطلب ، ومن بني عبد شمس : عتبة بن ربيعة ، ومن بني نوفل : الحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدى بن نوفل ، ومن بني عبد الدار : النضر بن الحارث ، ومن بني أسد : حكيم بن حزام ، ومن بني مخزوم : أبو جهل بن هشام ، ومن بني جمح : أمية بن خلف، ومن بني سهم : منبه بن الحجاج ، ومن بني عامر ابن لؤی : سهیل بن عمرو.

ثم أقبل رسول الله على المسلمين فقال : « هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها ، وبعث الله السماء فأصاب رسول الله على والمسلمين ماء لبدلهم الأرض ، وأصاب قريشاً ماء لم يقدروا أن يرتحلوا معه » .

ثم رحل رسول الله على بالمسلمين وقال لهم : « سيروا على بركة الله ، فإنه قد وعدني إحدى الطائفتين ، فكأني أنظر إلى مصارع القوم ، ثم مضى يبادر

قريشاً إلى الماء حتى إذا جاء أدنى من ماء بدر نزل به ، فقال حباب بن المنذر ابن الجموح أحد بني سلمة : يا رسول الله ! أرأيت هذا المنزل ؟ أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الحرب والرأى والمكيدة ، قال : فإن هذا ليس لك بمنزل ، فانهض حتى نأتي أدنى قليب القوم فنزله ثم نغور ما سواه من القلب ثم نبني حوضاً فنملأه ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ قد أُشرت بالرأى ؛ ثم نهض رسول الله ﷺ وسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل وبني حوضاً على القليب وقذفوا فيه الآنية ، ثم أمر بالقلب فغورت ؛ فقال سعد بن معاذ : يا نبي الله 1 ألا نبني لك عريشاً تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا ، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا ، وإن كان علينا يا نبي الله جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام وما نحن بأشد حباً لك منهم ، ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك ، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك ، فدعا له رسول الله علله بخير ، وبني له عريش ، فقعد فيه رسول الله على وأبو بكر ، وارتحلت قريش حين أصبحت ، فلما رآها رسول الله تَلِئَّة قال : ﴿ اللَّهُم ! هذه قريش قد أُقبلنا بخيلائها وفخرها ، مخادك وتكذب رسلك ، اللهم! فنصرك الذي وعدتني! اللهم! فاحنهم الغداة» . ورأى رسول الله على عتبة بن ربيعة على جمل له أحمر فقال : ١ إن يك في أحد من القوم خير ففي صاحب الجمل الأحمر ، إن يطيعوه يرشد ، ؛ فلما نزلت قريش أقبل نفر منهم حتى أقبلوا حوض رسول الله علله فيهم حكيم ابن حزام ، فقال النبي ﷺ : دعوهم بما شرب رجل منهم شربة إلا قتل غير حكيم بن حزام .

فلما اطمأنت قريش بعثوا عمير بن وهب الجمحى فقالوا احزر لنا محمداً وأصحابه ، فاستحال عمير بن وهب بفرس حول العسكر ، ثم رجع إليهم فقال: ثلاثمائة رجل يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً ، ولكن امهلوني حتى أنظر هل

لهم من كمين أو مدد ، فضرب في الوادى حتى أبعد فلم ير شيعاً ، فرجع إليهم فقال : ما رأيت شيئاً ولكني رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا ، نواضح يثرب مخمل الموت الناقع(١) ، قوم ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم ، والله ! ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلاً منا ، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم ، فلما سمع بذلك حكيم بن حزام مشى في الناس حتى أتى عتبة بن ربيعة فقال : يا أبا الوليد ! أنت كبير قريش وسيدها والمطاع فيها ! فهل لك أن لا تزال تذكر بخير آخر الدهر ! قال : وما ذاك يا حكيم ؟ قال : ترجع بالناس ومخمل أمر حليفك ، قال : قد فعلت أنت على بذلك ، إنما هو حليفي فعليّ عقله - يعني عمرو بن الحضرمي -وما أصيب من ماله ، ولكن أنت ابن الحنظلية ، فإني لا أخشى على الناس غيره - يعنى أبا جهل ، ثم قام عتبة فقال : يا معشر قريش ! إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه ، والله 1 لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه الرجل يكره النظر إليه ، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلاً من عشيرته ، فارجعوا وخلوا بينه وبين محمد وسائر العرب ، فإن أصابوه فذلك الذي أردتم ، وإن كان غير ذلك ألقاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون ؛ فجاء حكيم بن حزام أبا جهل فوجده قد نثل درعاً له من جرابها وهو يهنئها فقال : يا أبا الحكم ! إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا ، فقال أبو جهل : انتفخ والله سحره حين رأى محمداً وأصحابه ، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد ! ثم قال أبو جهل : اللهم ! اقطعنا الرحم وأتانا بما لا نعرف فاجنه الغداة ! ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي فقال : هذا حليفك عتبة يريد أن يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينك ، والله ما ذلك بعتبة ولكنه قد عرف أن ابنه فيهم وأن محمداً وأصحابه إنما هم أكلة جزور وقد رأيتم ثأركم فقم فانثل مقتل أخيك ، فقام عامر بن الحضرمي ثم صرح: واعمراه! واعمراه! فحميت الحرب وحمى

<sup>(</sup>١) يقال سم ناقع : بالغ وقاتل .

الناس واستوثقوا فأفسد على الناس الرأى الذى دعاهم إليه عتبة ، فلما بلغ عتبة قول أبى جهل قال : سيعلم المصفر إسته من انتفخ سحره ! ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها رأسه ، فما وجد في الجيش بيضة تسعه من عظم هامته ، فلما رأى ذلك اعتم على رأسه بعمامة له ، وخرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي وكان رجلاً شرساً فقال : أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه ! فلما خرج يريد الحوض خرج إليه حمزة بن عبد المطلب ، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدميه بنصف ساقه وهو دون الحوض فخبا إلى الحوض فاقتحم فيه واتبعه حمزة بضربة أخرى فقتله في الحوض .

ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة ، فلما دنا إلى الصف دعا إلى البراز ، فخرج إليه فتية ثلاثة من الأنصار : عوف ومعوذ ابنا الحارث – وأمهما عفراء – وابن رواحة ، فسألهم فقالوا : رهط من الأنصار ، فقال عتبة : أكفاء كرام ، ما لنا بكم حاجة ، إنما نريد قومنا ، ثم نادى مناديهم : يا محمد ! اخرج إلينا أكفاءنا من قومنا ، فقال رسول الله تا نادى مناديهم : يا محمد ! اخرج إلينا أكفاءنا من قومنا ، فقال رسول الله تا قم يا حمزة بن عبدة بن الحارث ! وكان أسن القوم فبارز عتبة بن ربيعة وبارز حمزة شيبة بن ربيعة وبارز حمزة شيبة بن ربيعة وبارز على بن أبى طالب الوليد بن عتبة » .

فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله ، ولم يمهل على الوليد أن قتله ، واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتان ، كلاهما أثبت صاحبه ، وكر حمزة وعلى على عتبة واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابه ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض ، وقال رسول الله على « لأصحابه أن لا تحملوا حتى آمركم ، وهو في العريش مع أبي بكر ، ليس في العريش معه غيره ، وهو يناشد الله ما وعده من النصر ويقول فيما يقول : اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد ، وأبو بكر يقول : يا رسول الله ! أقصر من مناشدتك الله ، فإن الله موفيك بما وعدك ، وشجع الله المسلمين على لقاء عدوهم وقللهم في أعينهم حتى طمعوا

فيهم ، وحفق رسول الله حفقة وهو في العريش ثم انتبه ثم قال : ابشر يا أبا بكر! هذا جبريل معتجر بعمامة يقول : أتاك نصر الله وعونه ، فبعث الله الملائكة مسومين ، فكان أبو أسيد مالك بن ربيعة شهد بدراً قال بعد أن ذهب بصره : لو كنت معكم ببدر الآن ومعى بصرى لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة ! لا أشك ولا أمترى ؛ ولم تقاتل الملائكة في غزاة إلا ببدر ، وإنما كانت تنصر وتعين ، وكانت عليهم عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم .

ثم أخذ رسول الله علله حفنة من الحصى بيده وخرج من العريش فاستقبل القوم وقال : شاهت الوجوه 1 ثم نفخهم بها ثم قال : « والذى نفسى بيده ! لا يقاتلهم رجل اليوم فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة » افقال عمير بن الحمام أحد بنى سلمة وفى يده تمرات : يا رسول الله ! أرأيت إن قاتلت حتى قتلت مقبلاً غير مدبر ما لى ؟ قال : لك الجنة ، فألقى التمرات من يده وتقدم فقاتل حتى قتل .

ثم قال رسول الله على الأصحابه: احملوا، ومن لقى العباس منكم فليدعنه، فإنه أخرج مستكرها، فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس! والله لئن لقيته الألجمنه السيف! فبلغ رسول الله على وإخواننا ونترك العباس! والله لئن لقيته الألجمنه السيف! فبلغ رسول الله على السيف، ولا ققال لعمر: «يا أبا حفص! أيضرب وجه عم رسول الله القد نافق! فكان أبو حذيفة فقال عمر: دعنى أضرب عنقه يا رسول الله! والله لقد نافق! فكان أبو حذيفة بعد ذلك يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت، والا أزال منها خائفاً إلا أن تكفرها عنى الشهادة - فقتل يوم اليمامة شهيداً. وكان العباس قد أسلم بمكة ولكنه كان خاف قومه فيكتم إسلامه فحمل أصحاب رسول الله على المشركين فلم يكن إلا الهزيمة، فقتل الله من قتل من صناديد قريش وأسر من أسر منهم، فلما وضع القوم أيديهم يأسرون رأى رسول الله على وجه سعد الن معاذ الكراهة، فقال له تك ؛ « والله يا سعد! لكأنك تكره ما يصنع الناس»! فقال : أجل يا رسول الله تك ! قال : « كانت هذه أول وقعة أوقعها الله الناس»! فقال : أجل يا رسول الله تك ! قال : « كانت هذه أول وقعة أوقعها الله

بأهل الشرك ، فكان الإثخان في القتل أعجب إلى من استبقاء الرجال ؛ وكان ذلك يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان ، والمسلمون ثلاثمائة وثلاثة عشر نفسا ، منهم أربعة وسبعون رجلاً من قريش والمهاجرين ، وسائرهم من الأنصار ، والمشركون تسعمائة وخمسون مقاتلاً ، فقتل من المسلمين في ذلك اليوم من قريش ستة أنفس : من بنى المطلب عبيدة بن الحارث بن المطلب، ومن بنى زهرة بن كلاب : عمير بن أبي وقاص أخو سعد و ذو الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة حليف لهم من خزاعة ، ومن بنى عدى بن كعب : عاقل بن البكير حليف لهم من بنى سعد بن ليث ومهجع عدى بن كعب : عاقل بن البكير حليف لهم من بنى سعد بن ليث ومهجع مولى عمر، ومن بنى الحارث بن فهر : صفوان بن بيضاء .

وقتل من الأنصار من بنى عمرو بن عوف : سعد بن خيثمة ومبشر بن عبد المنذر . ومن بنى الحارث بن الخزرج : يزيد بن الحارث وهو الذى يقال له ابن فسحم . ومن بنى سلمة : عمير بن الحمام . ومن بنى حبيب بن عبد الحارثة بن مالك بن غضب بن جشم : رافع بن المعلى . ومن بنى النجار : حارثة بن سراقة بن الحارث . ومن بنى غنم بن مالك بن النجار : عوف ومعوذ ابنا الحارث بن رفاعة بن سواد وهما ابنا عفراء .

فجميع من استشهد من بني قريش والأنصار أربعة عشر رجلاً .

وقتل على بن أبى طالب فى ذلك اليوم الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وقتل طعيمة بن عدى بن نوفل أخا طعمة ، فلما علاه بالسنة قال : والله ! لا تخلصنا فى الله بعد اليوم أبداً ؛ وشارك حمزة فى قتل عتبة بن ربيعة ، وقتل عامر بن عبد الله الأنمارى حليف بنى عبد شمس ، وقتل النضر بن الحارث بن كلدة أحد بنى عبد مناف ، وقتل العاص بن سعيد بن العاص بن أمية ، وقتل عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام بن المغيرة .

مجميع من قتل من المشركين في ذلك اليوم أربعة وسبعون رجلاً وأسر مثل

ذلك .

ثم أمر رسول الله على أن يلتمس أبو جهل فسمع معاذ بن عمرو بن الجموح وهو يطلبه جماعة من المشركين يقولون: أبا الحكم! لا يصلون إليك، فلما سمعها علم أنه أبو جهل، جعله من شأنه وقصد نحوه، فلما أمكن منه حمل عليه وضربه ضربة فقطع قدمه بنصف ساقه، وكان عكرمة بن أبي جهل ابنه معه فحمل على معاذ، فضربه ضربة على عاتقه طرح يده فتعلقت بجلدة من جنبه وترك أبا جهل، وأجهضه القتال فقاتل عامة يومه وإنه يسحب يده خلفه بجلدة منه، فلما آذته وضع عليها قدمه حتى طرحها، وعاش بعدها بلا يد حتى كان زمن عثمان. ومر معوذ بن عفراء بأبى جهل وهو مطروح فضربه حتى أثر فيه وتركه وبه رمق.

ثم مر عبد الله بن مسعود فوجده بآخر رمق فعرفه فوضع رجله على عاتقه ثم قال : أخزاك الله يا عدو الله ! قال : وبماذا أخزاني هل إلا رجل قتلتموه ! أخبرني لمن الدائرة اليوم ؟ فقال ابن مسعود : لله ولرسوله ، ولما رآه أبو جهل قد وطي عنقه قال له : لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقي صعباً ! فاحتز عبدالله رأسه ثم جاء به فقال : يا رسول الله ! هذا رأس عدو الله أبي جهل ، فقال النبي على الله الذي لا إله غيره الله الذي لا إله غيره الله الذي لا إله غيره الله وكان عبد الرحمن بن عوف صديقاً ! فحمد الله رسول الله تلك على ذلك : وكان عبد الرحمن بن عوف صديقاً لأمية بن خلف بمكة : أرغبت عن اسم سماك أبوك؟ فيقول : نعم فيقول أمية : فإني لا أعرف الرحمن الأول و أما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف ، فقال له عبد الرحمن : قل ما شئت ، قال فأنت عبد الإله ، فكان يسميه بمكة عبد الإله ، فمر به عبد الرحمن بن عوف في المعركة و هو واقف ومعه ابنه ، و مع عبد الرحمن

<sup>(</sup>١)وكان اسمه عبد عمرو قبل الإسلام ، فتسمى حين أسلم عبد الرحمن - كذا في الكامل والسيرة ٧٠/٢

أدرع يحملها ، فلما رآه أمية بن خلف قال : عبد عمرو ! فلم يجبه عبد الرحمن ، قال : يا عبد الإله ا فقال : نعم ، فقال : أنا خير لك من هذه الأدرع التي معك ، فقال عبد الرحمن : نعم والله هو الله إذا فطرح عبد الرحمن الأدرع و أخذ بيده و يد ابنه ، فقال له أمية بن خلف : يا عبد الإله! من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره ؟ قال : ذلك حمزة بن عبد المطلب ، فقال : ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل ، فبينما عبد الرحمن يقودهما إذ رآهما بلال فقال: رأس الكفر أمية بن خلف! لا نجوت إن نجا! فقال عبد الرحمن : أتسمع يا ابن السوداء قال : لا بجوت إن نجا ! ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف ! لا نجوت إن نجا ! فأحاط به المسلمون و عبد الرحمن يذب عنه ، فخالف رجل بالسيف فضرب رجل ابنه فوقع ، فقال عبد الرحمن : انج بنفسك ، فوالله ما أغنى عنك شيئا ! فعلاهم المسلمون بأسيافهم حتى فرغوا منهما ، فكان عبد الرحمن يقول بعد ذلك : يرحم الله بلالاً! اذهب أدرعي و فجعني بأسيري. و أسر أبو اليسر كعب بن همرو العباس بن عبد المطلب وأوثقه، فبات رسول الله على تلك الليلة ساهرا ، فقيل له(١) فقال: سمعت حنين العباس في وثافه ، فأطلق من وثاقه ، فقال المسلمون : يارسول الله ! عليك بالعير ليس دونها شيء ، فناداه و هو أسير : لا يصلح! فقال رسول الله عَلَيُّه : (ولم ؟ قال : لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك).

ثم قال النبى على للمسلمين : ( ماتقولون في هؤلاء الأسرى ) ؟ فقال أبو بكر : يارسول الله ا قومك و أهلك استبقهم و استأنهم ، لعل الله أن يتوب عليهم ، و قال عمر : كذبوك و أخرجوك قدمهم قدمهم فأضرب أعناقهم ! قال رسول الله على ( إن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال : ﴿ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مني هُذِي ، و إن مثلك يا عمر مثل نوح قال : ﴿ رَّبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ( ] ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) وفي الكامل ٥ فقال له أصحابه : يا رسول الله ! مالك لا تنام ؟ ٤

<sup>(</sup>۲) سورة إبراهيم آية ٣٦

<sup>(</sup>٣) سورة نوح آية ٢٦

ثم نادى منادى رسول الله ﷺ : من أسر أم حكيم فليخل سبيلها فإن رسول الله ﷺ أمنها ، و كان أسرها رجل من الأنصار و كتفها بذؤابتها ، فلما سمع منادى رسول الله ﷺ .

و بعث رسول الله على بالفتح إلى أهل المدينة ، فبعث عبد الله بن رواحة بشيراً إلى أهل العالية ، و زيد بن حارثة إلى أهل السافلة ؛ فقدم زيد المدينة والناس يسوون على ابنة رسول الله على رقية التي كانت تحت عشمان ، فكان عثمان استأذن رسول الله على في التخلف عن بدر ليقيم على امرأته رقية و هي عليلة ، فأذن له رسول الله على في ذلك و ضرب له بسهمه وحده ، فلما فرغوا من دفنها أتاهم الخبر بفتح الله المسلمين ، فجاء أسامة بن زيد أباه ، وهو واقف بالمصلى قد غشيه الناس و هو يقول : قتل عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وزمعة بن الأسود و العاص بن هشام ، فقال : يا أبتاه! أحق هذا ؟ فقال : نعم ، يا بني! فقال المنافقون : ما هذا إلا أباطيل ، فلم يصدقوه ؟ حتى جيء بهم مصفرين مغللين .

و كان أول من قدم مكة من قريش بالخبر بمصابهم الحيسمان بن جابس ابن عبد الله المدلجي فقيل له ما وراءك ؟ فقال : قتل عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و أبو الحكم بن هشام و أمية بن خلف ؛ فقال صفوان بن أمية بن خلف : و الله إن يعقل هذا بما يقول فسلوه عنى ، فقال : ما فعل صفوان بن أمية ؟ قال : ها هو ذلك جالس في الحجر ! و قد و الله رأيت أباه وأخاه حين قتلا .

ثم قدم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب مكة ، و كان أبو لهب قد

تخلف عن بدر و بعث مكانه العاص بن هشام ، فلما رأى أبو لهب بن الحارث مقبلاً قال : هلم يا ابن أخى فعندك الخبر فجلس إليه و الناس قيام عليهما ، فقال : يا ابن أخى ! كيف كان أمر الناس ؟ قال : لا شيء و الله ا إن هو إلا لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا حتى قتلونا كيف شاءوا و أسرونا كيف شاءوا ، وأيم الله مع ذلك مالمت الناس لأنا لقينا رجالاً بيضا على خيل بلق بين السماء و الأرض ، و الله لا يقوم له شيء فعاش أبو لهب بعد هذا الخبر سبعة أيام ورماه الله بالعدسة فمات فدفنوه بأعلى مكة ، و كانت قريش لا تبكى على قتلاها مخافة أن يبلغ رسول الله كلة و أصحابه فيشمتوا بهم .

و لما وقع بأيدى المسلمين ما وقع من المشركين اختلفوا فكانوا ثلاثاً : فقال الذين جمعوا المتاع : قد كان رسول الله على نفل كل امرىء ما أصاب (۱) ، وقال الذين كانوا يطلبون العدو : و الله الولا نحن ما أصبتموه ، و نحن شغلنا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم ، و قال الحرس الذين كانوا يحرسون رسول الله على مخافة أن يخالف إليه العدو : و الله! ما أنتم أحق به منا ، لو أردنا أن

<sup>(</sup>١) كذا ، وقد ذكر السيوطى فى الدر المنثور ٣ / ١٥٩ أقوالاً مختلفة فى تفسير آية فريستلونك عن الأنفال ﴾ وفيه و أخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردوية والحاكم والبيهقى فى سننه عن أبى أمامة قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال : فينا – أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا فى النفل ، فساءت فيه أخلاقنا ، فاتنزعه الله من أيدينا وجعله إلى رمول الله علله فق فقسمه . رسول الله على بين المسلمين عن براء – يقول : عن سواء ﴾ . وبإسناده عن عبادة بن الصامت قال : خرجنا مع رسول الله على فشهدت معه بدر فالتقى الناس فهزم الله العدو فانطلقت طائفة فى آثارهم منهزمون يقتلون ، وأكبت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه ، وأحدقت طائفة برسول الله على لا يصيب العدو منه غرة ، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب ، وقال الذين خرجوا فى طلب العدو: لستم بأحق بها منا ، نحن أحدقنا برسول الله على وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به ، فنزلت فيستلونك عن الأنفال ﴾ ... عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال الذين أحدقوا برسول الله عن فتسارعوا إلى القتل والغنائم ، فقالت المشيخة فشبتوا شحت الرايات ﴾ ، وأما الشبان فتسارعوا إلى القتل والغنائم ، فقالت المشيخة للشبان : أشركونا معكم فإنا كنا لكم رداً ، ولو كان منكم شيء للجأتم إلينا ، فاختصموا إلى النبي من فنزلت في يشاونك عن الأنفال ﴾ ...

نقبل العدو حين منحونا أكتافهم و أن نأخذ المتاع حين لم يكن أحد دونه فعلنا! و لكنا خفنا على رسول الله على كرة العدو فقمنا دونه ، فما أنتم بأحق به منا! و ذلك أن النبي على قال لهم : من صنع كذا فله كذا ، فتنازعوا في ذلك شباب الرجال وبقيت الشيوخ تحت الرايات ، فلما كان القائمون جاؤا يطلبون الذي جعل لهم رسول الله على فقال الشيوخ : لا تستأثروا علينا ، فإنا كنا وراءكم و كنا تحت الرايات ، و لو أنا كشفنا لكشفتم إلينا ، فتنازعوا فأنزل الله تعلى ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ﴾(١) إلى آخر السورة ، فانتزع الله ذلك من أيديهم و جعله إلى رسول الله على رسول الله على رسول الله بن كعب المازني

ثم رحل رسول الله على من بدر بعد ثلاث يريد المدينة و حمل الأسارى معه ، فلما انحدر من بدر إذا بطلحة بن عبيد الله و سعيد بن زيد قد أقبلا من الحوران ، فضرب لهما النبى على بسهميهما و أجرهما ، فلما(٢) بلغ النبى الصفراء و بينهما و بين المدينة ثلاث ليال أمر بقتل النضر بن الحارث و كان أسيراً ، قتله على بن أبى طالب فلما بلغ عرق الظبية قتل عتبة بن أبى معيط فقال لرسول الله على : « النار » .

ثم قسم الغنائم بين الناس بالصفراء ، و بين الصفراء و بين بدر سبعة عشر ميلا ، قسمها على من حضر بدرا و أخذ سهمه مع المسلمين .

ثم إن رسول الله على أقبل إلى المدينة قبل الأسارى بيوم ثم قدم بالأسارى يوم الثانى ، فلما بلغوا الروحاء لقيهم المسلمون يهنؤونهم بفتح الله عليهم ، فقال سلمة بن سلامة بن وقش ما الذى تهنئون به ! و الله إن لقينا إلا عجائز صلعاً كالبدن المعلقة ننحرها ! فتبسم رسول الله على ثم قال : ( يا ابن أخى ! أولكك الملأ من قريش ) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، آية ١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ؛ فما ؛ خطأ ، وفي السيرة ٥ حتى إذا كان رسول الله ﷺ بالصفراء ، .

ثم قال رسول الله على للعباس بن عبد المطلب: افد نفسك و بنى أخيك عقيل بن أبى طالب و نوفل بن الحارث ، و حليفك عتبة بن عمر أحد بنى الحارث بن فهر ، فإنك ذو مال يا رسول الله إنى كنت مسلما و لكن القوم استكرهونى ، فقال رسول الله على : ( الله أعلم بإسلامك ، إن يكن ما تذكر حقاً فالله يجزيك بذلك فأما ظاهر أمرك فكان علينا فافد نفسك و قد كان رسول الله على أخذ منه عشرين أوقية من ذهب ، فقال العباس : يا رسول الله افاحسبها من فدائى ، قال : لا ذلك شيء أعطانا الله منك فقال العباس : فإنه ليس لى مال ، فقال رسول الله على أحارث فليس معكم أحد فقلت لها : إن أصبت خرجت عند أم الفضل بنت الحارث فليس معكم أحد فقلت لها : إن أصبت في سفرى فللفضل كذا و لقثم كذا و لعبد الله كذا ) قال : فو الذي بعثك بالحق! ما علم بهذا أحد من الناس غيرى وغيرها، و إنى لأعلم أنك رسول الله .

ثم بعث قريش في فك الأسارى جبير بن مطعم إلى رسول الله على فقتل النبي على من فقتل منهم و فادى من فادى منهم ، و من لم يكن له مال من عليهم ، و فادى من كان من العرب فيهم بأربعين أوقية ، من كان منهم من الموالى بعشرين إوقية في غزوة بدر ، ونزلت ﴿ لُولا كتاب من الله سبق لمسكم ﴾ إلى قوله : ﴿ فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيّباً ﴾(١) فقال النبي على لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس من قبلكم ، و ذلك أن الله جل و علا رأى ضعفكم فطيبها لكم ، وكانت الغنائم فيما قبل تنضد فتجيء النار فتأكلها.

## خکر عدد و تسمیة من شهد بدرا مع رسول الله علقة

أخبرنا الحسن بن سفيان أنبأنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة (٢) عن عاصم بن أبى النجود عن أبى صالح عن أبى هريرة قال

انظر تقريب التهذيب ١ / ١٩٧ ترجمة ٥٤٢ .

<sup>(</sup>۱) سورة الأنفال آية : ٦٩ . (۲) هو حماد بن سلمة بن دينار البصرى ، أبو سلمة . ثقه عابد أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه في آخره من كبار الطبقة الثامنة ، مات سنة ١٦٧ هـ أخرج له : البخارى ومسلم وأصحاب السنن الأربعة .

: قال رسول الله على : إن الله أطلع على أهل بدر فقال : « اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم »(١) .

قال شهد بدرا مع رسول الله على من المهاجرين و الأنصار ثلاثمائة و ثلاثة عشر نفساً عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر و إني ذاكر ما يحضرنى من أساميهم على قبائلهم ، لكيلا يبعد على سالك سبيل العلم الوقوف على أساميهم إن وفقه الله لذلك .

فنبداً من ذلك من شهد منهم بدرا من قریش ، ثم من بنی هاشم و من بنی المطلب ابنی عبد مناف : حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف عم رسول الله علله ، و علی بن أبی طالب بن عبد المطلب ، و زید بن حارثة بن شرحبیل بن کعب بن عبد العزی بن یزید بن امریء القیس الکلبی ، و أنسة مولی رسول الله ، و أبو مرثد کناز بن حصین ابن یربوع بن عمرو بن یربوع بن خرشة بن سعد بن ظریف بن جلان بن غنم ابن غنی بن یعصر بن سعد بن قیس بن عیلان بن مضر ، و ابنه مرثد بن أبی مرثد حلیفا حمزة بن عبد المطلب و حصین بن الحارث بن المطلب ، و مسطح ابن أثاثة بن المطلب ، ومن بنی تیم بن مرة بن کعب : أبو بکر الصدیق و اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة و بلال ابن رباح مولی أبی بکر ، و عامر بن فهیرة مولی أبی بکر ، و طلحة بن عبید ابن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة ، لم یحضر بدرا ، کان ابن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة ، لم یحضر بدرا ، کان النبی که بعثه لتجسس الخبر فوافاهم و قد فرغ النبی که من بدراً و ضرب له بسهمه .

و من بنى عدى كعب بن لؤى : عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى ابن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن لؤى ، و أخوه زيد بن الخطاب بن نفيل و مهجع مولى عمر بن الخطاب و هو أول قتيل قتل (١) وقد أخرجة الترمذي في جامعة ٢ / ٢٠٦ في تفسير سررة الممتحنة .

ببدر و عامر بن ربیعة ، ، وعمرو بن سراقة بن المعتمر بن أنس بن أذاة بن رباح ابن عدی بن کعب ، و أخوه عبد الله بن سراقة ، و واقد بن عبدالله بن عبد مناف بن عرین بن ثعلبة بن یربوع بن حنظلة بن زید مناة بن تمیم ، و خولی بن أبی خولی ، و عاقل بن البکیر و إیاس بن البکیر ، و خالد بن عبد البکیر بن عبد یالیل بن ناشب بن غیرة بن سعد و إیاس بن لبث ، و سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بن عبد العزی بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رباح بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی ، لم یحضر بدراً ، کان مع طلحة ، بعثهما رسول بن عدی بن کعب بن لؤی ، لم یحضر بدراً ، کان مع طلحة ، بعثهما رسول الله علی من بدر فضرب لهما بسهمیهما و أجرهما .

و من بنى عبد شمس بن عبد مناف : عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، تخلف بالمدينة عن رسول الله على المرأته رقية ، و كانت عليلة ، أذن له رسول الله على في ذلك ، وضرب له بسهمه و أجره ؛ و أبو حذيفة بن عبة بن ربيعة بن عبد شمس .

و من حلفائهم: عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة ، و عكاشة بن محصن بن حرثان ابن قيس بن مرة بن كبير بن غنم ، و شجاع بن وهب بن ربيعة ، و أخوه عقبة ابن وهب بن ربيعة ، و زيد بن رقيش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم ، و أبو سنان أخو عكاشة بن محصن بن حرثان ، و ابنه سنان بن أبى سنان و محرز بن نضلة بن عبد الله بن مرة بن كبير بن غنم بن أكثم بن عمرو بن بكير بن عامر بن غنم و مالك بن عمرو .

و من زهرة بن كلاب : عبد الرحمن بن عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب ، كلاب ، و سعد بن أبى وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ، وعمير بن أبى وقاص بن أهيب أخو سعد .

و من حلفائهم المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زهير بن ثور بن ثعلبة بن مالك بن الشريد، ومسعود ابن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبد العزى بن حمالة بن غالب بن محلم بن عائذة بن الهون بن خزيمة من القارة وذو الشمالين بن عبد عمرو ابن نضلة بن غبشان بن سليم بن مالك بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن خزاعة ، وعبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن سعد بن هذيل ، وخباب بن الأرت ، و صهيب(۱) بن سنان بن عبد عمرو بن الطفيل بن عامر بن جندلة .

و من بنى أسد بن عبد العزى بن قصى : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد ابن عبد العزى بن قصى ، و حاطب بن أبى بلتعة ، وسعد مولى حاطب .

ومن بنى نوفل بن عبد مناف: عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نسيب ابن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة، و خباب عتبة بن غزوان.

و من بنى عبد الدار بن قصى : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف ابن عبد الدار بن قصى ، و كان صاحب رسول الله على يوم بدر قتل يوم أحد ، و سويبط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عميلة بن السباق بن عبد الدار بن قصى

و من بنى مخزوم بن يقظة : أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم ، و شماس بن عثمان بن الشريد بن هرمى بن عامر بن مخزوم ، و الأرقم بن أبى الأرقم واسم أبى الأرقم عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، و عمار بن ياسر و معتب بن عامر بن الفضل بن عفيف .

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام ٥ وصهيب مولى عبد الله بن جدعان بن عمرو ، ويقال إنه رومى ، إنها كان أسيراً فى الروم فاشترى منهم ، وجاء فى الحديث عن النبى الله صهبب الروم ، وفيه ٥ قال ابن إسحاق صهيب ابن سنان من النمر بن قاسط ، انظر الإصابة .

و من بنى جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى : عشمان بن مظعون بن حبيب بن حذافة بن جمح ، و قدامة بن مظعون ، و عبد الله بن مظعون بن حبيب و معمر بن الحارث بن حبيب بن وهب .

و من بنی سهم بن عمرو بن هصیص : خنیس بن حذافة بن قیس بن عدی ابن سعد بن سهم .

و من بنى عامر بن لؤى : ابن غالب بن مالك بن حسل ، و عبد الله بن مخرومة بن عبد العزى بن أبى القيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل وعبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود ، و عمير بن عوف مولى سهيل بن عمرو و سعد بن خولة حليف له .

و من بنى الحارث بن فهر: أبو عبيدة بن الجراح و اسمه عامر بن عبد الله ابن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر ، و عصرو بن الحارث بن زهير بن أبى شداد بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث، و سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث ، و أخوه صفوان بن وهب و هما ابنا بيضاء أمهما ، و عمرو بن أبى سرح بن ربيعة بن هلال بن أهيب .

فجميع من شهد بدراً من المهاجرين و من ضرب له رسول الله تله بسهمه وأجره من قريش ثلاثة و ثمانون رجلاً .

و ممن شهد بدراً من الأنصار ثم من بنى عبد الأشهل بن جشم بن الحارث ابن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل ، و عمرو بن النعمان بن امرىء القيس أخوه ، و الحارث بن أوس بن معاذ بن النعمان ، و الحارث بن أنس بن رافع بن امرىء القيس ، و سعد بن زيد بن مالك بن كعب بن عبد الأشهل ، وسلمة ابن سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل ، و عباد بن بشر بن

وقش و سلمة بن ثابت بن وقش و رافع بن يزيد بن كرز بن السكن بن زعوراء ابن عبد الأشهل ، و الحارث بن خزمة بن عدى بن أبى غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الحارث بن الخزرج ، و محمد بن مسلمة بن خالد بن عدى بن مجدع بن حارثة بن الحارث حليف لهم ، و سلمة بن أسلم ابن حريش بن عدى بن مجدعة حليف لهم ، و أبو الهيثم بن التيهان اسمه مالك ، و عبيد بن التيهان حليف لهم ، و عبد الله بن سهل .

و من بنى سواد بن كعب : قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر ، و عبيد بن أوس بن مالك بن سواد .

و من بنی رزاح بن کعب : نصر بن الحارث ، و عبد الله بن طارق ، ومعتب بن عبید حلیفان لهم .

و من بنى حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس مسعود بن سعد بن عامر بن عدى بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث ، و أبو عبس اسمه عبد الرحمن بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة ابن حارثة بن الحارث ، و أبو بردة بن نيار و اسمه هانىء حليف لهم .

و من بنى عمرو بن عوف ثم من بنى ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف : عاصم بن ثابت بن أبى الأفلح و أبو الأفلح قيس بن عصمة ابن مالك بن أمية بن ضبيعة ، و معتب بن قشير بن مليل بن زيد بن العطاف ، و عمرو بن معبد بن الأزعر بن زيد بن العطاف ، و سهل بن حنيف بن واهب ابن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث بن عمرو .

و من بنى أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف : مبشر بن عبد المنذر بن زنبر ، و سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية ، و عويم بن ساعدة بن قيس ، و رافع بن عنجدة ، و عبيد بن أبى عبيد ، و ثعلبة بن حاطب ، و قد قيل إن أبا لبابة بن عبد المنذر و الحارث بن حاطب

شهدا بدرآ .

و من بنى عبيد بن زيد بن مالك : أنيس بن قتادة بن ربيعة بن حالد بن الحارث بن عبيد و سالم مولى بنت يعار و هو الذى يقال له سالم مولى أبى حذيفة بن عتبة ، و كانت بنت يعار مخت أبى حذيفة بن عتبة .

و من حلفائهم : معن بن عدى بن الجد بن عجلان ، و ربعى بن رافع بن زيد بن حارثة بن الجد بن عدى بن العجلان ، و قد قيل : إن عاصم بن عدى ابن الجد بن العجلان رده النبي على و ضرب له بسهمه .

و من بنى ثعلبة بن عمرو بن عوف : عبد الله بن جبير بن النعمان . وعاصم ابن قيس ، و أبو ضياح بن ثابت ، و سالم بن عمير ، و الحارث بن النعمان بن أبى خزمة ، و خوات بن جبير بن النعمان .

و من بنى جحجبى بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف : النذر بن محمد ابن عقبة بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبى ، و أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة بن بيحان بن عامر بن الحارث بن مالك بن عامر بن أنيف حليف له

و من بنى غنم بن السلم بن امرىء القيس بن مالك بن الأوس بن حارثة : سعد بن خيثمة ، و المنذر بن قدامة ، و مالك بن قرامة ، و ابن عرفجة و تميم مولى بنى غنم بن سلم .

و من بنى معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف : جابر بن عتيك ابن الحارث بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية ، و النعمان بن عصر حليف له من بلى ، و مالك بن نميلة حليف لهم .

و من بنى الحارث بن الخزرج : عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس ، العلبة ، و خارجة بن زيد بن أبى زهير بن مالك بن امرىء القيس ، وخلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرىء القيس .

و من بنى زيد بن مالك بن ثعلبة : بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك ، و عبادة بن قيس ، زيد بن مالك ، و عبادة بن قيس ، وسماك بن سعد ، و عبد الله بن عبس ، و يزيد بن الحارث بن قيس و هو الذى يقال له ابن فسحم .

و من بنى جشم بن الحارث : عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد ابن الحارث بن الخزرج الذى رأى النداء فى النوم ، و أخوه حريث بن زيد بن ثعلبة ، و خبيب بن إساف بن عِنبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم ، وسفيان بن بشر .

و من بنى جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج : زيد بن المرى بن قيس ابن عدى بن أمية بن المن عدى بن أمية بن جدارة ، و عبد الله بن عمير بن حارثة .

و من بنى الأبحر بن عوف : عبد الله بن الربيع بن قيس بن عمرو بن عمرو بن عباد بن الأبحر .

و من بنى عوف بن الخزرج : عبد الله بن أبى بن مالك بن الحارث بن عبيد ابن مالك ، و أوس بن خولى بن عبد الله بن الحارث بن عبيد بن مالك .

و من بنى جزء بن عدى بن مالك بن سالم : زيد بن وديعة بن عمرو بن قيس بن جزء ، و رفاعة بن عمرو بن زيد و عقبة بن وهب بن كلدة ، و عامر ابن سلمة بن عامر حليفان لهم ، و معبد بن عباد بن قشعر بن المقدم بن سالم ابن غنم و يكنى معبد أبا خَميصة ، و عامر بن البكير حليفة .

و من بنى سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج : نوفل بن عبد الله ابن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم ، و مليل بن و برة ابن خالد بن العجلان بن زيد و عتبان بن مالك بر عمرو بن العجلان ، وعصمة بن الحصين بن وبرة بن خالد بن العبلان .

و من بنى قربوس بن غنم : أمية بن لوذان بن سالم بن ثابت بن هزال بن عمرو بن قربوس .

و من بنى أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف : عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم ، و أخوه أوس بن الصامت .

و من بنى دعد بن فهر بن ثعلبة بن غنم : النعمان بن مالك بن ثعلبة بن عد و هو من الذين يقال لهم القواقل(١).

و من بنى مرضخة بن غنم بن عوف : مالك بن الدخشم بن مالك بن الدخشم بن مرضخة بن غنم .

و من بنى لوذان بن غنم : الربيع بن إياس بن عمرو بن غنم بن أمية بن لوذان ، و ورقة بن إياس ، و عمرو بن إياس .

و من حلفائهم : المجذد بن زياد بن عمرو بن زمزمة بن عمر وبن عمارة وعباد الخشخاش بن عمرو بن زمزمة وعبد الله بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم ونحاب بن ثعلبة بن خزمة وعتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية حليف لهم .

و من بنى ساعدة بن كعب بن الخزرج : أبو دجانة و اسمه سماك بن أوس ابن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثغلبة .

و من بنى البدن : عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج ، و أبو أسيد مالك بن ربيعة بن البدن ، و مالك بن مسعود .

و من بنى طريف بن الخزرج : عبدالله بن حق بن أوس بن وقش بن ثعلبة ابن طريف . و من حلفائه : كعب بن حمار بن ثعلبة بن خالد ، و بسبس بن عمرو ، و ضمرة ، و زياد .

و من بنى جشم بن الخزرج: خراش بن الصمة بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن علمة ، و تميم مولى خراش بن الصمة ، و عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب ، و عمير (١) جمع قوقل بمعنى أرتق ( القاموس الحيط ٤ / ٣٩ ) .

ابن الحمام بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب ، و الحباب بن المنذر بن المجموح بن زيد بن حرام بن كعب ، و معاذ بن عمرو بن الجموح ، و معوذ ابن عمرو بن الجموح ، و عقبة بن عامر بن ابن عمرو بن الجموح ، و عقبة بن عامر بن نابىء بن زيد بن حرام ، و حبيب بن الأسود مولاهم و ثابت بن ثعلبة بن زيد ابن الحارث بن حرام وهو الذى يقال له الجذع ، و عمير بن الحارث بن ثعلبة .

و من بنى عبيد بن عدى بن غنم : عبد الله بن الجد بن قيس بن صخر بن خنساء ، و بشر بن البراء بن معرور بن صخر بن خنساء ، و سنان بن صيفى بن صخر بن خنساء ، و عبد الله بن حمير وخارجة بن حمير حليفان لهم من أ شجع .

و من بنى النعمان بن سنان بن عبيد بن عدى بن غنم : جابر بن عبد الله ابن رئاب بن النعمان بن سنان ، و عبد الله بن عبد مناف بن النعمان بن سنان ، و خليدة ، بن قيس بن النعمان بن سنان .

و من بنى خناس : جبار بن صخر بن أمية بن خناس ، و يزيد بن الندر بن سرح بن خناس ، و عبد الله بن النعمان بن بلدمة بن خناس ، و الضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة ، و سواد بن زريق بن ثعلبة ، و معبد بن قيس بن صخر ابن حرام ، و عبد الله بن قيس بن صخر بن حرام .

و من بنى سواد بن غنم بن كعب : سليم بن عمرو بن حديدة بن عمرو ابن سواد ، و قطبة بن عامر بن حديدة أبو المندر ، و عنترة مولى سليم بن عمرو .

و من بنی عدی بن نابی بن عمرو بن سواد بن کعب : معاذ بن جبل بن عمرو بن عائل بن علی بن أسد عمرو بن عائل بن علی بن أسد ابن ساردة بن تزید بن جشم ، و عبس بن عامر بن عدی بن نابی ، و ثعلبة بن غنمة بن عدی ، و أبو اليسر كعب بن همرو بن عباد بن عمرو بن سواد ،

وعبد الله بن أنيس ، و عمرو بن طلق بن زيد بن أمية بن سنان بن كعب ، وسهل بن قيس بن أبي كعب بن القين بن كعب .

و من بنی زریق بن عامر بن زریق : سعد بن عثمان بن خلدة بن مخلد ، و الحارث بن قیس بن خالد بن مخلد ، و جبیر بن ایاس بن خالد بن مخلد ، وعباد بن قیس بن عامر بن خالد بن عامر بن زریق ، و أسعد بن یزید بن الفاکه ابن زید بن خلدة بن عامر ، و الفاکه بن بشر بن الفاکه بن زید بن خلدة ، و اخوه معاذ بن ماعص بن قیس بن خلدة ، و أخوه معاذ بن ماعص ، و مسعود بن سعد بن قیس بن خلدة .

و من بنى العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق : رفاعة بن رافع بن مالك ابن العجلان ، و أحوه خلاد بن رافع ، و عبيد بن زيد بن عامر بن العجلان .

و من بنى بياضة بن عامر بن زريق : زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر ابن عدى بن أمية بن بياضة ، و فروة بن عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر بن بياضة ، و خالد بن قيس بن مالك بن بياضة ، و خالد بن قيس بن مالك بن العجلان بن عامر بن بياضة ، و خليفة بن عدى بن عمرو ومالك بن عامر بن فهير بن بياضة .

و من بنى حبيب بن عبد حارثة : رافع بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن عدى بن زيد بن ثعلبة بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة .

و من بنى النجار و هو تيم الله بنثعلبه بن عمرو بن الخزرج : أبو أيوب خالد ابن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم .

و من بنى عمرو بن عبد عوف : عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان ، و سراقة ابن كعب بن عبد العزى بن غزية ، وثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء بن عسيرة .

و من بني عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك : حارثة بن النعمان بن رافع بن

زید بن عبید ، و سلیم بن قیس بن قهد و اسم قهد خالد بن قیس بن ثعلبة بن عبید بن ثعلبة .

و من بنى عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك : سهيل بن رافع بن أبى عمرو ابن عائذ بن ثعلبة ، و عدى بن أبى الزغبا حليف لهم .

و من بنی زید بن ثعلبة بن غنم : مسعود بن أوس بن زید ، و أبو خزیمة بن أوس بن زید بن أصرم بن زید بن ثعلبة ، و رافع بن الحارث بن سواد بن زید .

و من بنى سواد بن مالك بن غنم : عوف بن الحارث ، و معوذ بن الحارث، و معاذ بن الحارث ، و معاذ بن الحارث ، و رفاعة بن الحارث بن سواد و أمهم عفراء ، و النعمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد ، و عامر بن مخلد بن الحارث بن سواد ، و عبد الله بن قيس بن زيد بن سواد ، و قيس بن عمرو بن قيس ، و ثابت بن عمرو بن زيد ، و عصيمة ، و وديعة بن عمرو حليفان لهم .

و من بنى عامر بن مالك بن التجار ثم من بنى عمرو بن مبذول : ثعلبة بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عتيك ، و سهل بن عتيك بن النعمان بن عمرو ابن عتيك ، و الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك كسر به بالروحاء فرجع فضرب له النبى على بسهمه .

و من بنی قیس بن عبید بن زید : أبی بن كعب بن قیس ین عبید ، و أنس ابن معاذ بن أنس بن قیس بن عبید .

و من بنى عدى بن عمرو بن مالك بن النجار : أبو طلحة و اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى ، و أوس بن ثابت بن النذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة ، و أبو شيخ بن ثابت بن النذر أخوه .

و من بنی عدی بن النجار ثم من عدی بن حامر بن غنم بن النجار : حارثة ابن سراقة بن الحارث بن عدی بن مالك بن عدی بن عامر و عمرو بن ثعلبة ابن وهب بن عدی بن مالك بن عدى بن عامر ، و عمرو أبو خارجة بن قيس

ابن مالك بن عدى بن عامر و سليط بن قيس بن عمرو بن عتيك بن مالك ابن عدى ، و أبو سليط اسمه أسيرة ، و ثابت بن الخنساء بن عمرو بن مالك ابن عدى ، و عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس بن مالك بن عدى ، و سواد ابن غزبة بن و هيب حليف لهم .

و من بنى حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار : أبو الأعور كعب بن الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام بن جندب و قيس بن السكن بن قيس بن زعور بن حرام ، و سليم بن ملحان ، و حرام بن ملحان و اسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب .

و من بنى مازن بن النجار ثم من بنى عوف بن مبدول : قيس بن أبى صعصعة و اسم أبى صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبدول ، و عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف و عصيمة حليف لهم .

و من بنى ثعلبة بن مازن : قيس بن مخلد بن ثعلبة بن صخر بن حبيب بن الحارث بن ثعلبة بن مازن.

و من بنى مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار : النعمان بن عبد عمرو بن مسعود ، عبد عمرو بن مسعود ، و الضحاك بن عبد عمرو بن مسعود ، و سليم بن الحارث بن ثعلبة بن كعب بن حارثة أخوهما لأمهما ، و جابر بن خالد بن عبد الأشهل بن حارثة و سعد بن سهل بن عبد الأشهل .

ومن بنى قيس بن مالك : كعب بن زيد بن مالك بن كعب بن حارثة ، وبجير بن أبى بجير حليف لهم .

فجميع من شهد بدراً من المسلمين مع رسول الله على ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلاً ، ثلاثة و ثمانون رجلاً من الأوس ، و مائة وسبعون رجلاً من الخررج .

ثم كان قتل عصماء ، و العصماء هذة بنت مروان من بني أمية بن زيد ،

زوجها زيد بن الحصن الخطمى ، كانت مخرض على المسلمين و تؤذيهم وتقول الشعر ، فجعل عمير (۱) بن عدى عليه نذراً لئن رد الله رسوله سالماً من بدر ليقتلنها ، فلما قدم النبى الله المدينة بعد فراغة من بدر عدا عمير بن عدى على عصماء فدخل عليها في جوف الليل لخمس ليال بقين من رمضان فقتلها ، ثم لحق يانبى الله ؛ فصف مع الناس و صلى معة الصبح و كان التصلحهم ، إذا قام يريد الدخول إلى منزله فقال لعمير بن عدى : أقتلت عصماء ؟ قال : يا رسول الله ! هل على في قتلها شيء ؟ فقال رسول الله الله على في قتلها شيء ؟ فقال رسول الله الله على في قتلها شيء ؟ فقال رسول الله الله الله الله الله الله الله عنزان » .

و مات أبو قيس بن الأسلت في آخر شهر رمضان .

ثم خطب النبى على قبل الفطر بيوم (٢) ، و أمرهم بزكاة الفطر قبل أن يغدوإلى المصلى ، ثم خرج (٣) رسول الله على إلى الفضاء و العنزة ركزت بين يديه وصلى إليها من غير أذان و لا إقامة ركعتين ، ثم خطب خطبتين بينهما جلسة و كانت العنزة (٤) للزبير بن العوام أعطاها إياه النجاشى ، فوهبها الزبير لرسول الله على .

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في الإصابة ٥ / ٣٤ وفيه ٥ عمير بن عدى بن خرشة ... وكان أبوه عدى شاعراً وأخوه الحارث بن عدى قتل بأحد وهو الأنصارى ثم الخطمى ، ذكره ابن السكن في الصحابة وقال هو البصير الذي كان رسول الله على يزوره في بني واقف ويشهد بدراً لضرارته ، وقال ابن إسحاق كان أول من أسلم من بني خطمة وهو الذي قتل عصماء بنت مروان .. ،

 <sup>(</sup>٢) في الطبرى ٢ / ٢٦٦ ، أمر الناس بإخراج زكاة الفطر وقيل إن النبي الخصص الناس قبل الفطر بيوم أو يومين وأمرهم بذلك » .

<sup>(</sup>٣) كذا ، وفي الطبرى و خرج إلى المصلى بهم صلاة العيد وكان ذلك أول خرجة خرجها بالناس إلى المصلى لصلاة العيد ٤ .

<sup>(</sup>٤) كذا ، وفي الطبرى و فيما ذكر : حملت العنزة إلى المصلى فصلى إليها وكانت للزبير بن العوام كان النجاشي وهبها له فكانت بين يديه في الأعياد وهي اليوم فيما بلغني عند المؤذنين بالمدينة ،

#### ثم كانت غزوة بني قينقاع

فى شوال ، و ذلك أن المسلمين لما قدموا المدينة و ادعتهم اليهود أن لا يعينوا عليهم أحداً ، فلما قفل رسول الله على من قتل بدر ورجع إلى المدينة أظهروا البغى و قالوا : لم يلق محمد أحداً من يحسن القتال ، لو لقينا للقى عندنا قتالاً لا يشبه قتالهم ، فأنزل الله ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ ﴾(١)

فصار رسول الله على إليهم ، يحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب ، واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر ، حتى أتاهم فحاصرهم خمس عشرة ليلة لا يطلع منهم أحد ، ثم نزلوا على حكم رسول الله على ، فأمر بهم رسول الله على الله على منهم أحد ، ثم نزلوا على حكم رسول الله على أبى و أخد بجمع (١٠) درع رسول فكتفوا وأراد قتلهم ، فكلمه فيهم عبد الله بن أبى و أخد بجمع (١٠) درع رسول الله على و قال : ما أنا بمرسلك: حتى تهبهم لى فقال النبى على : « خلوا عنهم» ثم أمر بإجلائهم . و غنم رسول الله على و المسلمون ما كان لهم من مال ، و كانوا صاغة لم يكن لهم الأرضوان و لا قراب ، فأخذ رسول الله على مسلمة ، مسلحهم و آلة صياغة ، و ولى أكثر ذلك لرسول الله على محمد بن مسلمة ، ثم أمر رسول الله على عبادة حتى بلغوا ذباب و أجلاهم . و هذه الغنيمة أول خمس خمسها رسول الله على المسلمين .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) وفي الطبرى ٢ / ٢٩٧ ه فحاصرهم رسول الله على حكمه فقال له عبد الله بن أبى ابن سلول حين أمكنه الله منهم : يا محمد أحسن في موالى ، فأعرض عنه النبي على ، قال فأدخل يده في جيب رسول الله على فقال رسول الله على أرسلنى - وغضب رسول الله على حتى رأوا في وجهه ظلالا - بعنى تلوّنا ، قال : « ويحك أرسلنى » ! قال : لا والله لا أرسلك حتى تحسن إلى موالى أربعمائة عاسر وثلاثمائة دارع ، قد منعوني من الأسود والأحمر مخصدهم في غداة واحدة وإني والله لا آمن وأحشى التواثر، فقال رسول الله على « هم لك » .

# ثم كانت غزوة السويق

فى ذى القعدة . و ذلك أن أبا سفيان لما رجع من الشام بالعير و أفلت بها ندر أن النساء و الدهن عليه حرام حتى يطلب ثأره من محمد الله و أصحابه ، فخرج فى مائتى راكب حتى أتى بنى النضير و سلك النّجدية ودق على حيى ابن أخطب بابه ، فأبى أن يفتح له ، و دق على سلام من مشكم ففتح له فقراه و سقاه خمراً و أخبره سلام بأخبار النبى الله و أخبار المدينة .

فلما كان في السحر خرج فمر بالعريض ، فإذا رجل معه أجير له معبد بن عمرو من المسلمين فقتلهم و حرق أبياتاً هناك و تبناً ورأى أن يمينه قد بر ؟ فجاء الخبر إلى رسول الله على فخرج رسول الله الله على أثره في مائتي رجل من المهاجرين و الأنصار ، و استخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر ، فأعجزهم أبو سفيان و كان هو و أصحابه عامة زادهم السويق ، فجعلوا يلقون السويق يتخفون بذلك ، فسميت هذه الغزوة ( غزوة السويق ) و رسول الله الله في أثرهم ، فلما أعجزهم و لم يلحقهم رجع رسول الله الله المدينة .

ومات أبو السائب عثمان بن مظعون فى ذى الحجة (١) . ثم ضحى رسول الله على فخرج بالناس إلى المصلى ، و هى أول ضحية ضحى رسول الله على ، ذبح كبشين أملحين أقرنين بيدة ، و وضع رجله على صفاحهما وسمى و كبر ، وضحى المسلمون معه . ثم بنى على بفاطمة بنت رسول الله على فى ذى المحجة .

## السنة الثالثة من الهجرة

أخبرنا أحمد بن على بن المثنى ثنا أبو يعلى بالموصل ثنا إسحاق بن إبراهيم ابن أبى إسرائيل ثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبى علم من لكمب بن الأشرف ؟ فإنه قد آذى الله و رسوله »! فقال له

<sup>(</sup>١) زاد في الطبري : ﴿ فَدَفْنُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالبَّقِيمِ ، وَجَعَلُ عَنْدُ رَّادِهُ حَجَراً عَلَامَةٌ نَقْبُرهُ ﴾ .

محمد بن مسلمة : أنا له يا رسول الله أتأذن لى أقول شيئا ؟ قال : ( بلى ) ، فأتاه فقال إن هذا سألنا صدقة فى أموالنا ، قال أيضا : و الله قال فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى أى شيء يصير شأنه ، و إنى قد أتيك استسلفك ، قال : فارهنوا نسائكم ، قالوا : كيف نرهنك نساءنا ؟ و كنت أجمل العرب ، قال فارهنونى أبناءكم ، قالوا كيف نرهنك أبناءنا ؟ تسب الدهر و تعير ، فيقال : وهين بوسق أو وسقين ، و لكنا نرهنك اللامة أى السلاح ، فأتاه و معه أبو عبس بن جبر و الحارث بن أوس بن معاذ و عباد بن بشر و أبو نائلة ، فقال لهم محمد بن مسلمة : إنى عمس رأسه و عمسكه ، فإذا قلت اضربوا فأضربوا . فقال له محمد بن مسلمة : أتأذن رأسك ؟ فقال : نعم فمس و قال : ما أطيبك و ما أطيب ريحك ! قال : عندى فلانة و هى أعظم نساء العرب ، ثم قال له : أتأذن لى أن أشم رأسك ؟ قال : نعم فمس رأسه حتى استمكن منه ، قال لهم : اضربوه ، فضربوه حتى قتلوه ، فرجعوا إلى النبي تلك فأخروه .

قال : خرج كعب بن الأشرف إلى مكة فقدمها و وضع رجله عند المطلب ابن أبى وداعة السهمى و جعل ينشد الأشعار و يحرض الناس على رسول الله على وداعة السهمى و جعل ينشد الأشعار و يحرض الناس على رسول الله على قتلى بدر من أصحاب القليب ، ثم رجع إلى المدينة ، فبلغ ذلك رسول الله على فقال : من لكعب بن الأشرف ؟ فإنه قد آذى الله و رسوله ! فقال محمد بن مسلمة : أنا إن تأذن أن أقول يريد كذبا في الحرب فأذن له رسول الله على ، فخرج محمد بن مسلمة و معه أربعة نفر : أبو عبس بن جبر ، و عباد بن بشر بن وقش ، و أبو نائلة سلكان بن سلامة بن وقش ، و الحارث بن أوس بن معاذ بن أخى سعد بن معاذ ! فانتهوا إلى كعب بن الأشرف و هو في أمام من آطام المدينة ، فقال له محمد بن مسلمة : إن محمداً يأخذ صدقة أموالنا و أراد المال منه ثم قال له : أتيتك أستسلفك فأرهن السلاح ، ثم جاء ينمر رأسه ، فلما استمكن منه ضربه و ضربوه حتى قتل ، و احتزوا رأسه و جاءوا به إلى النبي على .

ثم غزا رسول الله ﷺ غزوة قرقرة الكدر ، حامل لواءه على بن أبى طالب ، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ، ثم رجع و لم يلق كيداً .

ثم زوج رسول الله ﷺ أم كلثوم ابنته الأخرى من عشمان بن عفان في أول شهر ربيع الأول :

ثم غزا رسول الله على غزوة بذى أمر فى شهر ربيع الأول ، فلما بلغ رسول الله على أمر عسكر به ذا من غطفان ، أصاب رسول الله على مطر فبل ثوبه ، ثم نزع ثيابه فعلقها على شجرة ليستجفها و نام محتها ، فقال غطفان لدعثور بن الحارث و كان شجاعاً : تفرد محمد من أصحابه و أنت لا مجد أخلى منه الساعة ! فأخذ سيفاً صارماً ثم انحدر و رسول الله على مضطجع ينتظر جفوف ثيابه ، فلم يشعر إلا بدعثور بن الحارث واقف على رأسه بالسيف و هو يقول : ثيابه ، فلم يشعر إلا بدعثور بن الحارث واقف على رأسه بالسيف و هو يقول : من يمنعك منى يا محمد ؟ فقال رسول الله على : الله ! و دفعه جبريل فى صدره فوقع السيف من يده ، فأخذ رسول الله على السيف ، ثم قام على رأسه و قال : من يمنعك منى ؟ قال : لا أحد ، فقال له رسول الله على : ( قم فاذهب لشأنك ) فلما ولى قال : أنت خير نبى يا محمد ! قال رسول الله على الحقت أحق بذلك منك » فلما سمعت الأعراب من غطفان برسول الله على لحقت بذي الجبال ، فلما أعجزوه رجع رسول الله على إلى المدينة .

و ولد السائب بن يزيد ابن أخت نمر .

وغزا رسول الله ت في شهر جمادى الأولى بحران معدن بناحية الفرع ، ثم رجع رسول الله ت و لم يلق كيدا ...

#### ثم كانت سرية الفردة

و ذلك أن قريشاً قالت: قد عور علينا محمد متجرنا و هو على طريقنا ، وإن أقمنا بمكة أكلنا رؤوس أموالنا ؛ فقال أبو زمعة بن الأسود بن المطلب : أنا أدلكم على رجل يسلك بكم طريقاً ينكب عن محمد و أصحابه ، لو سلكها

مغمض العينين لا هتدى فقال صفوان بن أمية : من هو ؟ قال فرات بن حيان العجلى و كان دليلاً ، فاستأجره صفوان بن أمية و خرج بهم فى الشتاء و سلك بهم على ذات عرق ثم على غمرة ، فلما بلغ الخبر إلى رسول الله على بعث زيد ابن حارثة فى جمادى الأولى ، فاعترض العير فظفر بها ، و أفلت أعيان القوم وأسر فرات بن حيان العجلى، كان له مال كثير و أواقى من فضة ، فقسم رسول الله على من حضر الواقعة و أخذ الخمس عشرين ألفاً ، وأطلق رسول الله على من حيان فرجع إلى مكة .

ثم تزوج رسول الله على بحفصة بنت عمر بن الخطاب ، قال عمر بن الخطاب : لما تأيمت حفصة (۱) لقيت عثمان بن عفان فعرضتها عليه ، فقال : الخطاب : لما تأيمت حفصة ، قال : سأنظر في ذلك ، فمكث ليال ثم لقيني فقال : بدأ بي أن لا أتزوج يومي هذا ؛ قال عمر : فلقيت أبا بكر فقلت له : إن شعت زوجتك حفصة ! فصمت أبو بكر و لم يرجع إلى بشيء ، فكنت على أبي بكر أوجد منى على عثمان ، ثم مكثت ليال فخطبها إلى رسول الله على فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال : لعلك وجدت في نفسك ؟ فقلت : نعم ، فقال أبو بكر : لم يمنعني أن أرجع إليك فيها بشيء إلا أن النبي على قد كان فقال أبو بكر : لم يمنعني أن أرجع إليك فيها بشيء إلا أن النبي الله قد كان ذكرها فلم أكن أفشي سره ، و لو تركها قبلتها .

ثم تزوج رسول الله على زينب بنت خزيمة من بنى هلال التى يقال لها أم المساكين ، و دخل بها حيث تزوجها في أول شهر رمضان ، و كانت قبله عتمت الطفيل بن الحارث فطلقها ؛ ثم ولد الحسن بن على بن أبى طالب في

<sup>(</sup>١) لها ترجمة في الإصابة ٨ / ٥٠ وفيها ٥ حفصة بنت عسر بن الخطاب أمير المؤمنين هي أم المؤمنين .. وكانت قبل أن يتزوجها النبي على عند خنيس بن حذافة وكان ممن شهد بدراً ومات بالمدينة فانقضت عدتها فعرضها عمر على أبي بكر فسكت فعرضها على عثمان حين مانت رقية بنت النبي على فقال : ما أريد أن أنزرج اليوم ، فذكر ذلك عمر لرسول الله على فقال: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هو خير من حفصة ، فاقى أبو بكر عمر قال : لانتجد على فإد رسول الله على ذكر حقيمة فلم أكن أفشي سر رسول الله على ، ولو تركها لتزوجتها ، وتزرج رسول الله على مفصة بعد عائشة ٢ .

النصف من شهر رمضان ، وعق عنه رسول الله ﷺ بكبشين و حلق رأسه ، وأمر أن يصدق بوزن شعره فضة على الأوقاص(١) من المساكين .

## ثم كانت غزوة أحد

و ذلك أن أبا سفيان لما رجع بعيره إلى مكة قال عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي و عكرمة بن أبي جهل ورجال من قريش ممن أصيب آباؤهم و أبناؤهم و إخوانهم ببدر : يا معشر قريش ! إن محمد قد و تركم و قتل خياركم ، فأعينونا على حربه لعلنا أن ندرك منه بعض ما أصاب منا ! فاجتمعت قريش على المسير إلى رسول الله على بأحابيشها و من أطاعها من قبائل مكة و غيرها ، و خرجوا معهم بالظعن ، فخرج أبو سفيان بن حرب بهند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية ، و خرج عكرمة بن أبي جهل بأم حكيم بنت الحارث بن هشام ، وخرج الحارث بن هشام بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة ، و خرج صفوان بن أمية ببرة ابنة مسعود بن عمرو و هي أم عبد الله بن صفوان ، و خرج عمرو بن العاص بريطة ابنة منبه بن الحجاج السهمي و هي أم عبد الله بن عمرو ، وخرج طلحة بن أبي طلحة بسلافة بنت سهيد أحد بني عروة بن عوف مع نسوة غيرهن ، و دعا جبير بن مطعم غلامه و حشيا فقال : إن قتلت عم محمد حمزة بعمى طعيمة بن عدى فأنت عتيق . فخرجت قريش تريد رسول الله على حتى نزلوا بعين جبل ببطن السبخة على شفير الوادى مما يلي المدينة وهم ثلاثة آلاف رجل ، معهم من الخيل مائتا فرس ، و من الظعن خمسة عشر امرأة ؟ فقال رسول الله على لما سمع بهم : « إني رأيت فيما يرى النائم في ذباب سيفي ثلمة ، و رأيت بقرة نحرت ، و رأيت كأني أدخلت يدى في درع حصينة ؛ فتأولتها المدينة ﴾ . و كره رسول الله على الخروج إليهم ، فقال عبد الله بن أبي ابن سلول : يا رسول الله ﷺ ! لا تخرج إليهم ، فو الله ما خرجنا إلى عدو قط

<sup>(</sup>۱) الأوقاص أى الزعانف ، وهي الطائفة من كل شيء ، يقال: أتانا أوقاص من بني فلان - انظر تاج العروس ( وقص ) .

إلا أصاب منا ، و ما دخلها علينا إلا أصبناه . فقال رجل من المسلمين ممن كان فاتهم بدر : يا رسول الله ، لا يرون أنا جبنا عنهم أو ضعفنا ، فقال عبد الله ابن أبي : يا رسول الله ! أقسم فإن أقاموا أقاموا بشر مجلس ، و إن دخلوا علينا قاتلهم الرجال في وجوههم و رماهم النساء و الصبيان بالحجارة من فوقهم . فلم يزل برسول الله ﷺ فلبس لامته ثم خرج عليهم ، و قد ندم الناس و قالوا : استكرهنا رسول الله على و لم يكن لنا ذلك ، ثم قالوا يا رسول الله استكرهناك ولم يكن لنا ذلك ، إن شئت فاقعد صلى الله عليك ! فقال رسول الله على (ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل )! فخرج رسول الله علله في شــوال يوم السبت في ألف رجل ، و استخلف على المدينة ابن أم مكتــوم ، وصلى المغرب بالشيخين في طرف المدينة و قد قيل : بالشوط . ثم عرض المقاتلة فأجاز من أجاز ورد من رد ، فكان فيمن رد زيد بن ثابت و عبد الله بن عمر و أسيد بن ظهير و البراء بن عازب و عرابة بن أوس الحارثي و أبو سعيد الخدري . و أجاز سمرة بن جندب ، و أما رافع بن خديج فإن رسول الله ﷺ استصغرة ، فقام على خفين و تطاول على أطرافه ، فلما رأه رسول الله على أجازه . و كان دليل النبي علله أبو حثمة الحارثي . فقال عبد الله بن أبي لمن معه : أطاعهم رسول الله ﷺ و عصاني ، و الله ما ندري على ما نقتل أنفسنا معه ، أيها الناس ارجعوا ! فعزل من العسكر ثلاثمائة رجل ممن تبعه و رجع بهم المدينة.

و مضى رسول الله على في سبعمائة رجل و سلك حرة بنى حارثة ثم نزل حتى مضى بالشعب من أحد في عدوة الوادى و جعل ظهره إلى أحد ، و قال : ( لا يقاتلن أحد حتى آمره ) .

ثم أمر رسول الله على الرماة عبد الله بن جبير أحد بنى عمرو بن عوف ، و هم خمسون رجلاً ، و قال : « انضح عنا الخيل لا يأتونا من خلفنا ، إن كانت علينا أو لنا فاثبت مكانك ، لا نؤتين من قبلك » ! ثم ظاهر رسول الله

الله في درعين ، و أعطى اللواء على بن أبى طالب(١) ، و قال من يأخذ منى هذا السيف بحقه ؟ قال أبو دجانة سماك بن خرشة وماحقه يارسول الله قال تضرب به العدو حتى ينحنى ، فقال : يا رسول الله ا أنا آخذه بحقه ، فأعطاه إياه و كان أبو دجانة رجلاً شجاعاً يختال عند الحرب ، و كان إذا أعلم بعصابة له حمراء و يعصب بها رأسه ، فإذا رأوا ذلك علموا أنه سيقاتل ؛ فأخذ السيف من رسول الله عله و أخرج عصابة فعصب بها رأسه ثم أخذ يتبختر بين الصفين ، فقال رسول الله عله : ( إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن ) . و تعبأت قريش ، و جعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد ، وعلى ميسرتها عكرمة بن أبى جهل ؛ و قال أبو سفيان بن حرب لأصحابه : إنكم قد و ليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم وإنما يؤتي الناس من قبل راياتهم إذا مالت مالو فإما أن تخلوا بيننا و بينه فنكفيكموه ، فهموا به وتواعدوة و قالوا: تحن نسلم إليك ستعلم كيف نصنع ا و جاءت هند بنت عتبة و النسوة اللواتى معها يحرضنهم على القتال و تقول فيما تقول :

# إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير دامق

و أول من خرج من المشركين أبو عامر بن أمية في الأحابيش و قال : يا معشر الأوس ! أنا أبو عامر ! قالوا : فلا أنعم الله بك عينا ، ثم راضخ المسلمين المحجارة و قاتلهم قتالاً شديداً ، و قاتل أبو دجانة في رجال من المسلمين حتى حميت الحرب و أنزل الله النصر و كشفهم المسلمون عن معسكرهم ، و كانت الهزيمة عليهم ، فلم يكن بين أخذ المسلمين هندا و صواحبها إلا شيء يسير ، و قتل على بن أبي طالب طلحة و هو حامل لواء قريش ، و أبا الحكم بن الأخنس بن شريق ، و عبيد الله بن جبير بن أبي زهير ، و أمية بن أبي حذيفة ابن المغيرة . و أخذ اللواء بعد طلحة أبو سعد فرماه سعد بن أبي وقاص فقتله ، وبقى اللواء صريعا لا يأخذه أحد ، فتقدم رجل من المشركين يقال له صواب

<sup>(</sup>١) في الطبري ٣ / ١٤ : أعطى رسول الله على اللهوا، رجادًا من قريش يقال له مصحب بن عصير ٩ .

فأخذ اللواء و أقامه لقريش ، فكر المسلمون عليه حتى قطعوا يديه ثم قتل ، وصرع اللواء .

فلما رأى الرماة الذين خلف رسول الله على أن المشركين قد انهزموا و تركوا مصافهم يريدون النهب و خلوا ضهور المسلمين للخيل ، و أتاهم المشركون من خلفهم و صرخ صارخ : ألا ! أن محمداً قد قتل ! فانكشف المسلمون فصاروا بين قتيل و جريح و منهزم حتى خلص العدو إلى رسول الله على و أصيب رباعيته ، فجعل يمسح الدم عن وجهه و يقول : « كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم » .

ثم قام زیاد بن السكن فی خمسة من الأنصار ، فقاتلوا دون رسول الله علله رجلاً رجلاً حتى قتلوا ، و كان آخرهم زیاد بن السكن فأثبتته الجراحة ، وجاء المسلمون فأجهضوهم عنه ، فقال رسول الله علله : و ادنوه منى » ! فوسده قدمه حتى مات فى حجره ، و ترس أبو دجانة دون رسول الله علله بنفسه . فكانت النبل تقع فى ظهره و هو ینحنى علیه حتى كثرت فیه النبل . و قاتل مصعب ابن عمیر دون رسول الله علله حتى قتل ، أصابه ابن قمیئة اللیثى و هو یظن أنه رسول الله علله .

ثم رجع إلى قريش و قال : قتلت محمداً ! و التقى حنظلة بن أبى عامر وأبو سفيان فاستعلى حنظلة أبا سفيان بالسيف ابن شعوب أن أبا سفيان قد علاه حنظلة بالسيف ضربه فقتله ، فقال رسول الله « إن صاحبكم لتغسله الملائكه» (۱) و خرج حمزة بن عبد المطلب فمر به سباع بن عبد العزى الخزاعى وكان يكنى أبا نيار ، فقال : هلم يا ابن مقطعة البظور فالتقيا فضربه حمزة فقتل ، ثم جعل يرتجز و معه سفيان إذ عثر دابته فسقط على قفاه و انكشف الدرع عن بطنه ، فانتزع و حشى (۲) حربته فهزها ورماها فبقر بها بدنه ثم أخذ

<sup>(</sup>١) ولهذا سُمى حنظله بن أبي عامر بغسيل الملائكة

<sup>(</sup>٢) هو غلام جبير بن مطعم – كما في الطبرى .

حربته وتنحاه .

و قد انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب و طلحة ابن عبيد الله و رجال من المهاجرين و الأنصار قد أسقطوا ما فى أيديهم و ألقوا بأيديهم فقال(١) ما يجلسكم ؟ قالوا قتل رسول الله على ؟ قال : فما تصنعون بالحياة بعده ! قوموا فموتوا على ما مات عليه ! ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل ، و وجد فيه سبعون ضربة بالسيف و الرمح .

و كان أول من عرف رسول الله على حيث كانت الهزيمة كعب بن مالك ، قال : عرفت عينيه تزهران من نخت المغفر فناديت بصوتى : يا معشر المسلمين ! أبشروا فهذا رسول الله على ! فلما عرف المسلمون رسول الله على نهضوا إليه ، فيهم : أبو بكر و عمر و على و طلحة و الزبير و سعد و الحارث بن الصمة ، فكان رسول الله على يناول النبل سعداً و يقول : « ارم فداك أبى و أمى » .

ثم أدرك رسول الله على أبى بن خلف و هو يقول : يا محمد لا نجوت إن نجوت : فقال القوم : يا رسول الله ! أيعطف عليه رجل منا ؟ فقال : « دعوه » ! فلما دنا تناول رسول الله على الحربه من الحارث بن الصمة ثم انتفض بها انتفاضة ثم استقبله و طعنه بها فمال عن فرسه ، و قد كان أبى بن خلف يلقى رسول الله على بمكة فيقول : إن عندى العود أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه فيقول رسول الله على : « بل أنا أقتلك إن شاء الله » . فرجع أبى بن خلف إلى المشركين و قد خدشته حربه رسول الله على خدشاً غير كبير ، فقال : قتلنى و الله محمد ، فقالوا : ذهب و الله فؤادك و الله إن بك من بأس ، فقال : إنه قد كان يقول بمكة : إنى أقتلك ، و الله ! لو بصق على لقتلنى ، فمات بسرف و هم قافلون إلى مكة .

فانتهى رسول الله ﷺ بمن معه من أصحابه إلى الشعب(٢)، ومر على بن أبى طالب حتى ملاً درقته من المهراس ، و جاء بها إلى رسول الله ﷺ ، فأراد رسول

<sup>(</sup>١) بفتح السين وكسر الراء موضع على ستة أميال من مكة – انظر معجم البلدان ٥ / ٧١ .

<sup>(</sup>٢) الشعب : الطريق الضيق بين جبلين (ج) شهاب .

الله على رأسه و قال : ﴿ اشتد غضب الله على من دمّى وجه رسول الله ﷺ . صب على رأسه و قال : ﴿ اشتد غضب الله على من دمّى وجه رسول الله ﷺ ثم نهض رسول الله ﷺ إلى الصخرة ليعلوها ، فلما ذهب لينهض لم يستطيع ذلك ، فجلس طلحة تحته فنهض رسول الله ﷺ حتى استوى على الصخرة ، ثم قال : ﴿ أُوجِب طلحة الجنة ﴾ !

و كانت هند و اللاتى معها جعلن يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله كله يجدعن الآذان و الآناف حتى اتخذت هند قلائد من آذان المسلمين و آنفهم و بقرت عن كبد حمزة فلاكته فلم تستصغه فلفظته ، ثم علت صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها بشعر لها طويل أكره ذكره . فقتل من المسلمين سبعون رجلاً في ذلك اليوم ، منهم أربعة من المهاجرين . و كان المسلمون قتلوا اليمان(۱) أبا حذيفة و هم لا يعرفونه ، فأمرهم رسول الله أن يخرجوا ديته. وقتل من المشركين ثلاثة و عشرون رجلاً .

ثم أن أبا سفيان أراد الانصراف فصرخ بأعلى صوته : الحرب سجال أعلَ هُبلَ يوم بيوم بدر ، فقال رسول الله علله ثم ناحية : « الله أعلى و أجل لا سواء ! قتلانا في الجنة و قتلاكم في النار » . فقال أبو سفيان : يا عمر أنشدكم الله أقتلنا محمداً ؟ فقال : اللهم لا و إنه ليسمع كلامك . فقال أنت أصدق عندى من ابن قميئة ، و لكن موعدكم بدر ، فقال رسول الله على : « هو بيننا وبينكم» (٢)

<sup>(</sup>١) وفي الطبرى ٣ / ٢٥ و لما خرج رسول الله تلك إلى أحد وقع حسيل بن جابر وهو اليمان أبو حليفة ابن اليمان وثابت بن وقش بن زعوراء في الآطام مع النساء والصبيان ، فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران : لا أبالك ما تنتظر ؟ فوالله إن بقى لواحد منا من عمره إلا ظمأ ، حمار إنما نحن هامة اليوم أو غد أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله على لله عز وجل يرزقنا شهادة مع رسول الله على افائدا أسيافهما ثم خرجا حتى دخلا في الناس ولم يعلم بهما ، فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون ، وأما حسيل بن جابر بن اليمان فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه ، فقال حليفة : أبي ! قالوا : والله إن عرفناه وصدقوا . قال حليفة الله لكم وهو أرحم الراحمين ! فأراد رسول الله على أن يديه ، فتصدق حليفة بديته على المسلمين فزاده رسول الله على خيراً ه

<sup>(</sup>٢) فَي الطبري ٣ / ٢٤ ٪ فقال رسول الله ﷺ لرجل من أصحابه قل : ٥ نعم هي بيننا وبينك موعد ٥ .

رحل أبو سفيان بالمشركين ، فقال رسول الله على بن أبى طالب : أخرج في آثار القوم ، فإن كانوا قد اجتنبوا الخيل و امتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة ، و إن ركبوا الخيل و ساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة ، و الذى نفسى بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأنجزتهم فخرج في آثارهم فرآهم قد اجتنبوا الخيل و امتطوا الإبل و وجهوا إلى مكة ، فرجع إلى رسول الله على فأخبره .

و فرغ الناس لقتلاهم ، و خرج رسول الله على يلتمس حمزة فوجده ببطن الوادى قد بقر بطنه عن كبده و مثل به ، فوقف عليه و قال : « لو لا أن يخزن صفية أن تكون سنة بعدى ما غيبته و لتركته حتى في بطون السباع و الطير ، ولئن أظهرني الله عليهم لأمثلن »(١) فأنزل الله ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا ﴾(٢) ، شم أمر رسول الله عليهم لابرده .

ثم قال على : ( من رجل ينظر ما فعل سعد بن الربيع ، أفى الأحياء هو أم فى الأموات ) ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا يا رسول الله على ! فنظره فوجده جريحاً فى القتلى وبه رمق فقال له : إن رسول الله على أمرنى أن أنظر فى الأحياء أنت أم فى الأموات ، فقال أنا فى الأموات ، أبلغ رسول الله على عنى السلام وقل له إن سعد بن الربيع يقول ؛ جزاك الله عنا خير ما جزى نبى عن أمتة ، وأبلغ قومك السلام ، و قل لهم إن سعد يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم و فيكم عين تطرف ثم مات ؛ فجاء إلى رسول الله على وأخبره .

و احتمل الناس قتلاهم ، فأمر رسوله الله علله أن يدفنوهم حيث صرعوا بدمائهم و أن لا يفسلوا و لا يصلى عليهم ، فكان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ، و يقول : « أيهم أكثر أخذاً للقرآن » ؟ فإذا أشير إليه

<sup>(</sup>۱) زيد في الطبرى « بثلاثين رجلاً منهم . فلما رأى المسلمون حزن رسول الله على وغيظه على ما فعل بعمه قالوا : والله لئن ظهرنا عليهم يوماً من الدهر لنمثان بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط ، (۲) سورة النحل آية ١٢٦ .

بأحدهما قدمه في اللحد ، و قال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة . قال : انظروا عمرو بن الجموح و عبد الله بن عمرو فإنهما كان منتصافين في الدنيا فاجعلوهما في قبر واحد .

ثم قال ﷺ: ﴿ إِن الله جعل أرواحهم في أجواف طير خضر ، ترد أنهار الجنة و تأكل من ثمارها ، و تأورً ، إلى قناديل من ذهب في ظل العرش ، فلما وجدوا طيب مشربهم و مأكلهم و سقياهم قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع ربنا بنا » فأنزل الله ﴿ وَلا تَحْسَبَنُ الَّذِينَ قَتْلُوا فِي سَبِيلِ الله ﴾ (١) . و كان ابن عمير لم يترك إلا بردة واحدة ، فكانوا إذا غطوا رأسه بدت رجلاه ، و إذا غطوا رجليه بدا رأسه ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ غطوا رأسه و اجعلوا على رجليه شيئاً من الإذخر » .

ثم قدم رسول الله على المدينة بمن معه من المسلمين ، فمر بدار من دور الأنصار فسمع البكاء على قتلاهم ، فقال : « لكن حمزة لا بواكى له ! فلما سمع سعد بن معاذ و أسيد بن حضير أمرا نساء عبد الأشهل أن يذهبن فيبكين على عم رسول الله على عم رسول الله على عم رسول الله على المعلى الله على عمر رسول الله المعلى الله الله المعلى الله المعلى الله المعلى المعلى المعلى الله المعلى المعلى المعلى الله المعلى المعلى

فلما كان ثانى يوم أحد أذن مؤذن رسول الله على بالخروج فى طلب القوم ، فخرج رسول الله على و استخلف على المدينة ابن أم مكتوم ، و قال : « لا يخرج معنا إلا من حضر يومنا بالأمس ، و كان أكثر أصحاب رسول الله على جرحى . فمر على رسول الله على معبد بن أبى الخزاعى و كانت خزاعة مسلمهم و مشركهم عيبة رسول الله على بتهامة فقال : و الله يا محمد ! لقد عز علينا ما أصابك و لوددنا أن الله كان أعفاك منهم . ثم خرج فلحق أبا سفيان بالروحاء

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ١٦٩ .

ومن معه من قريش و قد أزمعوا الرجوع إلى رسول الله على و قالوا: رجعنا قبل أن نصطلم أصحاب محمد ، نرجع فنكر على بقيتهم ؛ فلما رأى أبو سفيان معبداً مقبلاً قال : ما وراءك يا معبد ؟ قال : محمد قد خرج في أصحابه في طلبكم في جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم بخرقاً ؛ قال : ويلك ما تقول ! و الله لقد أجمعنا الكرة على أصحابه لنصطلمهم . قال فأنى والله أنهاك عن ذلك بهم عليكم من الجد بشيء ما رأيته بقوم على قوم قط ، فساءه ذلك .

و مر بأبى سفيان ركبة من عبد القيس فقال : أين تريدون ؟ قالوا : نريد المدينة ، قال : و لم ؟ قالوا : نريد الميرة ، قال : فاخبروا محمداً أنا قد أجمعنا الكرة عليه و على أصحابه لنصطلمهم .

ثم رحل أبو سفيان راحلاً إلى مكة ، و مر الركب برسول الله ﷺ فأخبروه بما قال أبو سفيان ، فقال رسول الله ﷺ و المسلمون : حسبنا الله و نعم الوكيل! فأنزل الله جل و علا في ذلك ﴿ الذين استجابوا الله و الرسول ﴾ إلي قوله ﴿ و الله ذو فضل عظيم ﴾(١) لما صرف عنهم من لقاء عدوهم ﴿ إِنَّمَا فَرَكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ﴾(٢) الآية فأقام رسول الله ﷺ بحمراء الأسد ثلاثاً، ثم انصرف إلى المدينة .

# السنة الرابعة من الهجرة

أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصارى قال أنا أحمد بن أبى بكر الزهرى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك قال : دعا رسول الله على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحاً ، يدعو على رعل وذكوان و عصية ، قال أنس : فأنزل الله في الذين قتلوا ببئر معونة قراناً حتى نسخ « بلغوا عنا قومنا إنا قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه » .

قال في أول هذه السنة كانت غزوة بئر معونة ، و ذلك أن أبا براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة قدم المدينة فأهدى لرسول الله على فرسين وراحلتين فقال

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية ١٧٥ .

رسول الله ﷺ الإسلام فلم يسلم وقال : يا محمد ! لو بعثت معى رجالاً من أصحابك إلى بجد رجوت أن يستجيبوا لك ؛ فقال رسول لله ﷺ ( إنى أخاف عليهم من أهل بجد » فقال أبو براء : أنا لجار فابعثهم فليدعوا الناس إلى ما أمرك الله به فبعث رسول الله ﷺ المنذر بن عمرو الساعدى فى أربعين راكبا ، و قد قيل فى سبعين رجلاً من الأنصار ، حتى نزلوا ببئر معونة وهى بئر أرض بنى عامر و حرة بنى سليم ، ثم بنثوا حرام بن ملحان من بنى النجار بكتاب رسول الله ﷺ إلى عامر بن الطفيل فلما أتاه فلم ينظرنى به حتى عدا عليه فقتله ، ثم استصرخ عليهم بنى عامر فأبوا أن يجيبوا بما دعاهم إليه و قالوا : لن نخفر أبا براء إنه قد عقد لهم عقداً . فاستصرخ عليهم قبائل من سليم : رعلاً و ذكوان و عصية ، فأجابوا إلى ذلك، فاستصرخ حليهم قبائل من سليم : رعلاً و ذكوان و عصية ، فأجابوا إلى ذلك، فخرج حتى غشى القوم فى رحالهم فأحاطوا بهم ، فلما رآهم المسلمون أخذوا أسيافهم ثم قاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد ، فإنهم تركوه وبه رمق .

و كان في المسلمين عامر بن فهيرة طعنه جبار بن سلمي الكلابي (١) بالرمح، ثم طلب في القتلى فلم يوجد جثته ، فمن ذلك قيل : رفع عامر بن فهيرة إلى السماء .

و كان في سرحهم ابن أمية و رجل من الأنصار من بني عمرو بن عوف (٢) فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تخوم على العسكر ، فقالا : إن لهذا الطير لشأناً ! فأقبلا لينظر فإذا القوم في دمائهم و إذا الخيل التي أصابتهم واقفة ، فقال الأنصاري لعمرو بن أمية : ماذا : ترى ؟ قال أرى أن نلحق برسول الله تخف فنخبره ، فقال الأنصاري : لكني ما كنت لأرغب عن موطن قتل فيه هؤلاء ، ثم تقدم فقاتل حتى قتل . و رجع عصرو بن أمية حتى قدم رسول الله تخف فأخبره الخبر فدعا النبي تخف على رعل و ذكوان و عصية ثلاثين صباحاً ، فأنزل فيهم « بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا و رضينا عنه »

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن أمية ، انظر الطبرى ٣ / ٣٤ والمغازى ١ / ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٢) اسمه الحارث بن الصمة - كما في المغازى .

## ثم كانت غزوة الرجيع في صفر

أميرها مرثد بن أبى مرثد ، فيها قتل عاصم بن ثابت بن أبى الأفلح و خالد ابن البكير و أسر خبيب بن عدى و زيد بن الدثنة ، و خرجوا بهما إلى مكة وباعوهما .

## ثم كانت غزوة بني النخير

و كان السبب في ذلك أن عمرو بن أمية لما انفلت من رعل و ذكـوان

وعصية وجاء إلى رسول الله ﷺ و أخبره بقتل أصحاب بئر معونة لقية في الطريق رجلان من بني عامر ، و قد كان معهم عهد من رسول الله ﷺ و جوار لا يعلم عمرو بذلك ، فلما نزلا سألهما عمرو : من أنتما ؟ قالا : رجلان من بني عامر ، فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما ، وهو يرى أنه قد أصاب ثأره من بني عامر بما أصابوا من أصحاب بثر معونة : فلما أحبر رسول الله على قال: وبئس ما عملت قد كان لهما منى جوار ، و كتب عامر بن الطفيل إلى رسول الله على إنك قد قتلت رجلين لهما منك جوار فابعث بديتها، فأنطلق رسول الله على إلى قباء ثم إلى بني النضير ليستعين في ديتها و معه نفر من المهاجرين ، فجلس رسول الله ﷺ إلى مجلسهم فاستند إلى جدار هناك فكلمهم، فقالوا : أنى لك أن تزورنا ، يا أبا القاسم ! نفعل ما أحببت ، فأقم عندنا حتى تتعدى وتآمروا ، بينهم ، فقال عمرو بن جحاش بن عمرو بن كعب: يا معشر بني النضير ! و الله لا بجدونه أقرب منه الساعة ! أرقى على ظهر هذا البيت فأدلى عليه صخرة فأقتله بها ، فنهاهم سلام بن مشكم فعصوه . وصعد عمرو بن جحاش ليدحرج الصخرة ، و أخبر الله جلا و علا رسوله فقام كأنه يريد حاجة، و انتظر أصحابه من المسلمين فأبطأ عليهم ، و جعلت اليهود تقول : ما حبس أبا القاسم ! فلما أبطأ على المسلمين انصرفوا ، فقال كنانة بن صوريا: جاءه والله الخبر الذي هممتم به ا فلقي أصحاب النبي ﷺ رجلاً مقبلاً من المدينة فقالوا : أرأيت رسول الله ﷺ ؟ فقال رأيته داخلاً المدينة ، فانتهوا إليه

وهو جالس فى المسجد فقالوا : يا رسول الله ! انتظرناك فمضيت و تركتنا ، فقال : «همت اليهود بقتلى ، ادعوا لى محمد بن مسلمة » فأتى بمحمد ، فقال : «اذهب إلى اليهود فقل لهم : اخرجوا من المدينة ، لا تساكنوننى و هممتم بما هممتم من الغدر .

فجاءهم محمد بن مسلمة فقال لهم : إن رسول الله على يأمركم أن تظعنوا من بلاده فقالوا : يا محمد ! ما كنا نظن أن يجيئنا بهذا رجل من الأوس ، فقال محمد بن مسلمة : تغيرت القلوب و محا الإسلام العهود ، فقالوا : نتحمل ؛ فأرسل إليهم عبد الله بن أبى : لا تخرجوا فإن معى ألفى رجل من العرب يدخلون معكم ، و قريظة تدخل معكم . فبلغ الخبر كعب بن أسد صاحب عهد بنى قريظة ، فقال ، لا ينقض العهد رجل من بنى قريظة و أنا حى .

ثم زحف إليهم رسول الله على يحمل لواءه على بن أبي طالب ، و استخلف على المدينة ابن أم مكتوم ، حتى أتاهم فحاصرهم خمسة عشر يوما ، و قطع نخلهم و حرقها ، و كان الذى حرق نخلهم و قطعها عبد الله و عبد الرحمن ابن كعب أبو ليلى الحراني من أهل بدر ، فقطع أبو ليلى العجوة ، و قطع ابن سلام اللون ، فقال رسول الله على : ه لم قطعتم العجوة ، ؟ قال أبو ليلى : يا رسول الله اكانت العجوة أحرق لهم و أغيظ ، فنزل ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَهُ أَوْ تَركَتُمُوها ﴾ (١) ، فاللينة ألوان من النخل ، و القائمة على أصولها العجوة ، فنادوا: يا محمد ! قد كنت تنهى عن الفساد و تعيبه على من صنعه فما لك وقطع النخل و تحريقها .

ثم تربصت اليهود نصرة عبد الله بن أبي إياهم ، فلما لم يجيء و قذف الله (١) سورة الحشر آية ٥ .

فى قلوبهم الرعب صالحوا رسول الله تلئه على أن يحقن لهم دماءهم و له الأموال ، و يتجلون من ديارهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم . فاحتملوا ما استقلت به الإبل ، حتى أن كان الرجل منهم يهدم بيته فيضع بابه على ظهر بعيره فينطلق به ، و حرجوا إلى خيبر و ذلك قوله ﴿ يُخْرِبُونَ بُيوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ ﴾(١)

و لم يسلم من بنى النضير إلا رجلان : يامين بن عمير بن كعب ، و أبو سعد بن وهب ، أسلما على أموالهما ، فأحرزاها ؛ فقسم رسول الله علله غنائمهم على المهاجرين ، فأنزل الله سورة الحشر إلى آخرها .

ثم رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة ، ثم بعث رسول الله ﷺ أبا سلمة بن عبد الأسد إلى ماء لبنى أسد فقتل عروة بن مسعود الأنصارى و غنم نعماً وشاء ، ورجع إلى المدينة .

و مات عبد الله بن عثمان بن عفان و هو ابن ست سنين ، فصلى عليه رسول الله على ، و نزل فى حفرته عثمان بن عفان . ثم ولد الحسين بن على ابن أبى طالب لليالى خلون من شعبان .

#### ثم کانت بدر الموعد

و ذلك أن أبا سفيان لما انصرف من أحد قال لرسول الله على : موعدك بدر الموسم ، و كان بدر موضع سوق لهم في الجاهلية ، يجتمعون إليها في كل سنة ثمانية أيام ، فلما قرب الميعاد جهز رسول الله على لغزوة الموعد .

و كان نعيم بن مسعود الأشجعى قد اعتمر و قدم على قريش فقالوا : يا نعيم من أين وجهك ؟ قال : من يثرب ، قالوا : هل رأيت لمحمد حركة ؟ قال : نعم تركته على هيئة الخروج ليغزوكم و ذلك قبل أن يسلم نعيم ، فقال له أبو سفيان : يانعيم ! إن هذا عام جدب و لا يصلحنا إلا عام غيداق ترعى فيه الإبل

<sup>(</sup>١) سورة الحشر آية ٢ .

الشجر و نشرب اللبن ، و قد جاء أوان موعد محمد. فالحق بالمدينة فشبطهم وأخبرهم أننا في جمع كثير و لا طاقة لهم بنا حتى يأتى الخلف منهم ، و لك عشر فرائض أضعها لك على يد سهيل بن عمرو! فجاء نعيم سهيلا فقال : يا أبا يزيد! تضمن لى هذه الفرائض و انطلق إلى محمد فأثبطه ؟ فقال : نعم .

فخرج نعيم حتى أتى الماينة ، فوجد الناس يتجهزون فجلس لهم و يقول : هذا ليس برأيي قدموا عليكم في عقر دوركم و أصابوكم فتخرجون إليهم ، ليس هذا برأيي ، ألم يجرح محمد بنفسه ! ألم يقتل عامة أصحابه ! فثبط الناس عن الخروج حتى بلغ رسول الله علله ، قال : « و الذي نفسي بيده ! لو لم يخرج معى أحد خرجت وحدى » .

ثم خرج رسول الله على و المسلمون في شهر رمضان ، و استخلف على المدينة عبد الله بن رواحة ، و مع المسلمين تجارات كثيرة ، حتى وافوا بدر الموعد فأصابوا بها سوقاً عظيما ، و ربحوا لدرهم درهما ، و لم يلقوا عدواً ثم رجع رسول الله على إلى المدينة .

ثم تزوج رسول الله ﷺ بأم سلمة بنت أبى أمية فى شوال ، و دخل بها فى ذلك الشهر ، و كانت قبله تحت أبى سلمة بن عبد الأسد المخزومى .

ثم رجم رسول الله ﷺ يهودياً ويهودية تخاكما إليه وكانا محصنين .

وأمر رسول الله ﷺ زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود و قال : إنى لا آمن أن يبدلوا كتابي ا فتعلم زيد بن ثابت ذلك في خمسة عشر يوماً .

# ثم كانت سرية الخزرج إلى سلام بن أبي الحقيق

مثلها ، و إذا فعلت الخزرج شيئاً قالت الأوس مثل ذلك ، فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف قالت الخزرج : من رجل في العداوة لرسول الله كلك ككعب ابن الأشرف<sup>(1)</sup> فذكروا اسلام بن أبي الحقيق بخيبر ، فاستأذنوا رسول الله كلف في قتله ، فأذن لهم و نهاهم عن قتل النساء و الولدان . فخرج عبد الله بن أبيس ومسعود بن سنان و أبو قتادة بن ربعي بن بلدمة بن سلمة و خزاعي بن أسود حليف لهم من اسلم ، حتى قدموا خيبر فدخلوا على سلام بن أبي الحقيق داره ليلا ، و لم يبق في الدار بيت إلا أغلقوه ، ثم صعدوا في درجة إلى عليه له فضربوا عليه ، فخرجت امرأته و قالت : من أنتم ؟ قالوا نفر من العرب أردنا الميرة ، فقالت : هو ذاك في البيت ، فدخلوا عليه و غلقوا الباب عليهم ، أمنا دلهم عليه إلا بياضه في ظلمة البيت و كان أبيض و كأنه قبطي ، فابتدروه بأسيافهم ، و تحامل عليه عبد الله بن أنيس فوضع سيفه في بطنه ، و هتفت امرأته ، و خرجوا . و كان عبد الله بن عتيك أمير القوم و كان في بصره شيء ، فسقط من الدرجة فوثئت يده و ثأ شديداً .

فلما قدموا على رسول الله علله و أخبروه ، و اختلفوا في قتله و ادعى كل واحد منهم أنه قتله فقال رسول الله علله : هاتوا سيوفكم ، فأعطوه ، فنظر فقال: سيف عبد الله بن أنيس هذا قتله ، أرى فيه أثر الطعام .

## السنة الخامسة من الهجرة

حدثنا محمد بن أحمد بن أبى عون الدماتى ثنا عمار بن الحسن الهمدانى ثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس حدثنى سلمان الفارسى من فيه قال : كنت رجلاً مجوسياً من أهل حى من أهل أصبهان ، و كان أبى دهقان قريته ، وكنت أحب الخلق إليه فما زال به حبه إياى حتى حبسنى فى البيت كما

<sup>(</sup>١) في السيرة ٥ قالت الخزرج : والله لا يذهبون بها فضلاً علينا أبداً ، قال : فتذاكر وأمن رجل لرسول الله على في العداوة كابن الأشرف ٢ .

تحبس الجارية ، و كنت قد اجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة ، و كانت لأبي ضيعة فيها بعض العمل ، بني أبي بنياناً له في داره فدعاني فقال : أي بني إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب إليها فاطلعها ، و أمرني فيها ببعض ما يريد ، ثم قال لي : و لا يحتبس عنى فإنك إن احتبست عنى كنت أهم عندى مما أنا فيه ، فخرجت فمررت بكنيسة النصاري و مم يصلون فيها ، فسمع أصواتهم و دخلت عليهم أنظرِ ما يصنعون ، فو الله 1 ما زلت قاعداً عندهم وأعجبني دينهم و ما رأيت من صلاتهم ، و أخذ بقلبي فأحببتهم حباً لم أحبه شيئاً قط ، و كنت لا أخرج قبل ذلك ر لا أدرى ما أمر الناس ، فقلت في نفسي : هذا و الله خير من ديننا، فو الله ما برحت حتى غربت الشمس ، و تركت حاجة أبي التي أرسلني إليها وما رجعت إليه، ثم بعث في الطلب يلتمس لي ، فلم يجد حيث أرسلني ، فبعث فبغوني بكل مكان حتى جئته عشياً ، و قد قلت للنصاري حين رأيت ما أعجبني من هيئتهم : أين أصل هذا الدين ؟ قالوا : بالشام ؛ فلما أتيت أبي فقال : أي بني أين كنت ؟ ألم أكن عهدت إليك أن لا يحتبس على ؟ فقلت بلي ، و إني مررت على كنيسة النصاري فأعجبني ما رأيت من أمرهم و حسن صلاتهم ، و رأيت دينهم خيراً ، قال كلا يا بني ! إن ذلك الدين لا خير فيه ، دينك و دين آبائك خيـر منع ، فقلت : كـلا و الله إنه لخيـر من ديننا ! قـال فخافني أن أذهب من عنده فكلبني ثم حبسني ، فأرسلت إلى النصاري وأخبرتهم أني قد رضيت أمرهم ، و قلت : إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني بهم أذهب معهم .

فقدم عليهم ركب من الشام فأخبرونى بهم فأرسلوا إلى ، فأرسلت إليهم إذا أرادوا الرجعة فأخبرونى ، فلما أرادوا الخروج جئتهم فانطلقت معهم ، فلما قدمت الشام سألت عن عالمهم ، فقالوا : صاحب الكنيسة أسقفهم ، فدخلت عليه فأخبرته خبرى و قلت له : إنى أحب أن أكون معك فى كنيستك أخدمك و أصلى معك و أتعلم منك ، فإنى قد رغبت فى دينك ، قال : أقم ! فمكثت

معه في الكنيسة أتفقه في النصرانية ، و كان رجل سوء فاجر في دينه ، يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا إليه الأموال اكثرها لنعسه وكنت أبغضه لمأ أرى من فجوره وقد جمع سبع قلال دنانير ودراهم ثم إنه مات فاجتمعت النصاري ليدفنوه فقلت لهم تعلمون أن صاحبكم هذا رجل سوء كان يأمركم بالصدقة فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه و لم يعط المساكين منها شيئاً ، قالوا :وما علامة ذلك ؟ قلت : أدلكم على كنزه ؟ قالوا : أنت و ذاك ، فدللتهم عليه ، فأخرجوا قلالاً مملوءة ذهباً و ورقاً قال : فلما رأوها قالوا : و الله لا نغيبه أبداً! فصلبوه على خشبة و رجموه بالحجارة و جاءوا برجل فجعلوا مكانه ، قال: فيقول سلمان يا ابن أخى ! ما رأيت رجلاً لا يصلى الخمس أرى أنه أفضل منه زهادة في الدنيا و لا أرغب في الآخرة و لا أدأب ليلاً و لا نهاراً منه اجتهاداً في العبادة ، قال سلمان : فأقمت معه و أحببته حباً ما علمت أني أحببت شيئاً كان قبله ، فكنت معه أحدمه و أصلى معه في الكنيسة حتى حضرته الوفاة ، قلت : يا فلان ! إنى قد كنت معك و ما أحببت حبك شيئاً قط فيالي من توصى بي ؟ و من ذا الذي تأمرني ، متبع أمرك و مصدق حديثك؟ قال : أي بني ! ما أعظم أحداً على مثل ما نحن عليه إلا رجلاً بالموصل يقال له فلان ، فإني و إنه كنا على أمر واحد في الرأى و الدين ، و هو رجل صالح ، و ستجد عنده بعض ما كنت ترى منى ، فأما الناس قد بدلوا و هلكوا . فلما توفى لحقت بصاحب الموصل فأخبرته خبرى ، فقال : أقم فكنت في كنيسته فوجدته كما قال صاحبي رجلاً صالحاً ، فكنت معه ما شاء الله فلما حضرته الوفاة قلت : يا فلان ! إن فلاناً أوصاني إليك حين حضرته الوفاة، و قد حضرك من أمر الله ما ترى ، فإلى من توصى بى ؟ و إلى من تأمرنى ؟ قال : أي بني ! ما أعلم أحداً على أمرنا إلا رجلاً بنصيبين يقال له فلان فالحق به . فلما توفي لحقت بصاحب نصيبين و أخبرته خبري ، و أقمت عنده فوجدته على مثل ما كان عليه صاحباه ، فمكثت معه ما شاء الله ، ثم حضرته الوفاة ، فقلت له : إن فلاناً أوصاني إلى صاحب الموصل ثم أوصاني صاحب الموصل إليك ، فإلى من توصى بي بعدك ؟ قال أي بني ! ما أعلم أحداً على مثل ما نحن عليه إلا رجلاً بعمورية في أرض الروم ، فإنك واجد عنده بعض ما تريد ، فإن استطعت أن تلحق به فالحق به . فلما توفى لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبرى ، فقال أقم ، فأقمت عنده فوجدته على مثل ما كان عليه أصحابه و أثاب لى شيئاً حتى انخذت بقرات و غنيمة ، ثم حضرته الوفاة ، فقلت له : إن فلانا أوصاني إلى فلان صاحب الموصل ، ثم أوصاني صاحب الموصل إلى فلان صاحب نصيبينثم أوصاني نصيبين إليك ، فإلى من توصى بي؟ قال يا بني! ما أعلمه ما أصبح في هذه الأرض أحد على ما كنا عليه لكنك قد أظلك خروج نبي يخرج بأرض العرب ، يبعث بدين إبراهيم الحنفية ، يكون منها مهاجره و قراره إلى أرض يكون بها النخل بين حرتين نعتها بكذا وكذا ، بظهره خاتم النبوة بين كتفيه ، إذا رأيته عرفته ، يأكل الهدية و لا يأكل الصدقة ، ثم مات . فمر بي ركب من كلب فسألتهم من هم ؟ فقالوا : من العرب ، سألتهم عن بلادهم ، فأخبروني عنها ، فقلت لهم : أعطيكم بقرى وغنمي هذا على أن تحملوني حتى تقدموا أرضكم ، قالوا : نعم ، فأعطيتهم إياها و حملوني معهم ، حتى إذا جاءوابي وادى القرى ظلموني فباعوني برجل من اليهود . فأقمت و رأيت بها النخل ورجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي ، حتى قدم رجل من يهودبني قريظة فابتاعني من ذلك اليهودي ؟

ثم خرج بی حتی قدم المدینة ، فوالله ! ما هو إلا أن رآیتها فعرفتها بصفة صاحبی و أیقنت أنه البلد فمكثت بها أعمل له فی ماله فی بنی قریظة حتی بعث محمد و خفی علی آمره و أنا فی رقی مشغول ، حتی قدم المدینة مهاجراً فنزل فی قباء فی بنی عمرو بن عوف وإنی لفی رأس نخلة أعمل لصاحبی فیها و صاحبی مختی جالس إذ أقبل ابن عم له من الیهود فقال : یا فلان ! قاتل الله بنی قیلة إنهم آنفا مجتمعون یقبلون علی رجل بقباء قدم من مكة یزعمون أنه نبی ؛ فوالله ما هو إلا أن قالها له أخذتنی رعدة من النخلة، حتی ظننت أنی سقطت علی صاحبی ، فنزلت سریعا فقلت : أی سیدی ! ما الذی تقول ؟ سقطت علی صاحبی ، فنزلت سریعا فقلت : أی سیدی ! ما الذی تقول ؟

فغضب مما رأى في و رفع يده فضربني بها ضربة شديدة ، ثم قال : ما لك ولهذا أقبل على عملك ، قلت : لا شيء ، سمعت منك شيئاً فأردت أن أعلمه، فسكت عنه ثم أقبلت على عملى . فلما جمعت ما عندى حتى أتيت رسول الله ﷺ و هو بقباء ، فدخلت عليه و معه نفر من أصحابه ، فقلت : بلغني أنك رجل صالح و أن معك أصحاباً لك أهل حاجة و غربة ، و قد كان عندى شيء و ضعته للصدقة من طعام يسير فجئتكم به و هو ذا فقربت إليه ، فقال رسول الله ﷺ لأصحابه كلوا، و امسك يده و أبي أن يأكل فقلت في نفسي : هذه واحدة من صفة فلان ، ثم رجعت ؛ فتحول رسول الله ﷺ إلى. المدينة ، فجمعت شيئاً ثم جئته فسلمت عليه فقلت : هذا شيء كان لي وأحببت أن أكرمك و هو هدية أهديها لك كرامة ليست بصدقة ، فإني رأيتك لا تأكل الصدقة فأمر رسول الله علله أصحابه فأكلوا و أكل معهم ؛ فقلت في نفسي : هاتان اثنتان ، ثم رجعت فمكثت شيئاً ثم جئته و هو ببقيع الغرقد ، مشى مع جنازة و حوله أصحابه ، و عليه شملتان مرتدياً بواحدة و متزراً بالأخرى ، فسلمت عليه ، ثم مخولت حتى قمت وراءه لأنظر في ظهره ، فعرف رسول الله على إنما أريد أن أنظر و أثبته ، فقال بردائه فألقاه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصفه لي صاحبي ، فأكببت على رسول الله ﷺ أقبل موضع الخاتم من ظهره و أبكي ، فقال : « تحول عني » فتحولت عنه فجلست بين يديه و قصصت عليه قصتي وشأني وحديثي ، فأعجب رسول الله ﷺ وأحب أن يسمع ذلك أصحابه ، ثم مكثت مملوكاً حتى مضى شأن بدر و شأن أحد ، و شغلني الرق فلم أشهد مجامع النبي علله . ثم قال لى رسول الله على «كاتب نفسك » ، فسألت صاحبي الكتابة ، فلم أزل حتى كاتبنى على أن أفي له ثلاثمائة نخلة و أربعين أوقية ورق وتلك أربعة آلاف؛ فقال رسول الله ﷺ لأصحابه «أعينوا أخاكم بالنخل» ، فأعانني الرجل بقدر ما عنده ، منهم من يعطيني العشرين والثلاثين والعشرة والخمس والست والسبع والثمان والأربع والثلاث حتى جمعتها ، فقال لي رسول الله ﷺ :

و اذهب فإذا أردت أن تضعها فأتنى حتى أكون أنا أضعها لك بيدى ، فقمت فى تفقيرها و أعاننى أصحابه حتى فرغنا من شربها ، و جاء أصحابى كل رجل بما أعاننى من النخل فوضعته ، ثم جئت رسول الله على فأخبرته ، فخرج فجعلنا نحمل إليه النخل فيضعها بيده ، فما مات منها ودية ؛ و بقيت الدراهم ثم قال رسول الله على و ياسلمان ! إذا سمعت بشىء قد جاءنى فأتنى أغنيك بمثل ما بقى من مكاتبتك ، فبينا رسول الله على ذات يوم فى أصحابه إذ أتاه رجل من أصحابه بمثل البيضة من ذهب أصابها فى بعض المغازى ، فقال رسول الله على من المحان ؟ قال : إن الله سيؤديها عنك فو الذى نفسى بيده ! لقد وزنت لهم أربعين أوقية حقهم جميعاً . و عتق سلمان و غزا مع رسول الله على المخدق وما كان بعده من المغازى . قال فى أول هذه السنة كان فك سلمان من الرق وأداؤه بما بعده من المغازى . قال فى أول هذه السنة كان فك سلمان من الرق وأداؤه بما كوت عليه .

## ثم كانت غزوة ذات الرقاع في المحرم(١٠)

خرج رسول الله على المدينة عشمان (٢) بن عفان يريد بنى محارب و بنى ثعلبة من غطفان ، حتى نزل نخلا ، فلقى بها غطفان فتقارب الناس و لم يكن بينهم حرب إلا أن الناس قد خاف بعضهم من بعض حتى صلى رسول الله على صلاة الخوف ، و أنما سميت هذه الغزوة ذات الرقاع لأن الخيل كان فيها سواد و بياض فسميت الغزوة بتلك الخيل ").

<sup>(</sup>١) في سيرة ابن هشام ٢ / ١٣٤ ٥ في سنة أربع ، وذكره الطبرى أيضاً في حوادث السنة الرابعة ، انظر ٣ / ٣٩ ، وفيه ٥ وأما الواقدى فإنه زعم أن غزوة رسول الله على ذات الرقاع كانت في المحرم سنة خمس من الهجرة ،

<sup>(</sup>٢) وفي سيرة ابن هشام « قال ابن إسحاق : واستعمل على المدينة أبا ذر الغفارى ، ويقال : عثمان بن عفان، فيما قال ابن هشام » .

<sup>(</sup>٣) وفي الطبرى ٣ / ٣٩ ٥ وإنما سميت ذات الرقاع لأن الجبل الذى سميت به ذات الرقاع جبل به سواد وبياض وحصرة فسميت الغزوة بالجبل ٥ وفي السيرة ٢ / ١٣٤ و وإنما قيل لها غزوة ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم ، ويقال ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع ٥ انظر معجم البلدان ٤ / ٢٦٨ .

<sup>(</sup>١) رويت هذه القصة في سيرة هشام بما نصه و قال ابن إسحاق وحدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : خرجت مع رسول الله ﷺ إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل لى ضعيف ، فلما قفل رسول الله ﷺ قال : جعلت الرفاق تمضى وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله عَلَّهُ فقال : ٥ مالك يا جابر ؟ ؟ قال قلت : يا رسول الله ! أبطأ بي جملي هذا ، قال : « أنخه ؟ ، قال : فأنخته وأناخ رسول الله ﷺ ثم قال : ﴿ أعطني هذه العصا من يدك – أو اقطع لي عصا من شجرة ﴾ ، قالرٍ : ففعلت ، قال : فأخذها رسول الله ﷺ فنخسه بها نخسات ، ثم قال : اركب ، فركبت فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة ، قال : ومخدثت مع رسول الله على فقال لى : ٥ أتبيعني جملكُ هذا يا جابر ؟ ؟ قال قلت : يا رسول الله ! بل أهبه لك ، قال : « لا ولكن بعنيه » ، قال قلت : فشمنيه يا رسول الله ! قال : ٥ قد أخدته بدرهم ، ، قال قلت : لا ، إذن تغبنني يا رسول الله ! قال : ٥ بدرهمين ، ؟ قال قلت : لا ، قال : فلم يزل يرفع لي رسول الله ﷺ في ثمنه حتى بلغ الأوقية ، قال فقلت : أفقد رضيت يا رسول الله ؟ قال : نعم ، قلت : فهو لك ، قال : ٥ قد أخذته ، ؛ قال ثم قال : يا جابر ! هل تزوجت بعد ، ؟ قال قلت : نعم يا رسول الله ! قال : ٥ أثيباً أم بكراً » ؟ قال قلت : بل ثيباً ، قال : ٥ أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ، ؟ قال قلت : يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعاً فنكحت امرأة جامعة بجمع رؤوسهن وتقوم عليهن ، قال : ٥ أصبت إن شاء الله ، أما إنا لو قد جثنا صراراً أمرنا بجزور فنحرت وأ قمنا عليها يومنا ذاك وسمعت بنا فنفضت نمارقها ٥ ، قال قلت : والله يا رسول الله ما لنا من نمارق ، قال : « إنها ستكون ! فإذا أنت قدمت فاعمل عملاً كيساً » ، قال : فلما جئنا صراراً أمر =

## ثم كانت غزوة دومة الجندل(١)

و ذلك أن رسول الله علله بلغه أن جمعاً تجمعوا بها ، فغزاهم رسول الله علله حتى بلغ دومة الجندل فلم يركيدا ، و استخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى ، ثم رجع إلى المدينة .

و توفیت أم سعد بن عبادة و سعد مع رسول الله ﷺ بدومة الجندل ، فلما رجع جاء رسول الله ﷺ ! رسول الله ﷺ ! إن أمى أفتلتت نفسها و لم توصى أفأقضى عنها ؟ قال : ﴿ نعم ﴾ .

و كسف القمر في جمادى الآخرة ، فجعلت اليهود يرمونه بالشهب ويضربون بالطاس و يقولون : سحر القمر ، فصلى رسول الله على صلاة الكسوف.

و بلغ رسول الله على أن قريشاً أصابتهم شدة حتى أكلوا الرمة ، فبعث رسول الله على بشيء من الذهب إليهم مع عمرو بن أمية و سلمة بن أسلم بن حريش.

ثم قدم رسول الله ﷺ و فد من مزينة ، و هو أول وفد قدم عليه في رجب وفيهم بلال بن الحارث المزنى في رجال من المزينة ، فقال لهم رسول الله ﷺ : «أنتم مهاجرون أينما كنتم » فرجعوا إلى بلادهم .

ثم قدم بعدهم ضمام(٢) بن ثعلبة ، بعثه بنو سعد بن بكر فقال : يا محمد !

<sup>-</sup> رسول الله دخل و دخلنا ، قال : فحدثت المرأة الحديث وما قال لى رسول الله على ، قالت : فدونك سمع وطاعة ، قال : ولما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله على ، قال : ثم جلست فى المسجد قريباً منه ، قال : وخرج رسول الله على فرأى الجمل فقال : و ماهذا ، ؟ قالوا : يا رسول الله ! هذا جمل جاء به جابر ، قال : و فأين جابر ؟ قال : فدعيت له ، قال فقال : و يا ابن أخى ! خد برأس جملك فهو لك ، ودعا بلالاً فقال له : و اذهب بجابر فأعطه أوقية ، ، قال : فذهبت معه فأعطانى أوقية وزادنى شيئاً يسيراً ، قال : فوالله مازال ينمى عندى ويرى مكانه من بيننا حتى أصيب أمس فيما أصب لنا - يعنى يوم الحرة ،

<sup>(</sup>١) في سيرة ابن هشام ٢ / ١٣٧ ﻫ غزوة دومة الجندل في شهر ربيع الأول سنة خمس ٤ .

<sup>(</sup>٢) ترجمة في الإصابة ٣ / ٢٧١ وقال ٥ ضمام بن ثعلبة السعدى من بنى سعد بن بكر ، وقع ذكره في حديث أنس في الصحيحين ، قال : بينما نحن عند النبي علله إذا جاء أعرابي فقال : أيكم ابن عبد المطلب

أتانا رسولك فرعم أن الله أرسلك ، قال : « صدق » ، قال : فمن خلق السماء؟ قال ، « الله » ، قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : « الله » ، قال : فمن جعل فيها هذه المنافع ؟ قال : نصب هذه الجبال ؟ قال : « الله » ، قال : فمن جعل فيها هذه المنافع ؟ قال : « الله » ؛ آلله تعالى أرسلك ؟ قال : « نعم » ، قال : فبالذى أرسلك ؟ قال : والأرض و نصب الجبال و جعل فيها هذه المنافع هو الله الذى أرسلك ؟ قال : «نعم» ؛ قال : و زعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا و ليلتنا ، قال : « صدق » ، قال : « نعم » ؛ قال : وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا ، قال : « نعم » ؛ قال نواحم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا ، قال « صدق » ، قال فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : فو الله الذى بالحق ! لا فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم ، قال : فو الله الذى بالحق ! لا فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم ، قال النبي على و لا أنقص منهن شيئا ، فلما قفا قال النبي على و لكن صدق ليدخلن الجنة » ! فأسلم ضمام و رجع إلى قومه بالإسلام .

## ثم غزا رسول الله ﷺ غزوة المريسيح

فى شعبان ، قصد بنى المصطلق من خزاعة على ماء لهم قريب من الفرع ، فقتل منهم رجالهم و سباهم ، و كان فيمن سبى جويرة بنت(١) الحارث بن أبى ضرار . تزرجها رسول الله على ، و جعل صداقها أربعين أسيراً من قومها .

فى هذه الغزوة سقط عقد عائشة ، فأقام رسول الله تلك بالناس على التماسه و ليسوا على ماء و ليس معهم ماء ، فنزلت آية التيمم ، فقال أسيد (٢) بن حضير = الحديث . وفيه أنه أسلم وقال : أنا رسول من ورائى من قومى وأنا ضمام بن ثعلبة . وكان عمر بن الخطاب يقول : مارأيت أحداً أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام بن ثعلبة . وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن سلمة بن كهيل وغيره عن كريب عن ابن عباس قال : بعث بنوسعد ضمام بن ثعلبة إلى النبى على – فذكره مطولاً . . وزعم الواقدى أن قدومه كان في سنة خمس ه .

(١) لها ترجمة في الإصابة ٨ / ٤٣ وفيه غزا النبي ﷺ بني المصطلق غزوة المريسيع في سنة خمس أو ست وسباهم وقعت جويرية وكانت نخت مسافع بن صفوان المصطلقي في سهم ثابت بن قيس .. فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لايراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله ﷺ تستعينه في كتابتها ٤ .

(٢) له ترجمة في الإصابة ١ / ٤٨ وفيه ٥ أسيد بن الحضير بن سمال ، الأنصاري ، وكان ممن ثبت يوم أحد وجرح يومثل سبع جراحات ، عن أبي هربرة أن النبي على قال : ٥ نعم الرجل أسيد بن حضير ٥ .

: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر ! فبعثوا العير التي كانت عليه ، فوجدوا العقد نحته .

و بعث رسول الله عَنِهُ أبا نملة الطائى بشيراً إلى المدينة بفتح المريسيع . ثم نمزا رسول الله عَنْكَ مُنْوَة المُنْدِق

وكان من شأنها أن النبى على لما أجلى بنى النضير خرج نفر من اليهود فبهم حيى بن أخطب النضرى و هوذة بن قيس الوائلى و كنانة بن الربيع النضرى في نفر من بنى النضير و بنى وائل وحزبوا الأحزاب حتى قدموا على قريش مكة و دعوهم إلى حرب رسول الله على و قالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله و من معه ، فقالت لهم قريش: يا معشر اليهود! إنكم أهل الكتاب و العلم أصبحنا نختلف فيه نحن و محمد ، أفديننا خير أم دينه ؟ قالوا: بل دينكم ، و أنتم أولى بالحق منه ؛ فلما قالوا ذلك لقريش نشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله على و أجمعوا لذلك واعتدوا له ، ثم خرجوا حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان ، فدعوهم إلى حرب رسول الله على ، و أخبروهم أن قريشاً قد تابعوهم على ذلك و أجمعوا معهم على ذلك .

# و خرجت قریش

و قائدها أبو سفیان بن حرب ، و خرجت ، غطفان و قائدها عیینة بن حصن بن حذیفة بن بدر الفزاری ، و کان قائد أشجع مسعود بن رخیلة .

فلما سمع رسول الله على بأمرهم استشار المسلمين ، فأشار عليه سلمان بضرب الخندق على المدينة ، وهى أول غزوة غزاها سلمان مع رسول الله على فخندق على المدينة فيما بين المذاد إلى ناحية راتج .

## و أقبلت قريش

حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة في عشرة آلاف رجل من أحابيشهم

ومن تابعهم من أهل كنانة و أهل تهامة ، و أقبلت غطفان حتى نزلوا بذنب نقمي إلى جانب أحد .

و خرج رسول الله على المدينة ابن أم مكتوم و ذلك فى شهر شوال حتى جعل سلعاً وراء ظهره و الخندق بينه و بين القوم ، و هو فى ثلاثة آلاف من المسلمين ، و خرج حيى بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد صاحب بنى قريطة ، فلم يزل يفتله(١) حتى بايعه على ذلك .

ثم بعث رسول الله على سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير يستخبرون خبر كعب بن أسد أهم على وفاء أم لا ، فمضوا إليه فسألوه ، فقال : لا عهد بيننا وبين محمد ، ثم رجعوا إلى رسول الله على فأخبروه .

فأقام رسول الله على بحداء المشركين بضعاً وعشرين ليلة . ثم قال النبي على : « إن لكل نبى من يأتينى بخبر القوم ؟ فقال الزبير : أنا ، ثم قال النبى على : « إن لكل نبى حوارياً ، وإن حواري الزبير . ولم يكن بينهم حرب إلا الرمى بالنبل ، غير أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود بن أبى قيس أخو بنى عامر وعكرمة ابن أبى جهل المخزومى وهبيرة بن أبى وهب المخزومى وضرار بن الخطاب بن

<sup>(</sup>۱) من الطبرى والسيرة والعبارة فيهما كما يلى و وكان قد وادع رسول الله كلف على قرمه وعاهده على ذلك وعاقده ، فلما سمع كعب بحيى بن أخطب أغلق دونه حصنه ، فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له ، فلاك وعاقده ، فلما سمع كعب بحيى بن أخطب أغلق دونه حصنه ، فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له ، فناداه حيى : ياكعب ا افتح لى ، قال : ويحك ياحيى ، إنك أمرة مشؤوم ، إنى قد عاهدت محمداً فلست بناقض ما بينى وبينه ، ولم أر منه إلا وفاء وصدقاً ، قال : ويحك ا افتح لى أكلمك ، قال : ما أنا بفاعل ، قال : والله إن أغلقت دونى إلا على جشيشتك أن آكل معك منها ، فاحفظ الرجل ، ففتح له فقال : ويحك يا كعب ! جئتك بعز الدهر وببحر طام ، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع ويحك يا كعب ! جئتك بعز الدهر وببحر طام ، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بدنب نقمى إلى جانب أحد ، قد عاهدونى وعاقدونى ألا يبرحوا حتى يستأصلوا محمداً ومن معه ، فقال له كعب بن أسد : جئتنى والله بذل الدهر بجهام قد هراق ماءه يرعد ويبرق ليس فيه شيء ، ويحك ! فدعنى ومحمداً وما أنا عليه ، فلم أر من محمد إلا صدقاً ووفاء ، فلم يزل حيى بكعب يفتله فى الذروة والغارب حتى سمح له على أن أعطاه عهداً من الله وميثاقاً لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك فى حصنك حتى يصيبنى ما أصابك ، فنقض كعب بن أمد عهده وبرىء مما كان عليه فيما بينه وبين رسول الله تكله ع.

مرداس المحاربي ، قد تهيأوا للقتال وتلبسوا وخرجوا على خيلهم ومروا بمنازل كنانة ، ثم أقبلوا حتى وقفوا على الخندق ، فلما رأوه قالوا : والله إن هذه المكيدة ما كانت العرب تكيدها ! ثم أتوا مكاناً من الخندق ضيقاً فضربوا خيلهم ، فاقتحمت منه وجالت في السبخة بين الخندق وسلع . فلما رآهم المسلمون خرج على بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذ عليهم الموضع الذي منه اقتحموا وأقبلت الفوارس تعنق نحوهم ، وكان عمرو بن عبدود فارس قريش وقد كان قاتل يوم بدر ولم يشهد أحداً ، فخرج عام الخندق معلماً ليرى مشهده ، فلما وقف هو وخيله قال على بن أبي طالب : يا عمرو ! إني أدعوك إلى البراز ، قال : ولم يا ابن أخى ؟ فوالله : ما أحب أن أقتلك ! قال على : لكنى والله أحب أن أقتلك ! فحمى عمرو عند ذلك واقتحم عن فرسه وعقره ثم أقبل إلى على ، فتنازلا ونجاولا إلى أن قتله على وخرجت خيله منهزمة من الخندق .

وحبس رسول الله على عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وذلك بعد أن كفوا ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾(١) .

ولم يقتل من المسلمين غير ستة نفر: كعب بن زيد الدنباني (٢) ، ورمى سعد ابن معاذ بسهم فقطع أكحله ، وعبد الله بن سهل ، وأنس بن أوس بن عتيك، والطفيل بن النعمان بن خنساء ، وتعلبة بن غنمة ، وقتل من المشركين جماعة.

ثم إن نعيم بن مسعود الأشجعى أتى رسول الله على وقال : يا رسول الله ! إنى أسلمت وإن قومى لا يعلمون بإسلامى فمرنى بما شئت ، فقال له رسول الله على : « إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ، فإن الحرب خدعة » ، فخرج

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آية ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) كذا ، ولعله الأنصارى ، ، وفي الإصابة ٥ / ٣٠٣ « كعب بن زيد بن قيس بن مالك بن كعب ابن حيالة بن دينار بن النجار الأنصارى ... ، .

نعيم حتى أتى بنى قريظة وكان لهم نديماً فى الجاهلية فقال : يا معشر قريظة ! إنكم قد عرفتم ودى لكم وخاصة ما بينى وبينكم ، قالوا : صدقت ، قال : فإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وإنهم ليسوا كهيئتكم ، البلد بلدكم لا تقدرون على أن تتحولوا عنه ، وإن قريشاً وغطفان إن وجدوا فرصة أشهروها ، وإن كان غير ذلك هربوا وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم يكونون بأيديكم على أن يقاتلوا مع القوم حتى تناجزوه ، فقالوا : قد أشرت برأى ونصح . ثم خرج نعيم حتى أتى قريشاً وأبا سفيان فقال : يا معشر قريش ! إنكم قد عرفتم ودى لكم ، قد رأيت أن حقاً على أن أبلغكموه وأنصح لكم فاكتموه على ، قالوا : نفعل ، قال : إن معشر اليهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه أنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك منا أن نأخذ من القبيلتين من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقى منهم، فأرسل إليهم أن نعم ، فإن بعث إليكم اليهود يلتمسون رهناً فلا تدفعوا إليهم .

ثم خرج حتى أتى غطفان فقال : يا معشر غطفان ! إنكم أصلى وعشيرتى ، وأحب الناس إلى ولا أراكم تتهمونى ، قالوا : صدقت ، قال : فاكتموا على ، قالوا : نفعل ، فقال لهم مثل ما قال لقريش فى شأن بنى قريظة وحذرهم مثل الذى حذرهم . فلما كانت ليلة السبت أرسل أبو سفيان عكرمة بن أبى جهل فى نفر معه من رؤوس غطفان إلى بنى قريظة فقالوا : لسنا بدار مقام ، قد هلك الكراع والحافر ، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ بيننا وبينه ، فأرسلوا أن غدا السبت وهو يوم لا نعمل فيه ، ولسنا مع ذلك بالذى نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من أشرافكم يكونون عندنا حتى نناجز محمداً ، فإنا نخشى الحرب إن اشتدت أن تتشمروا إلى بلادكم وتتركونا ، فلما رجع عكرمة إلى قريش وغطفان بما قالت بنو قريظة قالوا : والله ! إن الذى جاءكم به نعيم بن مسعود لحق ، فأرسلوا إلى بنى قريظة أنا والله لا ندفع إليكم رجلاً واحداً ! فإن كنتم

تريدون القتال فاخرجوا وقاتلوا ، فقالت بنو قريظة : إن الذي ذكر لنا نعيم لحق، ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا ، فإن رأوا فرصة انتهزوها ، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ، فأرسلوا إلى قريش وغطفان أنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً . وبعث الله على المشركين ريحاً تطرح آنيتهم وتكفأ قدورهم في يوم شديد البرد ، فلما انتهى إلى رسول الله ما اختلف من أمرهم دعا حذيفة بن اليمان ، قال : « اذهب فادخل بين القوم وانظر ما يقولون ولا تخدثن شيئاً حتى تأتيني وذلك ليلاً » ، فدخل حذيفة في الناس ، وقام أبو سفيان بن حرب وقال : يا معشر قريش الينظر كل امرىء من جليسه؟ قال حذيفة : وأخذت رجلاً إلى جنبي وقلت له : من أنت ؟ قال : أنا فلان بن فلان ، ثم قال أبو سفيان : يا معشر قريش ! إنكم والله ! ما أصبحتم بدار مقام ، لقد هلك الكراع والخف ، وأخلفتنا بنو قريظة ، وبلغنا عنهم الذي نكره ، ولقينا من هذه الربح ما ترون ، والله ! ما يستمسك لنا بناء ولا تطمئن لنا قدور ، فارتخلوا فإني مرتخل ، ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ، ثم ضربه فوثب به على ثلاث ، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم ، ثم قال حذيفة : ولولا عهد رسول الله على إلى ألا أتحدث شيئاً حتى تأتيني لقتلته بسهمي ، فرجع حذيفة إلى رسول الله على فأخبره الخبر . فسمعت غطفان بما صنعت فانشمروا راجعين إلى بلادهم ، ورجع رسول الله ﷺ إلى المدينة هو والمسلمون ووضعوا السلاح .

### غزوة بني قريظة

فلما كانت الظهر أتى جبريل رسول الله على وقال : « قد وضعتم السلاح وأن الملائكة لم تضع سلاحها بعد ، إن الله يأمرك بالمسير إلى بنى قريظة » ! فأذن مؤذن رسول الله على : ألا ! لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة ، وخرج رسول الله على يحمل لواءه على بن أبى طالب ، فلما بلغ الصورين قال « هل مر بكم أحد ؟ قالوا : نعم ، مر بنا دحية الكلبى على بغلة بيضاء ،

فقال رسول الله على : « نعم » ، فقال سعد : فإنى أحكم فيهم ( بأن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذرارى والنساء ... قال رسول الله على لله الله من فوق سبعة أرقعة » (١) ، فحبسهم رسول الله على في دار ثم قدم رسول الله على المدينة . فلما قدمها خرج إلى سوق المدينة فحفر حفراً ثم بعث إليهم وأمر بضرب أعناقهم وهم ما بين ستمائة إلى تسعمائة، فلم يزل ذلك دأبهم حتى فرغ منهم ، فيهم حيى بن أخطب وكعب ابن أسد.

ثم إن رسول الله على قسسم أموال بنى قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين، فكان مع المسلمين ستة وثلاثون فرساً ، فأعطى الفارس ثلاثة أسهم : للفرس سهمان ولصاحبه سهم ، وللراجل الذى ليس له فرس سهم ، وأخرج منها على الخمس ، وقد قيل : إنه اصطفى لنفسه ريحانة بنت عمرو بن خناقة إحدى نساء بنى عمرو بن قريظة .

ثم مات سعد بن معاذ ، فأمر رسول الله على بغسله ، فغسله أسيد بن حضير وسلمة بن سلامة بن وقش ، ثم وضع في أكفانه على سريره ، فقال رسول الله على : « اهتز العرش لموت سعد بن معاذ » ! وكان رسول الله الله المام جنازة سعد حتى صلى عليه ، ونزل في حفرته أربعة نفر : الحارث بن أوس وأسيد بن حضير وسلمة بن سلامة بن وقش وأبو نائلة مالك بن سلامة .

ثم بنى رسول الله على بزينب ابنة جحش ، فلما أصبح دعا القوم ، فأصابوا من الطعام ثم خرجوا ونفر منهم عند النبى على فأطالوا القعود ، وقام رسول الله فخرج حتى جاء عتبة حجرة عائشة ثم رجع ونزلت آية الحجاب ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَنَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾(٢)

<sup>(</sup>۱) أي سماوات ، جمع رقيع .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب آية ٥٣ .

### ثم كانت سرية عبد الله بن أنيس

إلى خالد بن سفيان بن خالد بن ملهم الهذلى ثم اللحيانى بعرنة فصادفه ببطن عرنة ومعه أحابيش ، فقتله وحمل رأسه إلى النبى على . ثم ركب رسول الله على فى ذى الحجة إلى الغابة ، فسقط عن فرسه فجحش شقه الأيمن ، فخرج فصلى بهم جالساً فقال : « إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركموا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين ، (۱) . وفى ذى الحجة دفت دافة من عامر بن صعصعة فقال رسول الله الم عنده عنده ، ثم قال لهم رسول الله على : « لا يبقى عندهم من ضحاياكم بعد ثلاثة شيء ، أراد به الله أن يوسع ذو السعة عمن لا سعة عنده ، ثم قال لهم رسول الله على : « كلوا وادخروا بعد ثلاث ، و نه .

#### السنة السادسة من الهجرة

أخبرنا أبو عروبة الحسين بن محمد بن أبى معشر بحران ثنا سلمة بن شبيب ثنا عبد الرزاق أنا عبد الله بن عمر عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة : أن ثمامة ابن أثال الحنفى أسر فكان النبى على يعوده يقول : « ما عندك يا ثمامة » ؟ فيقول : إن تقتل تقتل لا تمن ، وإن تمن تمن على شاكر ، وإن ترد المال تعط، قال : فكان أصحاب النبى على يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر به النبى على فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين ، فقال النبى على : « حسن إسلام صاحبكم » .

قال : في أول هذه السنة بعث رسول الله علله محمد بن مسلمة إلى القرطاء

<sup>(</sup>١) راجع الموطأ للإمام مالك ص ٧١ ، أخرجه عن أنس بن مالك باختلاف يسير .

<sup>(</sup>٢) راجع السنن الكبرى ٥ / ٢٤٠ ، ومسند الإمام أحمد وفيه ٥ عن عائشة قالت : دفت دافة من أهل البادية حضرة الأضحى ، فقال النبى على : كلوا وادخروا لثلاث ، فلما كان بعد ذلك قالوا : يا رسول الله ! كان الناس ينتفعون من أضاحيهم يحملون منها الودك ، ويتخذون منها الأسقية ، قال : وما ذاك؟ قالوا: الذى نهيت عنه من إمساك لحوم الأضاحى ، قال : إنما نهيت عنه للدافة التى دافت (كذا)، فكلوا وتصدقوا أو ادخروا ٥ .

فأخذ ثمانة بن أثال الحنفى فأمر به ، فربط بسارية من سوارى المسجد ، فخرج إليه النبى على فقال : « ما عندك يا ثمامة » ؟ فقال : عندى يا محمد خير ، إن تقتلنى تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ، فتركه رسول الله كله حتى كان الغد ، ثم قال : « ما عندك يا ثمامة » ؟ قال له مثل ذلك ، فتركه النبى كه حتى كان بعد الغد فقال له : «ما عندك يا ثمامة » ؟ فقال : عندى ما قلت لك ، فقال رسول الله كله : «أصقوا ثمامة » ، فأطلق فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله كله ، يا محمد ! ما كان على الأرض وجه أبغض إلى من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلى ، والله ! ما كان من دين أبغض إلى من دينك فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلى ، والله ! ما كان من دين أبغض إلى من بلدك فقد أصبح دينك أحب البدك أحب البلاد إلى ، والله ! ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فقد أصبح اليوم بلدك أحب البلاد إلى ، وإن خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرة فما ترى ؟ فبشره رسول الله كله وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت ، قال : لا ولكنى أسلمت مع محمد رسول الله كله الله عرود ، قال الله كان من محمد رسول الله كان من محمد رسول الله كان أن من محمد رسول الله كان أن من محمد رسول الله كان أن من محمد رسول الله كان أسلمت مع محمد رسول الله كان أسلمت مع محمد رسول الله كان أن الم مكة قال له قائل : صبوت ، قال : لا

ثم بعث رسول الله على عكاشة بن محصن الأسدى سرية الغمر فنذر به القوم فهربوا ، فنزل على مياههم وبعث الطلائع ، فأصابوا عيناً فدلهم على ماشيتهم، فساقوا مائتى بعير إلى المدينة .

ثم كسفت الشمس فصلى رسول الله ته صلاة الكسوف وقال : ( إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتموهما فصلوا » .

وبعث رسول الله ﷺ أبا عبيدة بن الجراح إلى ذى القصة وهي بلاد بني

<sup>(</sup>۱) وفي الطبرى و قال الواقدى : في هذه السنة في شهر ربيع الآخر منها بعث رسول الله على عكاشة بن محصن في أربعين رجلاً الغمر فيهم ثابت بن أقرم وشجاع بن وهب فأخذ السير ونذر القوم به فهربوا فنزل على مياههم وبعث الطلائع فأصابوا عيناً فدلهم على بعض ماشيتهم فوجدوا مائتي بعير فحدروها إلى المدينة ، ، وراجع المغازى ٢ / ٥٠٠.

ثعلبة وأنمار - فصلوا المغرب ، وخرج أبو عبيدة في أربعين رجلاً فساروا ليلتهم حتى أتوا ذا القصة عند الصبح ، فأغاروا عليهم وهربوا في الجبال ثم قدموا المدينة ، فخمس رسول الله على الغنيمة وقسم ما بقى على أصحابه .

ثم بعث (١) رسول الله على محمد بن مسلمة إلى ذى القصة فى عشرة أنفس، فخرج مائة من المشركين فكمنوا ، فلما نام المسلمون خرجوا عليهم فقتلوهم ، وانفلت محمد بن مسلمة جريحاً وحده .

ثم بعث رسول الله على زيد بن حارثة إلى بنى سليم بالجَموم (٢) فأصاب نعماً وشاء وأسراء ، ثم سبق رسول الله على بين الخيل فكان أول سباق بالمدينة ، ثم سبق فى الخف فكانت العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقه ، فشق ذلك على المسلمين ، فقال رسول الله على : ﴿ حق على الله (٢) أن لا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه ﴾ .

ثم بعث رسول الله على زيد بن حارثة سرية إلى الطَّرف إلى بنى ثعلبة فى خمسة عشر رجلاً ، فتحسس الأعراب أن رسول الله على سار إليهم فانهزموا ، وأصاب المسلمون عشرين بعيراً من نعمهم ورجعوا إلى المدينة (١٠).

ثم بعث رسول الله ﷺ أيضاً زيد بن حارثة إلى العيص(٥) ، فأسر جماعة منهم أبو العاص بن الربيع ، فاستجار بزينب بنت النبي ﷺ ، فأجارته .

<sup>(</sup>۱) وفي الطبرى ٣ / ٨٣ و وفيها بعث رسول الله علله محمد بن مسلمة في عشرة نفر في ربيع الأول منها فكمن القوم لهم حتى نام هو وأصحابه فما شعروا إلا بالقوم فقتل أصحاب محمد بن مسلمة وأفلت محمد جريحاً ( قال الواقدى ) وفيها أسرى رسول الله علله سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذى القصة في شهر ربيع الآخر في أربعين رجلاً فساروا ليلتهم مشاة ووافوا ذا القصة مع عماية الصبح فأغاروا عليهم ... (٢) أرض لبني سليم .

<sup>(</sup>٣) من صحيح البخاري ١ / ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٤) وفي الطبرى و فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة فدلتهم على محلة من محال بنى سليم ، فأصابوا بها نعماً وأشياء وأسراء ، وكان في أولئك الأسراء زوج حليمة ، فلما قفل بما أصاب وهب رسول الله للمزينة زوجها ونفسها ، .

 <sup>(</sup>٥) وفي الطبرى ٣ ١/ ٨٣ وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص في جمادى الأولى منها ،
 وفيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع ، فاستجار بزينب بنت النبي ﷺ فأجارته ،

ثم بعث رسول الله ﷺ زيداً أيضاً إلى حسمى ، فرجع منها بنعم وسبى .

ثم تزوج عمر بن الخطاب جميلة بنت ثابت بن أبى الأقلح وهى أخت عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح ، فولد له منها عاصم بن عمر فطلقها عمر ، فتزوج بها بعده زيد بن حارثة ، فولد له عبد الرحمن بن زيد ، فهو أخو عاصم ابن عمر لأمه .

ثم كانت سرية على بن أبي طالب رضى الله عنه إلى فدك في مائة رجل إلى حى من بني سعد بن بكر .

ثم كانت سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل فعممه النبى الله بيده وقال : ( إن أطاعوا الله فتزوج ابنة ملكهم ، فأسلم القوم ، فتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ ، وكان أبوها ملكهم ،

ثم بعث رسول الله على عبد الرحمن بن عوف في ثلاثة أنفس لينظر إلى خيبر وما عليها أهلها ، فمضى وجاءوا إلى رسول الله على بالخبر .

ثم أحدب الناس حدباً شديداً في أول شهر رمضان ، فخرج رسول الله على يستسقى بهم ، فصلى ركعتين وجهر بالقراءة ، ثم استقبل القبلة وحول رداءه .

ثم بعث رسول الله على زيد بن حارثة سرية إلى أم قرفة فسبى سلمة (١) بن الأكوع وزيد بن حارثة بنت مالك بن حذيفة وجدها في بيت من بيوتهم ، وأمها أم قوفة وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر .

ثم خرج (٢) رسول الله ﷺ إلى بنى لحيان حتى بلغ أُمَّج وبين أمج وعُسفان بلد لهم يقال له ساية فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال ، فلما رأى

<sup>(</sup>١) وفي الطبرى « وأما الرواية الأخرى عن سلمة بن الأكوع في هذه السرية أن أميرها كان أبا بكر بن أبي قحافة » .

 <sup>(</sup>۲) وفي الطبرى ٥ قال أبو جعفر : وخرج رسول الله ﷺ في جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من فتح
 بني قريظة ٥ .

رسول الله على أنه قد أخطأهم خرج فى مائتى راكب من المسلمين وهو صائم وهم صوام حتى بلغ عسفان وبلغ كراع الغميم فأفطر وأفطر المسلمون معه ثم رجع ولم ير كيدا ، وجعل يقول فى رجوعه « آيبون تائبون عابدون ولربنا حامدون ، أعوذ بالله من وعثاء السفر ،وكآبة المنقلب ، والحور بعد الكور ، وسوء المنظر فى الأهل والمال والولد »(1)

فلما قدم رسول الله على المدينة وأقام أياما أغار عيينة بن حصن بن بدر الفزارى في خيل من غطفان على لقاح رسول الله بالغابة وفيها رجل من بنى غفار وامرأة ، فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة واللقاح ، فخرج رسول الله على في أثرهم حتى بلغ ذا قرد ، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ، وتلاحق به الناس ، وأقام رسول الله على بذى قرد يوما وليلة وصلى بهم صلاة الخوف . ثم رجع رسول الله على قافلاً إلى المدينة ، وانقلب عيينة بمن معه ، وكانت سرح المسلمين بالمدينة بذى قرد ، فقدم ثمان نفر من عرينة فأسلموا ، فبعثهم النبى على السرح فشربوا من ألبانها وأبوالها ، فلما صحوا قتلوا الراعى و استاقوا الإبل ، فبعث النبى في طلبهم كرز بن جابر الفهرى سرية فى شوال فى عشرين راكباً معهم قائفاً ، فأحدقوا بهم حتى أخذوهم ، و جاءوا بهم النبى على و كانوا قد ارتدوا ، و قطعوا أيدى الرعاة و أرجلهم ، و سلموا أعينهم كما أمر به النبى على ، و طرحوا فى الحرة يستسقون فلا يسقون .

ثم غزا رسول الله على غزوة بنى المصطلق ، و ذلك أنه بلغه أن بنى المصطلق بجمعوا و قائدهم الحارث بن أبى ضرار أبو جويرية بنت الحارث ، فلما سمع بهم رسول الله على حرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل ، فتزاحف الناس و اقتتلوا ، فهزم الله بنى المصطلق و قتل من قتل منهم و نقل رسول الله على أبناءهم و نساءهم ، وأموالهم لما قسم رسول الله على سايا بنى المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث فى سهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسها ، و كانت امرأة

<sup>(</sup>١) وهذا الدعاء يسمى دعاء السفر يقوله المسلم عند رجوعه من سفره .

حلوة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه ، فأتت رسول الله على تستعينه في كتابتها فقالت : يا رسول الله ! أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه و قد أصابني من البلاء ما لم يخف ، عليك ، فوقعت في سهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسي ، فجئتك أستعينك على كتابتي ، قال : و هل لك في خيم من ذلك ؟ قالت : و ما هو يا رسول الله ؟ قال : أقضى كتابتك وأتزوجك ، قالت : نعم يا رسول الله ! قال : فعلت ، و خرج أحضى كتابتك وأتزوجك ، قالت : نعم يا رسول الله ! قال : فعلت ، و خرج أصهار رسول الله ! فأرسلوا ما بأيديهم ، فلقد أعنق و أطلق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق ؛ فما كانت امرأة أعظم بركة على قومها منها .

ثم أقبل رسول الله على يريد المدينة ، كانت عائشة محمل في هودج ، فنزلوا منزلا ، فمشت عائشة لحاجتها حتى جاوزت الجيش ، فلما قضت شأنها أقبلت إلى رحلها فإذا عقد لها من جزع ظفار قد انقطع ، فرجعت تلتمس عقدها وحبسها ابتغاؤه ، فأذن بالرحيل و أقبل الرهط الذين كانوا يرحلونها فاحتملوا هودجها على بعيرها الذي كانت تركب عليه و هم يحسبون أنها فيه ، وكانت النساء إذ ذاك خفافا و ساروا ، فرجعت عائشة بعد ما رحل الجيش فجاء منازلهم فإذا ليس بها داع و لا مجيب ، فأقمت منزلها التي كانت فيه وعلمت أنهم سيفقدونها فبينا هي جالسة إذ غلبت عينها عليها ، و كان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلها فرأى سواد إنسان نائم ، فعرفها حين رآها وكان رآها قبل أن ينزل الحجاب ، فاستيقظت عائشة باسترجاعه حين عرفها ، فخمرت عائشة وجهها بجلبابها ، و ما كلمها حتى باسترجاعه خين عرفها ، فخمرت عائشة وجهها بجلبابها ، و ما كلمها حتى أناخ راحلته فوطيء على يدها ، فقاست إليه فأركبها و انطلق يقود الراحلة حتى الجيش فوجدهم موغرين (۱) في نحر(۲) الظهيرة ، فهلك فيها من هلك ،

<sup>(</sup>١) أوغر القوم : دخلوا في وقت الوغرة ، والوغرة : شدة توقد الحر ، يقال : لقيته وفي وغرة الهاجرة ، أي حين توسط الشمس السماء.

<sup>(</sup>٢) نحر النهار أو الشهر : أولمه .

وكان الذي كبره (١) عبد الله بن أبي بن سلول ، فلما قدموا المدينة لبثت عائشة شهراً و الناس يخوضون في قول أصحاب الإفك و هي لا تشعر بشيء من ذلك، فكان رسول الله ﷺ يأتيها فيسلم عليها و يقول : « كيف تيكم » ؟ وينصرف، وكان تراها ذلك من رسول الله ﷺ فخرجت (٢) ذات ليلة مع أم مسطح قبل المناصع وكانت متبرزهم قبل أن تتخذ الكنف ، فلما فرغتا من شأنهما عثرت أم مسطع في مرطها فقالت: تعس مسطح! فقالت لها عائشة: بئس ما تقولين! تسبين رجلاً من أهل بدر! فقالت: أي هنتاه! ألم تسمعي ما قال ؟ قالت عائشة : لا ، فأخبرتها بقول أهل الإفك فازدادت مرضاً فلما دخل عليها رسول الله تلك قالت : ائذن لي أن آتي إلى أبوى ، فأذن لها رسول الله على ، فقالت : يا أبتاه ! ماذا يتحدث الناس ؟ قال : يا بنتي ! هوني عليك ، فو الله لقل ما كانت امرأة قط عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليها ، فبكت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لها دمع و لا تكتحل بنوم ، فلما أصبح دعا رسول الله علله علياً و أسامة بن زيد حين استلبث الوحى يستشيرهما في فراق أهله ، فأما أسامة فأشار على رسول الله علله بالذي يعلم من براءة أهله وقال : لا نعلم إلا خيراً ، و أما على فقال : يا رسول الله لم يضيَّق الله عليك و النساء سواها كثير ، و سل الجارية تصدقك ، فدعا رسول الله علله بريرة فقال : ( أي بريرة ! هل رأيت من أهلي شيئاً يريبك » ؟ قالت بريرة : و الذي بعثك بالحق ! ما رأيت عليها شيئاً قط أغمضه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين فتأتى الداجن فتأكله وفقام رسول الله علله من يومه و استعذر من عبد الله بن أبي بن سلول و هو على المنبر فقال (٣) : ١ يا معشر المسلمين ! من يعذرني

<sup>(</sup>١) أى كبر الإفك على عائشة رضى الله عنها ونشره بين الناس .

<sup>(</sup>٢) وفي الطبرى اقالت : وكنا قومًا عربًا لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم نعافها ، ونكرهها ، إنما كنا نخرج في فسح المدينة وإنماكان النساء تخرجن كل ليلة في حوائجهن فخرجت ليلة ــ الحديث ، .

 <sup>(</sup>٣) وفي الطبرى و وقد قام رسول الله ﷺ في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك ثم قال : و أيها الناس! مابال
 رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهن غير الحق! والله ماعلمت منهن إلا خيرا ؟ ..

من رجل قد بلغني أذاه في أهلي ؟ و الله ! ما علمت على أهلي إلا خيراً ! و لقد ذكروا رجلاً ما علمت إلا خيراً ، و ما يدخل على أهلى إلا معى ٥ فقال أسيد بن حضير: يا رسول الله! أنا أعذر منه! فإن كان من الأوس ضربت عنقه، و إن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك (١) ا و كاد أن يكون بين الأوس و الخزرج قتال بهذه الكلمة ، فلم يزل رسول الله على يخفضهم حتى سكنوا ، وبكت عائشة يومها ذلك ، فبينا أبواها جالسين عندها وهي تبكي إذ استأذنت عليها امرأة من الأنصار ، فأذنت لها ، فجلست تبكي معها ؛ ثم دخل رسول الله ﷺ فسلم ثم جلس ثم تشهد حين جلس ثم قال : ﴿ أَمَا بعد ! يا عائشة ! فإنه بلغني عنك كذا وكذا ، فإن كنت بريثة فسيبرئك الله ، و إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه ، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه»، فلما قضى رسول الله على مقالته قلص دمعى حتى ما أحسست منها بقطرة وقالت لأبيها : أجب رسول الله ﷺ فيما قال أبو بكر : والله ! ما أدرى ما أقول ! فقالت لأمها : أجيبي رسول الله على فيما قال ، فقالت: و الله ! ما أدرى ما أقول ! فقالت عائشة ! إني و الله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقز في نفوسكم و صدقتم ! فلو قلت لكم : إنى بريئة ، لا تصدقوني بذلك ، و إن اعترفت لكم بأمر و الله يعلم أني منه بريئة لا تصدقوني ، و الله ! ما أجد لي و لكم مثلاً إلا ما قال أبو يوسف ﴿ فَصَبْرٌ جَميلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصفُونَ 🖾 ﴾ (٢) ثم مخولت عائشة و اضطجعت على فراشها فماراح رسول الله علله و لا خرج أحد من البيت حتى أنزل عليه الوحى ، فأخذه ما كان من يأخذه من الرحضاء حتى أنه ينحدر منه العرق مثل الجمان (٣) و هو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه ، فسرى عن

<sup>(</sup>١) وزيد بعدها في الطبرى ١٥٢٢/٤ وفقام سعد بن عبادة و كان قبل ذلك يرى رجلاً صالحاً فقال : كذبت لعمر الله ! لا تضرب أعناقهم ، أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج ! ولو كانوا من قومك ما قلت هذا . قال أسيد : كذبت لعمر الله ! ولكنك منافق بخادل عن المنافقين » . (٢) سورة يوسف آية ١٨ .

<sup>(</sup>٣) أي مثل لون الفضة في البياض.

رسول الله على وهو يضحك ، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لها : « يا عائشة ! أما و الله ! فقد برأك » ! فقالت لها أمها : قومي إليه ، فقالت : لا والله ! ما أقوم ، و إني لا أحمد إلا الله (١) ، و أنزل الله ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ ﴾ (٢) إلى تمام العشر الآيات ، فلما أنزل الله هذه الآيات قال أبو بكر : وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه و فقره : و الله ! لا أنفق على مسطح شيئاً بعد الذي قال لعائشة ! فأنزل الله ﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُم وَالسّعة أَن يُؤتُوا أُولِي القُربي ﴾ (٣) الآية ، فقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله او الله إنى لأحب أن يغفر الله لى ! فرجع إلى مسطح بالنفقة التي كان ينفق عليه و قال : لا أنتزعها منه أبداً ؛ و قد قيل : إن النبي على حد أصحاب الإفك الذين رموا عائشة فيما رواه .

# ثم كانت غزوة الحديبية (٤)

خرج (٥) رسول الله على و معه ألف و ثمانمائة رجل و سبعون بدنة ، فأحرم رسول الله على المدينة ابن أم مكتوم ، و ساق أبو بكر بدنا و طلحة بدنا و سعد بن عبادة بدنا ، فلما بلغ رسول الله على غدير عسفان ذات الأشطاط لقبه بسر بن سفيان الكعبى فقال : يا رسول الله ! هذه قريش سمعت بك و خرجت قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم أبداً و هذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدمتموها إلى كراع الغميم ، فقال رسول الله على المدرب ، الله المدرب الله المدرب الم

<sup>(</sup>١) من كلام أم المؤمنين يظهر مدى اخلاصها في التوحيد والعبوديه الله تعالى فيجب ألا نحمد إلا الله على نعمائه .

يقول د / البوطى فى فقه السيره ٥ فهى انما انساقت بوحى الحالة التى كونتها الحكمه الإلهية تبينها لعقيدة المؤمنين وقطعا لأفك المنافقين واظهار لمعنى التوحيد والعبوديه الشاملة لله تعالى ، فقه السيره صب

<sup>(</sup>٢) سورة النور آية ٢٢ . (٣) سورة النور آية ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) وفي الطبرى « قال أبو جعفر : ثم أقام رسول الله ﷺ بالمدينة شهر رَمْضان وشوالاً ، وخرج في ذى القمدة من سنة ٦ معتمراً » .

<sup>(</sup>٥) وفي الطبرى ٥ عن ابن إسحاق قال : خرج النبي ﷺ معتمراً في ذي القعدة لا يريد حرباً وقد استنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب أن يخرجوا معه وهو يخشى من قريش الذي صنعوا به أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت ، فأبطأ عليه كثير من الأعراب ، وخرج رسول الله ﷺ ومن معه من المهاجرين والأنصار ... ؟ .

ماذا عليهم لو خلوا بيني و بين سائر العرب ! فإن أصابوني كان الذي أرادوا ، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام و آووني ، و الله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله عليه حتى يظهرني الله ١ ! ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهرى الحمض على طريق يخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية ، فلما بلغ ﷺ ثنية المرار بركت ناقته ، فقالوا : خلأت القصواء ! فقال : ٥ ما خلأت القصواء و ما هو لها بخلق و لكن حبسها حابس الفيل عن مكة ، و الله ا لا يدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها ١ ١ ثم قال للناس : « انزلوا » ، فقالوا : يا رسول الله ! ما بالوادى ما ينزل عليه الناس ، فأخرج رسول الله على سهما من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه ، فنزل في قليب من تلك القلب فغرزه في جوفه ، فجاس بالرواء حتى ضرب الناس ، فلما اطمأن رسول الله على أتاه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة فقال رسول الله ﷺ كقوله لبشر بن سفيان ، فرجعوا إلى قريش فقالوا : يا معشر قريش ! إنكم تعجلون على محمد ، إن محمداً لم يأت لقتال ، إنما جاء زائراً البيت ، فقالوا : و إن جاء لذلك فلا و الله لا يدخلها علينا عنوة و لا تتحدث بذلك العرب! ثم بعثوا مكرز بن حفص بن الأحنف أحد بني عامر بن لؤى فلما رآه النبي علله قال : « هذا رجل غادر ، ، فلما انتهى إلى رسول الله علله كلمه رسول الله ﷺ لنحو ما كلم به أصحابه ، فرجع إلى قريش و أخبرهم بذلك ، فبعثوا إليه الحليس بن علقمة الكناني و هو يومئذ سيد الأحابيش(١١)، فلما رآه رسول الله ﷺ قال : إن هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدى في وجهه ، فلما رأى الهدى يسير عليه من عرض الوادى في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس رجع إلى قريش فقال : يا معشر قريش ! قد رأيت ما لا يحل صد الهدى في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله ، فقالوا : اجلس ،

<sup>(</sup>١) الأحابيش : أحياء من القارة انضموا إلى بنى ليث فى محاربتهم قريشاً . والتحيس : التجمع ، وقيل : حالفوا قريشاً خت جبل بأسفل مكة يسمى حُبشاً فسموا به

لا علم لك ، و بعث رسول الله على خراش بن أمية الخزاعى إلى مكة ، و حمله على جمل يقال له الثعلب ، فلما دخل مكة أرادت قريش قتله فمنعه الأحابيش ، حتى أتى رسول الله على ، فدعا رسول الله على على نفسى و ليس لى بها من بنى مكة ، فقال : يا رسول الله ! إنى أخاف قريشاً على نفسى و ليس لى بها من بنى عدى بن كعب أحد يمنعنى ، و قد عرفت قريش عداوتى إياها عليها و لكن أدلك على رجل أعز بها منى عثمان بن عفان ، فدعاه رسول الله على و بعثه إلى قريش ليخبرهم أنه لم يأت لحرب و إنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحرمته ، فخرج عثمان بن عفان حتى أتى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص فنزل عن فخرج عثمان و عظماء قريش فبلغهم عن رسول الله على ، و انطلق حتى أتى أبا سفيان و عظماء قريش فبلغهم عن رسول الله على ما أرسله به ، فقالوا لعثمان : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به ، فقال عثمان : ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله على ، ثم رجع عثمان .

و بعثت قريش سهيل بن عمرو و أحد بنى عامر بن لؤى و قالوا : اثت محمداً و صالحه ، و لا يكون فى صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا ، فو الله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً فأتى سهيل بن عمرو فلما رآه النبى تقد أراد القوم الصلح حتى بعثوا هذا الرجل » ، فلما انتهى إلى رسول الله تله تكلم فأطال الكلام و تراجعا ، ثم جرى بينهما الصلح فلما التأم الأمر و لم يبق إلا الكتاب وثب عمر فقال : يا رسول الله ! ألست برسول الله ؟ أولسنا بالمسلمين ؟ أوليسوا بالمشركين ؟ قال : فلم نعطى الدنيا ؟ قال « أنا عبد الله و رسول » ، ثم دعا رسول الله تله على بن أبى طالب(۱) فقال : ها كتب ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ » فقال سهيل : لا أعرف هذا ، و لكن اكتب « باسمك اللهم » و قال رسول الله تله : « اكتب باسمك اللهم اهذا

 <sup>(</sup>١) وفي الطبرى ٥ عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال : ثم دعاني رسول الله ﷺ فقال : ٥ اكتب
 ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ .

ما صالح عليه محمد رسول الله و سهيل بن عمرو » فقال : لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ، و لكن أكتب « محمد بن عبد الله و سهيل بن عمرو» فكتب محمد بن عبد الله » و سهيل الله علم الله عليه محمد بن عبد الله » و سهيل ابن عمرو وضع الحرب عشر سنين ، يأمن بهذا الناس و يكف بعضهم عن بعض ، على أنه من أتى رسول الله علله من أصحابهم بغير إذن وليه رده عليهم ، و من جاء قريشاً مع رسول الله علله له يردوه ، و أنه لا أسلال و لا أغلال(۱) فلما فرغ من الكتاب و كان رسول الله علله يصلى في الحرم و هو مضطرب في الحل \_ قام رسول الله علله فقال : « يا أيها الناس ! انحروا و احلقوا » ، فما قام رجل من المسلمين ، فدخل رسول الله علله على أم سلمة فقال : « يا أم سلمة! ما شأن الناس ؟ » قالت له : يا رسول الله اقد أحل بهم ما رأيت كأنهم ما شأن الناس ؟ » قالت له : يا رسول الله اقد أحل بهم ما رأيت كأنهم كرهوا الصلح ، فاعمد إلى هديك حيث كان و انحر و احلق فإنك لو فعلت

(١) زيد في الطبرى و وأنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله وعهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه ، فتواثبت خزاعة فقالوا : نحن في عقد رسول الله وعهده ، وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن في عقد قريش وعهدهم ، وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة ، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاً ، وأنك معك سلاح الراكب السيوف في القرب ، لا تدخلها بغير هذا ، فبينا رسول الله ﷺ يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يوسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله ﷺ ، قال ؛ وقد كان أصحاب رسول الله ﷺ خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله ﷺ ، فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما مخمل عليه رسول الله ﷺ في نفسه دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا ، فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بلببه فقال : يا محمد ! قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا ، قال : صدقت ، قال : فجعل ينتره بلببه ويجره ليرده إلى قريش ، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين ! أرد إلى المشركين ! يفتنوني في ديني ، فزاد الناس ذلك شراً إلى ما بهم ، فقال رسول الله على : ﴿ يَا أَبَا جِندَلُ ! احتسب ، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً ، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم عقداً وصلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهداً ، وإنا لا نغدر بهم ، ، قال : فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول : اصبر يا أبا جندل ، فإنما هم المشركون وإنما هم أحدهم دم كلب ، قال : ويدنى قائم السيف منه ، قال يقول عمر : رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه ، قال : فضن الرجل بأبيه . فلما فرغ من الكتاب أشهد على الصلح رجالاً من المسلمين ورجالاً من المشركين ١٠

ذلك فعلوا ، فخرج رسول الله على لا يكلم أحداً حتى أتى هديه فنحرها ثم جلس فحلق ، فقام الناس ينحرون و يحلقون ، فحلق رجال منهم و قصر آخرون، فقال رسول الله على الله المحلقين » ! قالوا : يا رسول الله ! والمقصرين ؟ قال : « و المقصرين » ! قالوا : ما بال المحلقين يا رسول الله ذكرت لهم الترحم؟ قال « لأنهم لم يشكوا أمر رسول الله على الناس يحت الشجرة هناك أن لا يفروا » ، فبايعه الناس كلهم غير الجد بن قيس ، اختبأ الشجرة هناك أن لا يفروا » ، فبايعه الناس كلهم غير الجد بن قيس ، اختبأ وقال على « فذلك قول الله غز و جل ﴿ إِذْ يُبايعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ (١) وقال على « لن يدخل النار أحد شهد بدراً و الحديبية » .

ثم انصرف رسول الله على حتى إذا كان بين مكة و المدينة في وسط الطريق نزلت عليه سورة الفتح ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا ﴾ \_ إلى آخر السورة (٢) ، فما فتح في الإسلام فتح أعظم من نزول هذة السورة .

ثم قدم رسول الله على المدينة و كانت الهدنة وضعت الحرب أوزارها ، و أمن الناس كلهم بعضهم بعضاً و استفاضوا ، و لا يكلم أحد بالإسلام يعقل عنه إلا دخل فيه ، حتى دخل فيه في تلك السنة من المسلمين قريباً مما كان قبل ذلك. وفي هذه العمرة أصاب كعب بن عجرة أذى في رأسه ، فأمره رسول الله على أن يحلق و يدبح شاة و يصوم ثلاثة أيام ، أو يطعم ستة مساكين ، لكل مسكين مدين . و أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله على رجل حمار وحشش فرده وقال « لم نرده و لكنا حرم » .

وفى هذه العمرة صلى بهم رسول الله تله الصبح فى إثر سماء فى الحديبية ، فلما انصرف أقبل عليهم بوجهه فقال : أتدرون ما قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : « يقول : أصبح من عبادى مؤمن بى و كافر بى ، فأما من قال : مطرنا بفضل الله و رحمتة فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب ، و أما

<sup>(</sup>١) سورة الفتح آية ١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح آية ١ – ٢٩ .

من قال : مطرنا بنوء كذا و كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب » .

و في هذه العمرة أصاب الناس عطش شديد فحبسوا ، فوضع رسول الله على الله على الركوة ، فثار الماء مثل العيون ، فتوضئوا منها ورووا .

## ثم غزا رسول الله الله غزوة ذي قرك(١)

خرج سلمة بن الأكوع و معه غلام له يقال له رباح مع الإبل ، فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله على و قتل راعيها و جعل ينظر في أناس معه في خيل ، فقال سلمة لرباح : اركب هذا الفرس و اخبر رسول الله على أنه قد أغير على سرحه ، ثم قام سلمة على تل و جعل قبل المدينة ثم نادى ثلاث مرات \_ و كان صيتا : ثم أتبع القوم و معه سيفه و نبله ، فجعل يرميهم (٢) و ذلك حين كثر الشجر ، فإذا كر عليه الفارس جلس له في أصل شجرة ثم رماه ، و لا يظفر بفارس إلا عقر فرسه ، فجعل يرمى و يقول :

أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع

و إذا كان كثر الشجر رشقهم بالنبل ، فإذا تضايقت الشجرة علا الجبل ورماهم بالحجارة ، فما زال ذلك دأبه و دأبهم و يرتجز حتى ما بقى من ظهر

<sup>(</sup>۱) وفي الطبرى ٣ / ٣ و قد حدث في غزوة ذى قرد بعض الحديث أنه أول من نذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي غداً يريد الغاية متوشحاً قوسه ونبله ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله ، وأما الرواية عن سلمة بن الأكوع بهذه الفزوة من رسول الله على بعد مقدمة المدينه منصرفاً من مكة عام الحديبية ، فإن كان ذلك صحيحاً فينبغي أن يكون ما روى عن سلمة بن الأكوع كانت إما في ذى الحجة من سنة ست من الهجرة وإما في أول سنة سبع وذلك أن انصراف رسول الله على من مكة إلى الملاينة عام الحديبية كان في ذى الحجة من سنة ست من الهجرة وبين الوقت الذى وقته ابن إسحاق لغزوة ذى قرد والوقت الذى روى عن سلمة بن الأكوع قريب من ستة أشهر ٢ .

<sup>(</sup>٢) وفى الطبرى ٣ / ٢٠ و قال : فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم ، فإذا رجع إلى فارس منهم أتيت شجرة وقعدت فى أصلها فرميته فعقرت به ، وإذا تضايق الجبل فدخلوا فى متضايق علوت الجبل ثم أرديهم بالحجارة ، فوالله مازلت كذلك حتى ما خلف الله بعيراً من ظهر رسول الله الله الله جعلته وراء ظهرى وخلوا بينى وبينه ، وحتى القوا أكثر من ثلاثين رمحاً وثلاثين بردة يستخفون بها ، لا يلقون شيئاً إلا جعلت عليه آراماً حتى يعرفه رسول الله محلة وأصحابه » .

النبي ﷺ إلا استنقذه من أيديهم و خلفه وراء ظهره ، ثم لم يزل يرميهم حتى طرحوا أكثر من ثلاثين بردة يستخفون بها ، فكلما ألقوا شيئاً جمع عليه سلمة، فلما اشتد الضحى أتاهم عيينة بن حصن بن بدر الفزارى ممداً لهم و هم في ثنية ضيقة في علوة الجبل فقال لهم : ما هذا الذي أرى ؟ قالوا : لقد لقينا من هذا ــ يعنون سلمة ، ما فارقنا منذ سحر حتى الآن ، و أخذ كل شيء من أيدينا و خلفه وراءه ، فقال عيينة : لولا أن هذا يرى وراءه طلباً لقد ترككم ! فليقم إليه نفر منكم ، فقام إليه نفر منهم أربعة و صعدوا في الجبل فقال لهم سلمة : أتعرفوني ؟ قال : و من أنت ؟ قال : ابن الأكوع ! و الذي كرم وجه محمد 🕸 ا لا يطلبني رجل منكم فيدركني و لا أطلبه فيفوتني ، فبينا سلمة يخاطبهم إذ نظر فرأى أصحاب رسول الله ﷺ لحقوا يتخللون الشجر و إذا أولهم الأخرم الأسدى و على أثره أبو قتادة و على أثره المقداد الكندى ، فولى المشركون مدبرين، فنزل سلمة من الجبل و قال : يا أخرم ! احذر القوم ، فإنى لا آمن أن يقتطعوك فاتفد حتى يلحق رسول الله ﷺ و أصحابه ، قال : يا سلمة ! إن كنت تؤمن بالله و اليوم الآخر و تعلم أن الجنة حق و النار حق فملا محل بيني و بين الشهادة ، ثم أرخى عنان فرسه و لحق بعبد الرحمن بن عيينة و يعطف عليه عبد الرحمن و اختلف بينهما طعنتان فقتله عبد الرحمن و مخوّل عبد الرحمن على فرس الأخرم ، فلحق أبو قتادة بعبد الرحمن و اختلف بينهما طعنتان فعقر بأبى قتادة وقتله أبو قتادة ، و مخول أبو قتادة ﴿ على فرس الأخرم ، ثم خرج سلمة يعدو في أثر القوم حتى ما يرى من غبار أصحاب النبي ﷺ شيئاً فلم يقرب غيبوبة الشمس ، و قرب المشركون من شعب فيه ماء يقال له : ذو قرد ، فأرادوا أن يشربوا منه فالتفتوا فأبصروا سلمة وراءهم فعطفوا عن الماء و شدوا في الثنية وغربت الشمس ، فلحق سلمة رجل منهم فرماه بسهم ، و قال : خذها : و أنا ابن الأكوع و اليوم يوم الرضع

قال : يا ثكل أماه ! أكوع بكرة ؟ قلت : نعم أي عدو نفســـــ ! و كــان

الذى رماه بكرة و أتبعه سهماً آخر فأثبت فيه سهمين و خلفوا فرسين فجاء بهما يسوقهما ، و رسول الله على الماء الذى خلفهم عند ذى قرد و إذا بلال قد نحر جزوراً مما خلفه بسهمه و هو يشوى لرسول الله على من من كبدها وسنامها ، فقال سلمة : يا رسول الله اخلنى فأنتخب من أصحابك مائة رجل ، و أتبع الكفار حتى لا يبقى منهم مخبر إلا قتلته ، قال : « أكنت فاعلاً ذلك» ؟ قال : نعم و الذى أكرم و بهك ! فضحك رسول الله على حتى بدت نواجذه ، فعال : بعم و الذى أكرم و بهك ! فضحك رسول الله على فلان الغطفاني فنحر لهم خرجوا من غطفان فقال : مر المشركون على فلان الغطفاني فنحر لهم جزوراً ، ثم خرجوا هراباً ؛ فلما أصبح رسول الله على المدينة و جعل يقول : « خير فرساننا اليوم أبو قتادة ! و خير رجالتنا سلمة » ! فأعطى سلمة يقول : « خير فرسانيا اليوم أبو قتادة ! و خير رجالتنا سلمة » ! فأعطى سلمة ذلك اليوم سهم الراجل و الفارس جميعاً .

ثم إن رسول الله على أردفه وراءه على العضباء فلما كان بينهم و بين المدينة قريب و في القوم رجل من الأنصار كان لا يسبق فجعل ينادى : هل من مسابق ! ألا رجل يسابق إلى المدينة ! فقلت : يا رسول الله بأبي أنت و أمي خلني فلأسابق الرجل ! قال : ﴿ إِنْ شَعْت ﴾ : قلت ، اذهب إليك . فطفر عن راحلته و ثنيت رجلي فطفرت عن الناقة ، ثم إني ربطت عليه شرفا أو شرفين يعني استبقيت نفسي ثم عدوت حتى لحقته فأصكه بين كتفيه بيدى و قلت : سبقت و الله ! حتى قدمنا المدينة . ثم توفيت أم رومان امرأة أبي بكر الصديق أم عبد الرحمن و عائشة في ذي الحجة .

### السنة السابعة من الهجرة

أخبرنا محمد بن حسن بن قتيبة نا ابن أبي السرى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى كنا عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس حدثني أبو سفيان بن حرب من فيه إلى في قال: انطلقت في المدة التي كانت بيننا وبين رسول الله على فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب رسول الله على الى هرقل، جاء به دحية الكلبي فدفعه إلى عظيم بصرى [فدفعه عظيم بصرى] إلى هرقل، [قال]هل هنا أحد

<sup>(</sup>۱) الزهرى : هو محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشى أبو بكر من أحفظ أهل زمانه للسنن واحسنهم لها سياقا كان فقيها فاضلا توفي سنه ١٢٤ هـ انظر المشاهير / ٦٦ .

من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ قالوا : نعم ، فدعيت في نفر من قريش ، فدخلنا على هرقل ، فأجلسنا بين يديه فأجلسوا أصحابي خلفي ، ثم دعا بترجمانه فقال : قل لهم : إنى سائل هذا الرجل عن هذا الرجل الذى يزعم أنه نبي ، فإن كذبني فكذبوه ، قال أبو سفيان : و الله ! لو لا مخافة أن يؤثروا عنى كذباً لكذبته ؛ ثم قال لترجمانه : سله كيف حسبه(١) فيكم ؟ قلت: هو فينا ذو حسب ، قال فهل كان من آبائه من ملك ؟ فقلت : لا ، قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا ، قال : من يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم ؟ قال : قلت : بل ضعفاؤهم ، قال : فهل يزيدون أم ينقصون ؟ قال : قلت : بل يزيدون ، قال : فهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له ؟ قال : قلت : لا ، قال : فهل قاتلتموه ؟ قال : قلت: نعم ، قال : كيف كان قتالكم إياه ؟ قلت : يكون الحرب بيننا و بينه سجالاً ، يصيب منا و نصيب منه ؛ قال : فهل يغدر ؟ قال : قلت : لا ، و نحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها ! قال : و الله فما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه ! قال : فهل قال هذا القول أحد قبله ؟ قال : قلت لا . ثم قال لترجمانه : قل له : إنى سألتك عن حسبه فيكم قلت : إنه ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها ؛ و سألتك : هل كان في آبائه ملك ؟ فزعمت أن لا، فقلت إن كان في آبائه ملك قلت : رجل يطلب ملك آبائه ؛ وسألتك عن أتباعه ضعفاء الناس أم أشرافهم قلت : بل ضعفاؤهم ، و هم أتباع الرسل ؛ وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فزعمت أن لا ، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس فيذهب فيكذب على الله ؛ وسألتك : هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له ؟ فزعمت أن لا، فكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب ؛ و سألتك : هل يزيدون أم ينقصون ؟ فزعمت أنهم يزيدون ، وكذلك

 <sup>(</sup>۱) في صبحح البخاري ۱ / ٤ نسبه .

أمر الإيمان حتى يتم ؛ و سألتك : هل قاتلتموه ؟ فزعمت أنكم قاتلتموه ، فزعمت أن الحرب بينكم و بينه سجال تنالون منه و ينال منكم ، و كذلك الرسل تبتلي ثم تكون لهم العاقبة ؛ و سألتك : هل يغدر ؟ فزعمت أن لا ، وكذلك الرسل لا تغدر ؟ و سألتك : هل قال هذا القول قبله أحد ؟ فزعمت أن لا ، فقلت : لو كان قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله ، ثم سألتك بما يأمر مم ؟ قلت : بالصلاة والزكاة و الصلة و العفاف ، قال : إن يكن ما تقول فيه فإنه نبي . وقد كنت أعلم أنه خارج و لم أكن أظن أنه منكم ، و لو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ، و ليبلغن ملكه ما محت قدمي . فقال : ثم دعا بكتاب رسول الله على فقرأه فإذا فيه « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله \_ على من اتبع الهدى ، أما بعد ! فإنى \_ أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إنم الأريسين ﴿ يَا أَهْلَ الْكُتَابِ تَعَالُوا ﴾ إلى قوله: بأنَّا مُسْلَمُونَ ﴿£َآ﴾(١) . فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط و أمر بنا فأخرجنا ، فما زلت موقنا بأمر رسول الله ﷺ سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام .

قال: في أول هذه السنة كتب رسول الله على إلى الملوك و بعث إليهم بالرسل يدعوهم إلى الله ، فقيل: إنهم لا يقرأون كتاباً إلا بخاتم ، فاتخذ رسول الله على خاتماً من فضة نقش فيه « محمد رسول الله » ليختم به الصحف ، فكان يلبسه تارة في يمينه و تارة في يساره .

فبعث رسول الله على عبد الله بن حذافة السهمى إلى كسرى بكتاب فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ليدفعه عظيم البحرين إلى كسرى . و بعث دحية بن خليفة الكلبى إلى قيصر و هو هرقل ملك الروم و أمره أن يدفع الكتاب إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل . و بعث حاطب بن أبى بلتعة إلى

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ٦٤ .

المقوقس صاحب الإسكندرية . و بعث عمرو بن أمية الضمرى إلى أصحم بن أبحر النجاشى ، و بعث شجاع بن وهب الأسدى إلى المنذر بن الحارث بن أبى شمر الغسانى صاحب دمشق . و بعث عامر بن لؤى إلى هوذة بن على الحنفى صاحب اليمامة .

فأما كسرى فمزق كتاب رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ لما بلغه ذلك : « مزق الله ملكه ، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » .

و أما قيصر فسأل أبا سفيان عما سأل ثم قرأ كتاب رسول الله ﷺ ثم خلا بدحية الكلبي و قال : إني لأعلم أن صاحبكم نبي مرسل ، و أنه الذي كنا ننتظره و نجده في كتابنا ، و لكن أخاف الروم على نفسي و لولا ذاك لاتبعته ، و لكن اذهب إلى ضغاطر الأسقف فاذكر له أمر صاحبكم و انظر ماذا يقول ، فجاء دحية و أخبره مما جاء من رسول الله ﷺ إلى هرقل و بما يدعو إليه ، فقال ضغاطر : صاحبك و الله نبي مرسل ! نعرفه بصفته و نجده في كتابنا باسمه ، ثم دخل فألقى ثياباً كانت عليه سوداء و لبس ثياباً بيضاً ثم أخذ عصاه و خرج على الروم وهم في الكنيسة فقال للروم : إنه قد أتانا كتاب من أحمد يدعو فيه إلى الله ، و إني أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً عبده و رسوله ، فوثبوا إليه و ثبة رجل واحد و ضربوه حتى قتلوه ، فرجع دحية إلى هرقل و أخبره الخبر، قال: قلت لك : إنا نخافهم على أنفسنا فضغاطر كان و الله أعظم عندهم و أجوز قولاً مني . وأما النجاشي فكان كتابه ٥ من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة ، سلم أنت ، فأني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ، و أشهد أن عيسي روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسي ، فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده و نفخه ، و إنى أدعوك إلى الله ، و قد بعثت إليك ابن عمى جعفراً و معه نفر من المسلمين ، فدع التجبر فإني أدعوك إلى الله و قد بلغت و نصحت فاقبل نصيحتي و السلام على من اتبع الهدى ، فقرأ

النجاشي الكتاب و كتب جوابه إلى رسول الله على « بسم الله الرحمن الرحيم ، الى محمد رسول الله على ، من النجاشي الأصحم بن أبحر ، سلام عليك يا نبى الله ورحمة الله و بركاته من الله الذي لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام ، أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسي فورب السماء والأرض أن عيسي لا يزيد على ما ذكرت تُفروقاً إنه كما قلت و لقد عرفنا ما بعثت به إلينا ، و قد قربنا ابن عمك و أصحابه ، و أشهد أنك رسول الله على صادقاً مصدقاً ، و قد بايعتك و بايعت ابن عمك و أسلمت على يديه لله رب العالمين ، و بعثت إليك بابني أرها بن الأصحم فإني لا أملك إلا نفسي ، و إن شهت أن آتيك يا رسول الله فعلت ، فإني أشهد أن ما تقوله حق ـ و السلام عليك يا رسول الله ! فخرج ابنه في ستين نفساً من الحبشة في سفينة البحر ، فلما توسطوا و لججوا ( ) أصابتهم شدة و غرقوا كلهم .

و أما المقوقس فأهدى إلى رسول الله على أربع جوار فيهن مارية القبطية أم إبراهيم ابن رسول الله على و كذلك سائر الملوك أهدى إليه الهدايا فقبلها رسول الله على مكان يقبل الهدية و يثيب عليها .

### ثم كانت غزوة خيبر

خرج رسول الله على بقية المحرم (٢) إلى خيبر و استعمل على المدينة سباع ابن عُرفطة الغفارى و قدم عيناً له ليجيئه بالخبر ،و أخرج من نسائه أم سلمة ، وخرج على الأموال بجيشه فلا يمر بحصن إلا أخذه و يقتل من فيه و يفتتحها حصناً مفاول ما أصاب منها حصن ناعم ثم حصن الصعب بن معاذ ثم حصن القموص فلما افتتح رسول الله الله أتى حصنهم الوطيح و السلالم وكان رسول الله الله إذا أصبح قوماً أو غزا لم يُغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذاناً أغار ، فلما أصبح رسول الله الله استقبلهم عمال أمسك ، وإن لم يسمع أذاناً أغار ، فلما أصبح رسول الله الله استقبلهم عمال

<sup>(</sup>١) أي ركبوا اللجة أي معظم الماء (وفي ف المجوار كل).

<sup>(</sup>۲) من سنة سبع ، كما صرح به الطبرى .

خيبر بمساحيهم و مكاتلهم ، فلما رأوا النبي تلله و الجيش قالوا : محمد و الله والخميس! و أدبروا هراباً ، فقال رسول الله ﷺ : « الله أكبر الله أكبر ! خربت حيبر ! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » ! فخرج مرحب اليهودى من الحصن يرجّز ويطلب البراز ، فقال رسول الله علله : « من لهذا » ؟ فقال محمد بن مسلمة : أنا يا رسول الله ! فلما دنا أحدهما من صاحبه بادر مرحب بالسيف ، فاتقاه محمد بن مسلمة بدرقته ، فوقع سيفه فيها و عضَّت به الدرقة فأمسكت ، فضربه محمد بن مسلمة فقتله ، ثم بعث رسول الله على رجلاً يقاتل فمر و رجع و لم يكن فتحاً ، ثم بعث آخر يقاتل فمر و رجع و لم يكن فتحاً ، وحمى الحرب بينهم و تقاعسوا ، فقال النبي علله : « لأعطين الراية غداً رجـلاً يحب الله و رسـوله ! و يحبـه الله و رسـوله ! يفـتح الله عـلى يديه ، ليس بفرار، فلما أصبح دعا علياً و هو أرمد ، في عينيه فبرأ ، ثم قال : خذ هذه الراية و اقبض بها حتى يفتح الله عليك ، فخرج على يهرول و المسلمون خلفه حتى ركز رايته في رضم(١) من حجارة ، فاطلع عليه يهودي من رأس الحصن وقال : من أنت ؟ فقال : أنا على بن أبي طالب ، فقال اليهودي : علوتم و ما أنزل على موسى ! فلم يزل على يقاتل حتى سقط ترسه من يده ، ثم تناول باباً صغيراً كان عند الحصن فاترس به ، فلم يزل فتي يده و هو يقاتل حتى فتح الله عليه ، ثم ألقاه من يده ، فلما أيقن اليهودي بالهلكة سألوا رسول الله ﷺ أن يحقن دماءهم و أن يسيرهم ، ففعل رسول الله على ذلك ، فنزلوا على ذلك وقالوا : يا محمد ! إنا نحن أرباب الأموال و نحن أعلم بها منكم فعاملناها ، فعاملهم رسول الله على النصب على النصف . فلما فعل ذلك أهل خيبر سمع بذلك أهل فدك، وبعث إليهم رسول الله على محيصة بن مسعود ، فنزلوا على ما نزلت عليه اليهود بخيبر على أن يسيرهم و يحقن دماءهم ، فعاملهم رسول الله ﷺ مثل معاملة أهل خيبر فكانت فدك لرسول الله ﷺ خالصة ، و ذلك أنه لم يوجُف عليها بخيل و لا ركاب ، و قسم رسول الله علله خيبر على ألف (١) في النهاية : ﴿ وانذر عشيرتك الأقربين ﴾ ويقال أتى رضمة جبل ، هي واحدة الرضم والرضام وهي دون الهضاب ، وقيل : صخور بعضها على بعض . وثمانمائة سهم ، و كان الرجال بها ألف و أربعمائة و الفرس مائتي فرس ، فقسم للفارس ثلاثة أسهم : سهمين لفرسه و سهماً له و للراجل(١) سهما ، فكان للأفراس أربعمائة و لركابها و لرجالهم ألف و أربعمائة سهم ، و كان سهم رسول الله على مع عاصم بن عدى ؛ ثم أطعم رسول الله على رجالاً مشوا بين رسول الله علله و بين أهل فدك في الصلح ، و أعطى محيَّصة بن مسعود ثلاثين وسقاً من شعير و ثلاثين وسقاً من تمر ، و قسم سهم ذوى القربي من خيبر على بني هاشم و بني المطلب ؟ فكانت قسمة خيبر على ما وصفنا . وكانت صفية بنت حيى بن أخطب في السبي ، أخرجوها من حصن القموص، فاصطفاها رسول الله علله لنفسه . وسئل رسول الله على عن آنية المشركين ، فقال : اغسلوها و كلوا فيها و أطعموا ، و أطعم رسول الله ﷺ تسعاً من نسائه اللاتي توفي و هن عنده تسعمائة وسق تمر و من القمح مائة وثمانين وسقاً . فلما فرغوا من الغنائم و قسمها أكل المسلمون لحوم الأهلية فأمر منادياً فنادى في الناس: إن الله و رسوله ينهيانكم (٢) عن المتعة ، و أمر بالقدور أن تكفأ، ثم قام رسول الله علله فيهم خطيباً فقال : « لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره ــ يعنى إتيان الحبائل من السبايا ، ولا يحل لامرىء يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يصيب امرأة ثيباً من السبي حتى يستبرئها ، و لا يحل لامرىء يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم، و لا يحل لامرىء يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يركب دابة من غنيمة المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيها ؛ و لا يحل لامرىء يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده ٤ ٤ ثم اطمأن الناس

<sup>(</sup>١) الراجل الذي يسير على قدميه .

<sup>(</sup>۲) مِنْ صَحِيحِ البخاري ٢ / ٢٠٤ و ٢٠٦.

 <sup>(</sup>٣) أي مشوية ، يقال : صلِّي النار وصلياً أي احترق فيها وفي التنزيل ﴿ ثم الجحيم صلوه ﴾ انظر المعجم الوسيط حـ ١ صد ٥٤٢ مـ

( إن هذا العظم يخبرنى أنه مسموم (() ! ثم دعاها فاعترفت ، فقال : ( ما حملك على ذلك ) ؟ فقالت : بلغت من قومى ما لم يخف عليك فقلت : إن كان ملكا استرحت منه ، و إن كان نبياً فسيخبر ؛ فتجاوز عنها رسول الله الله ، وكان بشر بن البراء بن معرور يأكل مع رسول الله الله على فأكل منها قطعة وكان ذلك سبب موته .

### وقتل من المسلمين بخيبر

ربيعة بن أكثم بن سخبرة وثقف بن عمرو بن سميط ورفاعة بن مسروح وعبد الله بن الهيب ومسعود بن قيس بن خلدة ومحمود بن مسلمة بن خالد ابن عدى بن مجدعة وأبو الضياح بن ثابت بن النعمان بن أمية ومبشر بن عبد المنذر بن الزبر بن زيد بن أمية بن سفيان بن الحارث والحارث بن حاطب وعروة ابن مرة بن سراقة، وأوس بن القائد وأنيف بن حبيب وثابت بن أثلة وعمارة بن عقبة بن حارثة بن غفار وبشر بن البراء بن معرور ، وكان سبب موته أكله من الشاة المسمومة .

وعند فراغ المسلمين من حيبر قدم جعفر بن أبى طالب من أرض الحبشة فقال النبى علله : « والله ! ما أدرى بأى الأمرين أنا أشد فرحاً بفتح خيبر أو قدوم جعفر » ! ثم قام إليه فقبل ما بين عينيه .

فلما فرغ رسول الله على سار إلى وادى القرى ، فحاصر أهله ليالى ومع رسول الله على غلام له أهداه رفاعة بن زيد الجذامى ، فبينا هو يضع رحل رسول الله على إذ أتاه سهم غرب فقتله ، فقال المسلمون : هنيئاً له الجنة ! فقال رسول الله على : « كلا والذى نفسى بيده ! إن شملته الآن مخترق عليه فى النار ، وكان غلها من فىء المسلمين » ، فسمعها رجل من أصحاب رسول الله على فقال : يا رسول الله الصبت شراكين لنعلين لى ! و قال رسول الله على ايبدلك الله مثلها فى النار » .

<sup>(</sup>۱) هذه الحادثة تعد من معجزات النبوه المخارقة . أما عن أمر هذه المرأة فقد اختلف الرواة هل هي اسلمت أم لا ؟ انظر فقه السيره صد ٢٦٣ للبوطي

ثم استأذن رسول الله على الحجاج بن علاط السلمي وقال : يا رسول الله ! إن لنا مالاً بمكة فأذن لي ، فأذن له ، فقال : يا رسول الله ! وأن أقول ؟ قال : فقل ، قدم الحجاج بمكة وإذا قريش بثنية البيضاء يستمعون الأخبار وقد بلغهم أن رسول الله علله قد سار إلى خيبر ، وقد كانوا عرفوا أنها أكثر أرض الحجاز ريفًا ومنعة ورجالًا ، فلما رأوه قالوا : يا حجاج ! أخبرنا فإنه قد بلغنا أن القاطع سار إلى خيبر ، فقال الحجاج : عندى من الخبر ما يسركم ! قالوا : ما هي يا حجاج ؟ فقال هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط وأسر محمداً أسرا ، فقالوا : لن نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلونه بين أظهرهم بمن كان قتل من رجالهم ؟ فقاموا وصاحوا بمكة : جاءكم الخبر وهذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم ، فقال الحجاج : أعينوني على مالي بمكة وعلى غرمائي فإني أقدم خيبر فأصيب من فيء محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار . فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر أقبل حتى وقف على جنب الحجاج بن علاط ، قال : يا حجاج ! ما هذا الخبر الذي جئتنا به ؟ قال وهل عندك حفظاً لما وضعت عندك ؟ قال : نعم ، قال : استأخر عنى حتى ألقاك على خلاء فإنى في جمع مالي كما ترى ، فانصرف ، حتى إذا فرغ الحجاج من جمع ماله وأراد الخروج لقى العباس فقال : احفظ على حديثي فإني أخشى الطلب ، قال، افعل ، قال : والله ! إني تركت ابن أخيك عروساً على ابنة ملكهم صفية بنت حيى ، ولقد افتتح خيبر فصارت له ولأصحابه ، قال : ما تقول يا حجاج ا قال : أي والله ! فاكتم على ثلاثاً ، ولقد أسلمت وما جئت إلا لآخذ مالي فرقاً من أن أغلب عليه فإذا مضى ثلاث فأظهر أمرك فإن الأمر والله على ما تحب ! ثم خرج الحجاج بماله ، فلما كان اليوم الثالث من خروجه لبس العباس حلة وتخلق وأخذ عصاه ثم خرج حتى طاف بالكعبة ، فلما رأوه قالوا : يا أبا الفضل ! هذا والله التجلد لحر المصيبة ! قال ، كلا والذي حلفتم به ! لقد افتتح محمد خيبر وأصبح عروساً على ابنة ملكهم وأحرز أموالهم وما فيها ، قالوا : من جاء

بهذا الخبر؟ قال: الرجل الذي جاءكم به ولقد دخل عليكم وأخذ ماله وانطلق فلحق برسول الله تظلُّه ليصحبه ويكون معه ؛ قالوا يا لعباد الله انفلت عدو الله ،والله لو علمنا لكان لنا وله شأن ! فلم يلبثوا أن جاءهم الخبر بذلك .

وكان رسول الله على في رجوعه من خيبر إلى المدينة نزل بعض المنازل ثم قال: من يكلؤنا الليلة ؟ فقال بلال : أنا يا رسول الله منزل رسول الله على بالناس وناموا ، وقام بلال يصلى فصلى ما شاء الله أن يصلى ثم استند إلى بعيره واستقبل الفجر يرمقه ، فغلبته عيناه فنام فلم يوقظهم إلا حر الشمس ، وكان رسول الله على أول أصحابه هبا فقال : « ماذا صنعت يا بلال » ! فقال : يا رسول الله ! أخذ بنفسى الذي أخذ بنفسك ، قال : « صدقت » ، ثم اقتاد رسول الله الله بعيره غير كثير ثم أناخ فتوضاً وتوضأ الناس معه ، ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة فصلى بالناس ، فلما سلم أقبل على الناس فقال : « إذا نسيتم الصلاة فصلوها اذا ذكرتموها فإن الله يقول : ﴿ وَأَقِم الصّلاةَ لَذِكْرِي ١٤٠٠ ﴾(١) .

ثم قدم رسول الله ﷺ المدينة وأبو هريرة أسلم وقدم المدينة والنبى ﷺ بخيبر وعليها سباع بن عرفطة الغفارى فصلى مع سباع الغداة في مسجد رسول الله ﷺ فسمعه يقرأ ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا ﴾(٢) الآية وكان عمرو بن أمية الضمرى خطب أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى النجاشي لرسول الله ﷺ وهم بأرض الحبشة حيث حمل كتاب النبي ﷺ فزوجها النجاشي من رسول الله ﷺ على مهرأربعمائة من عنده ، وكان الذي زوجها خالد بن سعيد بن العاص وبعشها النجاشي مع من بقي من المسلمين بأرض الحبشة إلى المدينة في سفينتين، فلما بلغوا الجار(٣) ركبوا الظهر حتى قدموا على رسول الله ﷺ عند

<sup>(</sup>١) سورة طه آية ١٤

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين آية ١ : ٢ .

<sup>(</sup>٣) بتخفيف الراء وهو الذى مجيره أن يضام ، وهى مدينة على ساحل بحر القلزم : بينها وبين المدينة يوم وليلة .. وهى فرضة ترفأ إليها السفن من أرض الحبشة ومصر وعدن والصين وسائر بلاد الهند -- معجم البلدان .

انصرافه من خيبر . ورد رسول الله على ابنته (۱) على أبى العاص بن الربيع بالنكاح الأول . وقدم عمرو بن العاص زائراً لرسول الله على ومسلماً عليه من عند النجاشي وكان قد أسلم بأرض الحبشة ومعه عثمان بن طلحة العبدري وخالد ابن الوليد بن المغيرة .

ثم بعث رسول الله على بشير بن سعد على سرية إلى بنى مرّة فى ثلاثين رجلاً فقُتلوا ورجع وحده إلى المدينة .

ثم بعث رسول الله ﷺ أبا بكر الصديق على سرية إلى نجد ومعه سلمة بن الأكوع .

وبعث على عبد الله الليثى إلى بنى الملوح فى رمضان فى مائة وثلاثين رجلاً فأغاروا عليهم واستاقوا النعم والشاء وجاءوا بها إلى المدينة ، ونذروا لخروج العدو خلفهم ، فجاء السيل وحال الوادى بينهم وبين المسلمين ، ورجعوا إلى المدينة بالغنائم .

ثم بعث رسول الله على عمر بن الخطاب على سرية في ثلاثين رجلاً إلى أرض هوازن فخرج معه بدليل من بنى هلال ، فكانوا يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار حتى ملكوا هوازن ونذز القوم وهربوا ، ولم يلق عمر كيداً ثم رجع .

ثم بعث رسول الله على بشير بن سعد إلى جناب في شوال معه حسيل بن نويرة فأصابوا نعماً ، وانهزم جمع عيينة بن حصن إلى المدينة .

ثم أراد رسول الله تكل أن يعتمر في ذي القعدة عمرة القضاء لما فاتهم من العام الأول من عمرة الحديبية وعزم أن ينكح ميمونة فبعث أبا رافع ورجلاً من الأنصار من المدينة إلى ميمونة ليخطبها له ثم أحرم وساق سبعين بدنة في سبعمائة رجل ، واستعمل على المدينة ناجية بن جندب الأسلمي ، وتحدثت قريش أن محمداً وأصحابه في عسر وجهد وحاجة ، فقدم على مكة وعبد الله بن رواحة أخذ بخطام ناقته يقول :

<sup>(</sup>١) أى زينب وهي أكبر بناته ﷺ ، تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع العبشمي وأمه هالة بنت خويلد ، هاجرت مع أبيها وأبي زوجها أن يسلم ولم يفرق النبي ﷺ بينهما – راجع الإصابة .

خلوا فكل الخير فى رسوله أعرف حق الله فى قبول كما فتلناكم على تنزيل ويذهل الخليل عن خليل ه

خلوا بنى الكفار عن سبيله يا رب إنى مسؤمن بقيله نحن قتلناكم على تأويله ضرباً يزيل الهام عن مقيله

واصطفت قريش عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه ، فلما دخل رسول الله على المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى وقال : « رحم الله امراً أرهم اليوم من نفسه قوة » ! ثم استلم الركن فخب ثلاثاً ومشى أربعا ، وخب المسلمون معه ، واستلم الركن ، وهرول بين الصفا والمروة ليرى المشركون ، أن به قوة ، ثم خلق ونحر البدن ، فكانت البدنة عن عشرة . وآقام رسول الله على بمكة ثلاثاً وتزوج ميمونة بها وهى حل وهو حرام ، فأتاه حويطب بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود فى نفر من قريش قد وكلته بإخراج رسول الله على من مكة وقالوا : إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا ! فخرج رسول الله على من مكة بالمسلمين وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أتاه بها بسرف فبنى بها وهما حلالان ثم رجع إلى المدينة .

ثم بعث ﷺ بعد رجوعه من مكة بخمسين رجلاً ابن أبى العوجاء السلمى فى سرية إلى بنى سليم فلقيهم بنو سليم على حرة فأصيب أصحابه ، ونجا هو بنفسه فقدم المدينة .

#### السنة الثامنة من الهجرة

حدثنا أحمد بن على بن المثنى التميمى بالموصل ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس قال : غلا السعر على عهد رسول الله على أنس الله هو القابض عهد رسول الله على أرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة في نفس ولا مال »

قال : في أول هذه السنة غلا السعر على المسلمين فأتوا النبي على يسعر لهم، فكره رسول الله على ذلك ثم قال : « لا تباغضوا ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخواناً » ؛ ثم قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه . ولا يبيع حاضر لباد ، دعو الناس يرزق بعضهم من بعض

ثم طلق رسول الله على سودة بنت زمعة ، فقعدت له على طريقة بين المغرب والعشاء ثم قالت : يا رسول الله ! ارجعنى ، فو الله ما بى حب الرجال ! لكنى أحب أن أحشر فى أزواجك ويومى لعائشة ! فردها رسول الله على .

ثم توفيت زينب بنت رسول الله ، غسلتها سودة بنت زمعة وأم سلمة بنت أبي أمية زوجتا رسول الله على .

ثم بعث رسول الله علله غالب بن عبد الله الليثي سرية إلى بني ليث في بضعة عشر رجلاً ، فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم وساق نعمهم ومواشيهم إلى المدينة

ثم بعث رسول الله على عمرو بن العاص إلى جيفر وعبّاد ابنى الجلندى بعمان ، فصدقا بالنبى على وأقرا بما جاء به ، وصدق عمرو بن العاص أموالهم، وأخذ الجزية من الجوس

ثم صالح رسول الله على المنذر بن ساوى العبدى وكتب إليه كتاباً مع العلاء ابن الحضرمى « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى ، سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد فإن كتابك جاءنى ورسلك ، وأنه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فإنه مسلم ، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم ، ومن أبى فعليه الجزية . فصالحهم العلاء بن الحضرمى على أن على المجوس الجزية ، لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم »

ثم بعث رسول الله تلك كعب بن عمير الغفارى سرية فى خمسة عشر رجلاً حتى انتهى إلى ذات أطلاح من ناحية الشام قريباً من مغار(١١) وكانوا من قضاعة، فوجد بها جمعاً ونجا هو بنفسه حتى قدم المدينة .

<sup>(</sup>١) مغار – بالضم وآخره راء : جبل فوق السوارقية في بلاد بني سليم في جوفه أحساء

ثم بعث رسول الله تق شجاع بن وهب سرية إلى بنى عامر قبل بجد فى أربعة وعشرين رجلاً فأغار عليهم ، فجاءوا نعماً وشاء ، فكانت سهمانهم اثنى عشر بعيراً ، ونفلهم النبى على بعيراً بعيراً .

ثم بعث رسول الله على زيد بن حارثة إلى مؤتة ناحية الشام ، فأوصاه بمن معه من المسلمين خيراً وقال : ﴿ إِنْ أُصِيبِ زِيدٍ فَجِعفر بِنِ أَبِي طَالَبِ عَلَى الناس ، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس ، ، وجمهز الناس معه فخرج معه قريباً من ثلاثة آلاف من المسلمين ومضى حتى نزل معان(١١) من أرض الشام ، فبلغهم أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم ، فأقام المسلمون بمعان ليلتين ينظرون في أمرهم ، فشجَّع الناس عبد الله ابن رواحة وقال : يا قوم ! والله إن التي تكرهون هي التي خرجتم من أجلها \_ الشهادة ! ولا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين : إما ظهور وإما شهادة ؛ فقال الناس : قد والله صدق ابن رواحة ! ثم رحلوا ، فلما كانوا بالقرب من بلقاء لقيهم جموع هرقل في الروم ، فلما دنا العدو انحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة ، فتعبأ لهم المسلمون وجعلوا على ميمنتهم رجلاً من بني عذرة يقال له قطبة بن قتادة ، وعلى ميسرتهم رجلاً من الأنصار من بني هريم يقال له عبادة ابن مالك، ثم التقى الناس فاقتتلوا قتالاً شديداً فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله على حتى قتل ، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى ألحمه القتال فاقتحم عن فرسه الشقراء وعرقبها وقاتل حتى قتل وفيه اثنتان وسبعون ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح ، ثم أخذ عبد الله بن رواحة الراية وتقدم بها وهو على فرسه فقاتل حتى قتل وأخذ الراية ثابت بن أقرم وقال : يا معشر المسلمين ! اصطلحوا على رجل منكم ، قالوا : أنت ، قال : ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد بن

<sup>(</sup>١) بالفتح وآخره نون ، والمحدثون يقولونه الضم ويرفضه أهل اللغة ... قال الأزهرى : وميمه ميم مفعل ، وهي مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء – معجم البلدان .

الوليد ، فأحذ خالد الراية ودافع القوم وحاشى بهم ثم انصرف بالناس فنعى رسول الله على الناس جعفر بن أبى طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة قبل أن يجىء خبرهم ، ثم قال على : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً ، فإنه قد جاءهم ما يشغلهم » ؛ وقدم خالد بن الوليد بالمسلمين فتلقاهم رسول الله على والمسلمون والصبيان يحثون على الجيش التراب ويقولون : أفررتم في سبيل الله ! ورسول الله على يقول : « ليسوا بالفرارين ولكنهم الكرارون » .

ثم بعث رسول الله على عمرو بن العاص إلى ذات السلال وهم قضاعة ، وكانت أم العاص بن وائل قضاعية فأراد رسول الله على أن يتألفهم بذلك فخرج في سراة المهاجرين و الأنصار ، ثم استمد رسول الله على بأبي عبيدة بن الجراح على المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر فلما اجتمعوا واختلف أبو عبيدة ابن العاص وعمرو بن العاص في الإمامة ، فقال المهاجرين : أنت أمير أصحابك وأبو عبيدة أميرنا ، فأبي عمرو بن العاص وقال : أنتم لي مدد ، فقال أبو عبيدة : إن رسول الله على قال لي : إذا قمت على أصحابك فتطاوعني ؛ وإنك إن عصيتني لأطيعنك ، فأطاعة أبو عبيدة بن الجراح وكانوا يصلون خلف عمرو ابن العاص ؛ وفيها صلى بهم وهو جنب . فلما قدموا على رسول الله أخبره الخبر ، فقال عمرو : لقيت من البرد شدة وإني لو اغتسلت خشيت الموت! المحبر ، فقال عمرو : لقيت من البرد شدة وإني لو اغتسلت خشيت الموت! فضحك رسول الله على عمرو : يا رسول الله على الله وكلا تَقْتُلُوا

وفى هذا الشهر كتب رسول الله ﷺ إلى خزاعة بن بديل وبشر وسروات بنى عمرو يدعوهم إلى الله و يعرض عليهم الإسلام .

ثم بعث رسول الله علله أبا قتادة (٢) سرية إلى عطفان في ستة عشر رجلاً ، فبيتوهم وأصابوا نعماً وشياه ورجعوا إلى المدينة .

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) وفى الطبرى ٣ / ١٠٦ \$ إن النبى ﷺ بعث ابن أبى حدرد فى هذه السرية مع أبى قتادة وأن السرية كانت ستة عشر رجلاً وأنهم غابوا خمس عشرة ليلة وأن سهمانهم كانت النى عشر بعيراً يمدل البعير بعشر من الغنم وأنهم أصابوا فى وجوههم أربع نسوة ... ٤ .

ثم بعث رسول الله على أبا عبيدة بن الجراح في ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار قبل جهينة وزودهم جراب تمر ، فأصابهم جوع شديد وكان أبو عبيدة يعطيهم حفنة حفنة ، ثم أعطاهم تمرة تمرة ، ثم ضرب لهم البحر بدابة يقال لها العنبر فأكلوا منها شهراً ، ثم أخذ أبو عبيدة ضلعاً فنصبه فمر راكب البعير يحته؛ فلما رجعوا إلى رسول الله على أخبروه فقال : « هو رزق رزقتموه من الله ، هل عندكم منه شيء ، ؟ وسمى هذا الجيش جيش الخبط وذلك جاعوا فكانوا يأكلون الخبط حتى صارت أشداقهم كأشداق الإبل .

ثم استشار عمر بن الخطاب رسول الله على أن لى أرضاً بخيبر لم أصب مالاً هو أنفس عندى منه فما تأمرنى ؟ قال : ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، فحبس عمر أصلها وتصدق بها .. ولا تباع ولا توهب ولا تورث .. فى الفقراء و الغرباء ، وما بقى فى سبيل الله وابن السبيل ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف وأن يعطى طريفاً () عنه غير متمول فيه .

<sup>(</sup>١) والطريف والطارف : المال المستفاد - لسان العرب .

فقال : ما أنا بفاعل ، ثم خرج حتى أتى عمر فكلمه فقال عمر : أنا أشفع لكم إلى رسول الله عَلَيْهِ ! والله لو لم أجد إلا الذَّرُّ لجاهدتكم بهم ! ثم خرج أبو سفيان حتى دخل على على بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله على وعندها الحسن ابنها يدبُّ فقال : يا على ! إنك أمس القوم بي رحماً وأقربهم منى قرابة وقد جئت في حاجة فلا أرجعن كما جئت ، اشفع لي إلى رسول الله ﷺ ، قال : ويحك يا أبا سفيان ! لقد عزم رسول الله ﷺ على أمر ما نسنعليع أن نكلمه فيه ؛ فالتفت إلى فاطمة فقال : هل لك أن تأمرى ابنك هذا أن يجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ، قالت : ما بلغ ذلك ابني أن يجير بين الناس ، قال : يا أبا الحسن ! إني أرى الأمور قد اشتدت على ما تنصح لى ؟ قال : والله ! ما أعلم شيئاً يغنى عنك ولكن قم فأجر بين الناس والحق بأرضك ، قال : وترى ذلك يغنى شيئاً ؟ قال ما أدرى ! فقام سفيان في المسجد فقال : أيها الناس ! إني قد أجرت بين الناس \_ ثم خرج . فلما قدم على قريش مكة قالوا : ما وراءك ؟ قال : جئت محمداً فكلمته ، قال : فو الله ما رد على بشيء اثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيراً ، ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو ، ثم جئت علياً ألين القوم ، وقد أشار على برأى صنعته ، فوالله ! ما أدرى هل يغنيني شيئاً أم لا ! قالوا : وبما ذا أمرك ؟ قال : أمرني أن أجير بين الناس ، ففعلت ؛ قالوا : فهل أجاز محمد ذلك ؟ قال : لا، قالوا ويحك ! والله إن زاد على بن أبي طالب على أن لعب بك ! والله ما يغني عنك ما فعلت!

ثم عزم رسول الله على المسير إلى مكة و أمرهم بالجد والتهيؤ وقال : «اللهم ! خذ العيون والأخبار عن قريش » ، فلما صح ذلك منه ومن المسلمين كتب حاطب بن أبى بلتعة كتابا إلى قريش يخبر بالذى قد أجمع عليه رسول الله على أن تبلغه قريشاً ، فجعلته الله على أن تبلغه قريشاً ، فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت ، وأخبر الله رسوله على بما فعل حاطب، فبعث رسول الله على بن أبى طالب والزبير بن العوام وقال : أدركا

امرأة من مزينة قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش يحدرهم ما قدمنا عليه، فخرجا حتى أدركاها بالحليفة فاستنزلا والتمسا في رحلها فلم يجدا شيئاً، فقال لها على : إنى أحلف بالله أن رسول الله على ما كذب ولا كذبنا إما أن تخرجي الكتاب وإلا نكشفنك فلما رأت الجد قالت : أعرض عنى ، فأعرض عنها على ، فحلت قرون رأسها واستخرجت الكتاب فدفعته إليه ، فجاء به رسول الله على فدعا رسول الله على حاطباً فقال : « يا حاطب! ما حملك على هذا» ؟ قال يا رسول الله على والله إنى لمؤمن بالله ورسوله ، ما غيرت ولا بدلت ولكنى كنت امرأ ليس لى في القوم أصل ولا عشيرة وكان لى بينهم أهل وولد ، فقال عمر : دعنى أضرب عنقه ، فإن الرجل قد نافق ، فقال النبي على : « وما يدريك يا عمر ! لعل الله قد اطلع يوم بدر إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » .

ثم خرج رسول الله على من المدينة واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين بن عبيدة بن خلف الغفارى ، وذلك لعشر مضين من رمضان ، فصام رسول الله على فصام المسلمون ، ومع رسول الله على عشرة آلاف من المسلمين ، ولم يعقد الألوية ولا نشر الرايات ، فلما بلغ الكديد ــ والكديد ما بين عسفان واميج أفطر وأفطر المسلمون وقد كان عيينة بن حصن الفزارى لحق رسول الله بالعرج ولحقه الأقرع بن حابس التميمي في نفر من أصحابهما فقال عيينة : يا رسول الله ! والله ما أرى آلة الحرب ولا تهيئة الأجرام ، فأين تتوجه ؟ قال رسول الله على قريش فلا يأتيهم خبر عن رسول الله على ولا يدرون ما هو فاعل الأحبار على قريش فلا يأتيهم خبر عن رسول الله على ولا يدرون ما هو فاعل خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجسسون الأخبار وينظرون هل يرون خبراً أو يسمعون به فقال العباس بن عبد المطلب : يا صباح قريش ! والله لئن دخل رسول الله على عنوة قبل أن يأتوه فاستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر! فركب العباس بغلة رسول الله على البيضاء ومضى عليها قريش إلى آخر الدهر! فركب العباس بغلة رسول الله على البيضاء ومضى عليها قريش إلى آخر الدهر! فركب العباس بغلة رسول الله على البيضاء ومضى عليها قريش إلى آخر الدهر! فركب العباس بغلة رسول الله على البيضاء ومضى عليها قريش إلى آخر الدهر! فركب العباس بغلة رسول الله على البيضاء ومضى عليها

حتى أتى الأراك وقال هل أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتى مكة فيخبرهم بمكان رسول الله على ليخرجوا إليه ويستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة، فبينما هو يسير إذ سمع كلام أبي سفيان وهو يقول : والله ما رأيت كالليلة نيراناً قط وعسكرا فقال بديل بن ورقاء : هذه والله نيران خزاعة ! فقال أبو سفيان : خزاعة والله ألام وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها ! فلما عرف العباس صوتهم قال : يا أبا حنظلة ! فعرف أبو سفيان صوته فقال : أبو الفضل ؟ قبال : نعم ، قبال : مبالك ؟ قبال : فبداك أبي وأمي ويحك يا أبا سفيان! هذا رسول الله على ! قال : واصباح قريش ! قال : فما الحيلة \_ فداك أبي وأمى ؟ قال العباس : أما والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك ! فاركب عجز هذه البغلة حتى آتى بك رسول الله ﷺ ، فركب أبو سفيان خلف العباس ورجع صاحباه إلى مكة ؛ فكلما مر العباس بنار من نيران المسلمين قالوا : من هذا ؟ وإذا قالوا : بغلة رسول الله على و العباس عليها عمه ، فلما مر بنار عمر بن الخطاب قال : من هذا ؟ وقام إليه فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال : أبو سفيان عدو الله ! الحمد لله الذي أمكن منك من غير عقد ولا عهد ! ثم خرج يشتد نحو رسول الله ﷺ ، وركض العباس بالبغلة فسبقه إلى رسول الله فاقتحم العباس على باب القبة ودخل على رسول الله ﷺ ، ودخل عليه عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله ! هذا أبو سفيان قد أمكن منه بغير عقد ولا عهد ! فدعني أضرب عنقه ، فقال العباس : يا رسول الله ! إني قد أجرته ، ثم جلس العباس إلى رسول الله على وأكثر عمر في شأن أبي سفيان ، فقال العباس : مهلاً يا عمر ! أما والله لو كان من رجال بني عدى بن كعب ما قلت هذا ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف ! فقال عمر : مهلاً يا عباس ! فوالله لإسلامك يوم أسلمت أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم! وما بي إلا أني عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله على من إسلام الخطاب ، فقال رسول الله على : ١ اذهب به يا عباس إلى رحلك ، إذا أصبحت فأتنى به ، ، فذهب به العباس إلى رحله فبات عنده ، فلما أصبح غدا به إلى رسول الله ﷺ ،

فلما رآه رسول الله على قال : « ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟ قال : بأبي أنت وأمي ! ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيئاً قال : « ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله ؟ قال : بأبي أنت وأمى 1 ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! أما هذه فإن في النفس منها شيئاً حتى الآن ، فقال العباس : ويحك ! أسلم قبل أن يضرب عنقك ، فتشهد أبو سفيان شهادة وأسلم ؛ فقال العباس : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاً ، قال : نعم ، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ! ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ! ومن دخل المسجد فهو آمن ٤ ! فلما أراد أبو سفيان أن ينصرف قال رسول الله على : « يا عباس! احبسه ، احبسه بمضيق الوادى عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها ، فخرج به العباس فحبسه حيث أمر به رسول الله على ، ومرت القبائل على راياتها ؛ كلما مرت قبيلة قال أبو سفيان : من هؤلاء يا عباس ؟ فيقول العباس : سليم ، فيقول أبو سفيان : مالى ولسليم ! ثم مرت به القبيلة فقال : من هؤلاء فقال العباس مزينة ، قال : مالي ولمزينة ــ حتى مرت القبائل ، لا تمر به قبيلة إلا سأله عنها فإذا أخبره قال : مالي ولبني فلان ، حتى مر رسول الله على في الخضراء كتيبة رسول الله على فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد ، قال : سبحان الله يا عباس ! من هؤلاء ؟ قال : هذا رسول الله عَلَّهُ في المهاجرين والأنصار! قال ولا حد بها ولا قبل ولا طاقة يا أبا الفضل! لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً! فقال العباس: يا أبا سفيان إنها لنبوة! قال : فنعم إذا ، قال العباس : أرحلك إلى قومك ، فخرج أبو سفيان حتى إذا دخل مكة صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش ! هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به ! فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ! فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه وقالت : اقتلوا الحميت الدسم الأحمش ! فقال أبو سفيان : لا يغرنكم هذه من أنفسكم ، فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به ، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ! قالوا : قبحك الله ! وما تغني دارك ؟ قال :

ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ! ومن دخل المسجد فهو آمن ، فتفرق الناس إلى دورهم و إلى المسجد .

ولما بلغ رسول الله على ذا طوى فرق جنوده ، فبعث علياً من ثنية المدنيين ، وبعث الزبير من الثنية التى تطلع على الحجون المرهم أن لا يقاتلوا أحداً إلا من الليط وأحد رسول الله على طريق أذاخر . أمرهم أن لا يقاتلوا أحداً إلا من قاتلهم ، فبلغ رسول الله على أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وعبد الله ابن زمعة وسهيل بن عمرو قد جمعوا جماعة من قريش والأحابيش بالخندمة ليقاتلوا رسول الله على ، فلقيهم خالد بن الوليد بمن معه من المسلمين الوشوهم فقتل منهم خالد بن الوليد ثلاثة وعشرين رجلاً وهو معهم ، وقتل من المشركين كرز بن جابر الفهرى ؟ فمن ههنا اختلف الناس في فتح مكة عنوة (٢) كان أم صلحاً .

<sup>(</sup>١) وفى الطبرى ٣ / ١١٧ ه لما خرج أبو سفيان وحكيم من عند النبى على عامدين إلى مكة بعث فى الرحما الزبير وأعطاه رايته وأمره على خيل المهاجرين والأنصار وأمره أن يغرز رايته بأعلى مكة بالحجون ، وقال للزبير : لا تبرح حيث أمرتك أن تغرز رايتى حتى آتيك ، ومن ثم دخل رسول الله على ، وأمر خالد ابن الوليد فيمن كان أسلم من قضاعة وبنى سليم وأناس إنما أسلموا قبيل ذلك أن يدخل من أسفل مكة وبها بنو بكر قد استنفرتهم قريش وبنو الحارث بن عبد مناة ومن كان من الأحاييش ، أمرتهم قريش أن يكونوا بأسفل مكة ، حدثت أن النبى على قال لخالد والزبير عن أسفل مكة ، حدثت أن النبى على قال لخالد والزبير حين بعثهما : لا تقاتلا إلا من قاتلكما ... » .

<sup>(</sup>٢) وفى الطبرى و فلما قدم خالد على بنى بكر والأحابيش بأسفل قاتلهم فهزمهم الله عز وجل ولم يكن بمكة قتال غير ذلك غير أن كُرز بن جابر أحد بنى محارب بن فهر وابن الأشعر رجلاً من بنى كعب كانا فى خيل الزبير فسلكا كداء ولم يسلكا طريق الزبير الذى سلك الذى أمر به ، فقدما على كتيبة من قريش مهبط كداء فقتلا ولم يكن بأعلى مكة من قبل الزبير ومن قدم النبى على وقام الناس إليه يبايعونه فاسلم أهل مكة وأقيام النبى على عندهم نصف شهر لم يزد ذلك حتى جاءت هوازن وتقيف فنزلوا بحنين.

<sup>(</sup>٣) عنوة : أى بالحرب والقتال وفي كتاب المغازى ٢ / ٥٢٥ ٥ فلما دخل خالد بن الوليد وجد جمعاً من قريش وأحابيشها قد جمعوا له ، فيهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو فمنعوه الدخول وشهروا السلاح ، وقالوا : لا تدخلها عنوة أبداً ! فصاح خالد بن الوليد في أصحابه وقاتلهم فقتل منهم \_ إلخ ٥ . قال في الروض ٢ / ٢٧٢ ما نصه ٥ ونذكر هاهنا طرفاً من أحكام أرض مكة فقد اختلف هل افتتحها النبي ﷺ عنوة أو صلحاً ليبتني على ذلك الحكم هل أرضها ملك لأهلها أم لا ؟ وذلك أن

فلما بلغ أبا قحافة قدوم النبى على مكة قال لابنه من أصغر ولده : أى بنيتى! اظهرى بى على ظهر قيس وكان نظره قد كف إذ ذلك ، فقال : أى بنية ! ما ترين ؟ قالت : أرى سواداً مجتمعاً ، قال : تلك الخيل ؛ ثم قالت : والله قد انتشر السواد ! فقال : والله لقد دفعت الخيل سرعى إلى بيتى ! فانخبطت به وتلقته الخيل قبل أن يصل إلى بيته .

حمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يأمر بنزع أبواب دور مكة إذا قدم الحاج ، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بمكة أن ينهى أهلها عن كراء دورها إذا جاء الحاج فإن ذلك لا يحل لهم ، وقال مالك رحمه الله: إن كان الناس ليضربون فساطيطهم بدور مكة لا ينهاهم أحد ، وروى أن دور مكة كانت تدعى السوائب ، وهذا كله منتزع من أصلين : أحدهما قوله تبارك وتعالى : ﴿ والمسجد الحرام الذى جعلناه المناس سواء العاكف فيه والباد ﴾ ، وقال ابن عمرو عن بن عباس : الحرم كله مسجد ، والأصل الثانى أن النبى تك دخلها عنوة غير أنه من على أهلها بأنفسهم وأموالهم ، ولا يقاس عليها غيرها من البلاد كما ظن بعض الفقهاء فإنها مخالفة لغيرها من وجهين : أحدهما ما خص الله به نبيه فإنه قال ﴿ قل الأنفال الله والرسول ﴾ والثانى ما خص الله تعالى به مكة فإنه جاء : لا تحل غنائمها ولا تلتقط لقطتها وهى حرم الله تعالى وأمنه ، فكيف تكون أرضها أرض خراج ! فليس لأحد افتتح بلداً أن يسلك به سبيل مكة ، فأرضها إذا ودورها لأهلها ولكن أوجب الله عليهم التوسعة على الحجيج إذا قدموها ولا يأخلوا منهم كراء في مساكنها : فهذا حكمها فلا عليك بعد هذا فتحت عنوة أو صلحاً ، وإن كانت ظواهر الحديث أنها فتحت عنوة أو صلحاً ، وإن كانت ظواهر الحديث أنها فتحت عنوة . وذكر الهذلى الذى قتل وهو واقف فقال : أقد فعلتموها يا معشر خزاعة ! وروى الدار قطنى في السنن أن النبى كله قال : 3 لو كنت قاتل مسلم بكافر لقتلت خراشاً بالهذلى يعنى بالهذلى قاتل ابن أسنن أن النبى هو قائله وهو من خزاعة »

«اقتلوه»، فقتله سعيد بن المخزومي وأبو برزة تحت الأستار ، اشتركا في دمه ؛ وأما مقيُّس فقتله نميلة بن عبد الله ، ثم قال رسول الله علله : « لا يقتل قرشي صبراً بعد اليوم » ! ونزل النبي ﷺ الأبالمح وضرب لنفسه فيه قبة ؛ وجاءته أم هانيء بنت أبي طالب فوجدت رسول الله ﷺ يغتسل في جفنة فيها أثر العجين وفاطمة ابنته تستره بثوب ، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به ثم صلى ثماني ركعات من الضحى ، ثم انصرف إليها فقال : مرحباً مرحباً وأهلاً بأم هانيء ! ما الذي جاءبك ؟ ، قالت : رجلان من أصهارى من بنى مخزوم وقد أجرتهما وأراد على قتلهما \_ وكانت أم هانيء عت هبيرة بن أبي وهب المخزومي \_ فقال رسول الله على : « آجرنا من أجرت يا أم هانيء » ا ثم إن عمير بن وهب قال : يا رسول الله ! إن صفوان بن أمية سيد قومه وقد خرج هارباً منك ليقذف نفسه في البحر فآمنه ، قال : « هو آمن » ، قال : يا رسول الله ! أعطني شيئاً يعرف به أمانك ، فأعطاه رسول الله ﷺ عمامته التي دخل بها مكة ، فخرج عمير بها حتى أدرك صفوان بن أمية بجدة وهو يريد أن يركب البحر فقال : يا صفوان ! فداك أبي وأمى ! أذكرك الله في نفسك أن تهلكها ! فهذا أمان من رسول الله تله جئتك به ؛ قال : ويلك ! اغرب عنى ، قال : أى صفوان ! فداك أبي وأمي! أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس ابن عمتك رسول الله ﷺ ، عزه عزك ا وشرفه شرفك وملكه ملكك ، قال صفوان : ويلك ! إني أخافه على نفسى ، فأعطاه العمامة ، وخرج به معه ، فلما وقف على رسول الله على فقال : يا رسول الله ﷺ! هذا زعم أنك قد آمنتني ، قال : « صدق ، ، قال : فاجعلني بالخيار شهرين ، قال : أنت بالخيار أربعة أشهر .

ثم جاء رسول الله علله وطاف بالبيت سبعاً على بعيره يستلم الركن بمحجنه، ثم طاف بين الصفا والمروة ، ثم دعا عثمان بن طلحة الحجبى فأخذ مفتاح الكعبة وفتحه ثم دخله وصلى فيه ركعتين بين الأسطوانتين ، بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع ، ثم خرج فوقف على بابها وهو يقول: « لا إله إلا الله وحده لا

شريك له، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يُدّعى فهو تحت قدمى هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ؛ ألا وقتيل الخطأ مثل العمد بالسوط والعصا، فيه الدية مغلظة مائة ناقة ، منها أربعون في بطونها أولادها ، يا معشر قريش ! إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء ، الناس من آدم وآدم من تراب » - ثم تلا هذه الآية فيا أليها الناس إنّا خَلقناكُم من ذَكر وأنشى وجَعلناكُم شُعُوبًا وقَبائِلَ لتعارفُوا إن أكر مكم عند الله أتقاكم هذا نها د ه يا أهل مكة ! ما ترون أنى فاعل بكم ؟ قالوا : خيراً ،أخ كريم وابن كريم ثم قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ! فقام إليه على بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال : يا رسول الله ! اجعل الحجابة مع السقاية فلتكن إلينا جميعاً فقال رسول الله تحقه إليه .

فلما كان الغد من فتح مكة عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك ، فقام رسول الله على خطيباً فقال : « أيها الناس ! إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ، فهى حرام إلى يوم القيامة ، لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما » ، ثم قال : « إن الله حبس عن مكة الفيل وسلك عليها رسوله وإنها لم تحل لأحد قبلى ، وإنما أحلت لى ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدى ؛ لا ينفر صيدها ، ولا يختلى شوكها ولا يحل ساقطتها إلا لمنشد » ، فقال العباس : إلا الإذخر ! فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا ، فقال رسول الله تك : « إلا الإذخر » . وكانت أم حكيم بنت الحارث بن هشام فقال رسول الله تك : « إلا الإذخر » . وكانت أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمنا قالت أم حكيم لرسول الله تك وسألته أن يستأمن عكرمة ، فآمنه وقد كان خرج إلى اليمن حتى جاءت به ، وأسلم عكرمة و صفوان فأقرهما رسول الله تك عندهما على النكاح الأول الذي كانا عليه .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات آية ١٣ .

ثم أمر رسول الله علله كل من كان في بيته صنم أن يكسره فكسروا الأصنام كلها وكسر خالد بن الوليد العزى ببطن نخلة وهدم بيته فقال النبي تله : «تلك العزى لا تعبد أبداً » . وكسر عمرو بن العاص سواع ثم قال للسادن : كيف رأيت ؟ قال : أسلمت الله . وكسر سعد بن زيد الأشهلي المناة بالمشلل .

ثم بعث رسول الله على حول مكة الناس يدعون إلى الله ولم يأمرهم بقتال وكان ممن بعث خالد بن الوليد وأمره أن يسير بأسفل تهامة داعياً ولم يبعثه مقاتلاً ومعه سليم ومدلج وقبائل من غيرهم ، فلما نزلوا بغميصاء وهي من مياه بني جذيمة وكانت بنو جذيمة قد أصابوا في الجاهلية عوف بن عبد أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة كانا أقبلا تاجرين من اليمن حتى إذا نزلا بهم قتلوهما وأخذوا أموالهم ، فلما كان الإسلام بلغ خالد بن الوليد إليهم ورآه القوم أخذوا السلاح ، فقال لهم خالد : ضعوا السلاح فإن القوم أسلموا فوضع القوم السلاح لقول خالد ، فلما وضعوا أمر بهم خالد فكتفوا ثم عرضهم على السيف ؛ فلما انتهى الخبر إلى رسول الله علله رفع يديه إلى السماء وقال : «اللهم ! أبرأ إليك مما صنع حالد بن الوليد ؛ ثم دعا رسول الله على بن أبي طالب فقال : يا على ! اخرج إلى هؤلاء القوم وانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك ، ، فخرج على حتى جاءهم ومعه مال قد بعثه به رسول الله على ، ثم ودى لهم الدماء وما أصيب من الأموال حتى لم يبق لهم شيء من دم ولا مال إلا ودأه ، وبقيت معه بقية فقال لهم على بقى لكم من دم أو مال لم يود إليكم ؟ قالوا : لا ، قال فإني أعطيكم هذه البقية من المال احتياطاً رسول الله ﷺ مما لا يعلم ولا تعلمون ، فـفـعل ثم رجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره، قال: ﴿ أَصبت ﴾ .

ثم إن هوازن لما سمعت بجمع رسول الله تلك ودخوله مكة اجتمعت مع ثقيف (١) وجُشِم وسعد بن بكر ، وكان فيهم دريد بن الصمة وهو شيخ كبير (١) وفي الطبري ٣ / ١٢٥ ، عن عروة قال : أقام النبي كله بمكة عام الفتح نصف شهر لم يزد على ذلك حتى جاءت هوازن وتقيف فنزلوا بحنين وحنين واد إلى جنب ذي المجاز وهم يومئذ عامدون يريدون قتال النبي كله وكانوا قد جمعوا قبل ذلك حين سمعوا بمخرج رسول الله من المدينة - إلخ ،

كبير ليس فيه إلا التيمّن برأيه و بعلمه بالحرب وفي ثقيف قارب بن الأسود بن مسعود ، وفي بني بكر سبيع بن الحارث ، وكان جماع أمر الناس إلى مالك ابن عوف ، فأجمع مالك بالناس على المسير إلى رسول الله ﷺ ، فساروا حتى إذا أتوا بأوطاس ومعه الأموال و الأبناء والنساء فقال دريد بن الصمة : بأى واد أنتم ؟ قالوا : بأوطاس ، قال : نعم مجال الخيل ! لا حزن ولا سهل دهس ، مالى أسمع رغاء الإبل ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء! قالوا: ساق ابن عوف بأوطاس مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم ، فقال : أين مالك ؟ فقيل : هذا مالك ، فقال دريد : يا مالك ! إنك أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم له ما بعده من الأيام ، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير، فقال مالك : سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم ، ونساءهم قال : ولم ؟ قال : أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم ، فانقض به فقال : وهِل يرد القوم شيء ! إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه ، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك ، ما فعلت كعب وكلاب ؟ قال مالك لم يشهد منهم أحد ، قال : غاب الحدّ والجدّ ، لو كان علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب يا مالك ! لا تضع بتقديم البيضة بيضة هوزان إلى نحور الخيل شيئاً ارفعهم في متمنّع بلادهم وعليا قومهم ثم الق الصّبّاء على متون الخيل ، فإن كانت لك لحق بك من وراءك ، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزتَ مالك وأهلك ،قال : تلك والله لا أفعل لتطيغني يا معشر هوزان أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهرى ، وكره أن يكون فيها لدريد ذكر ورأى ؛ قالوا : أطعناك ، فقال مالك للقوم : إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم ثم شدوا عليهم شد رجل واحد وجاء الخبر رسول الله ﷺ فبعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ، فدخل في الناس فأقام فيهم حتى سمع وعلم من كلام مالك وأمر هوزان ما كان وما أجمعوا له ، ثم أتى رسول الله على فأخبره .

## فأجمع على المسير إلى هوازق

وقيل لرسول الله على : إن عند صفوان بن أمية أدراعاً ، فأرسل إليه ، فقال : 

و يا أبا أمية ! أعرنا سلاحك نلقى فيها عدونا » ، فقال صفوان : أغصباً ؟ قال: لا ، بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك ، قال : ليس بهذا بأس ، فأعطاه مائة درع بما يصلحها من السلاح ، وسأله النبى على أن يكفيه حملها ، فحملها صفوان لرسول الله على ، وخرج رسول الله على من مكة معه ألفان من أهل مكة وعشرة آلاف من أصحابه اللين فتح الله بهم مكة ، واستعمل على مكة عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية أميراً ، وكان مقامه على بمكة خمس عشرة ليلة يقصر فيها الصلاة ؛ فبينا الناس مع رسول الله على يسيرون إذ مروا بسدرة قال أبو قتادة الليثى : يا رسول الله ! اجعل هذه ذات أنواط ، كما للكفار ذات أنواط وكان للكفار سدرة يأتونها كل سنة ويعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون عليها ويذبحون عندها \_ فقال رسول الله على الله أكبر ! قلتم والذى نفسى بيده كما ويذبحون عندها \_ فقال رسول الله على ألهم آلهة المرا الله المركبن سنن من ويلكم.

فلما بلغ رسول الله على وادى حنين وانحدر المسلمون في الوادى قرب الصبح وهو واد أجوف ، وقد كمن المشركون لهم في شعابه ومفارقه فأعدوا للقتال ، فبينا رسول الله على ينحدر و المسلمون بالوادى إذ اشتدت عليهم الكتائب من المشركين شد رجل واحد ، وانهزم المسلمون راجعين ، لا يعرج أحد ، وانحاز رسول الله على الله خلى ذات اليمين ثم قال : أيها الناس ! هلموا ، أنا رسول الله ! أنا محمد بن عبد الله ! واحتملت الإبل بعضها بعضاً ومع رسول الله على رهط من المهاجرين والأنصار وأهل بيته ، فلما رأى رسول الله على لا يعطفون على شيء قال : « يا عباس ! اصرخ : يا معشر الأنصار ! يا أصحاب السمرة » ! فنادى العباس ... وكان امرأ جسيماً شديد الصوت : يا معشر الأنصار ! يا أصحاب المحاب المحاب المحاب العباس ...

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٣٨ .

السمرة ! فأجابوا لبيك لبيك ! وكان الرجل من المسلمين يذهب ليثنى بعيره فلا يقدر على ذلك فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه ثم يأخذ سيفه وترسه ثم يقتحم عن بعيره فيخلى سبيل بعيره ويؤم الصوت حتى ينتهى إلى رسول الله على مسول الله على مسول الله على مائة رجل واستقبلوا الناس وقاتلوا وكانت الدعوة أول ما كانت : يا للأنصار ! ثم جعلت أخيراً فقالوا : يا للخزرج ! وكانوا صبرا عند الحرب ؛ فأشرف رسول الله على في ركابه ونظر إلى مجتلد القوم فقال : ٥ الآن حمى الوطيس ! وإذا رجل من هوازن على جمل أحمر في يده راية سوداء وفي رأسه رمح طويل أمام الناس هوازن خلفه ، فإذا أدرك طعن برمحه ، وإذا فاته رفعه لمن وراءه ويتبعونه ، فأهوى إليه على بن أبى طالب ورجل من الأنصار يريدانه ، فأتاه على من خلفه فضربه فوقع على عجزه ، ووثبت الأنصار على الرجل فضربوه ضربه أطن بها قدمه بنصف ساقه ، واختلف ووثبت الأنصار على الرجل فضربوه ضربه أطن بها قدمه بنصف ساقه ، واختلف الناس وكان شعار المهاجرين يومئذ : يا بنى عبد الرحمن ! وشعار الخزرج : يا بنى عبد الله وشعار الأوس : يا بنى عبيد الله .

وكانت أم سليم بنت ملحان مع زوجها أبى طلحة فالتفت رسول الله تلك وهى حازمة وسطها ومعها جمل أبى طلحة فقالت : بأبى أنت وأمى يا رسول الله اقتل هؤلاء الذين يقاتلونك ، فقال رسول الله تلك : « أو يكفى الله يا أم سليم » ! وإنها يومعد لحبلى بعبد الله بن أبى طلحة ومعها خنجر فقال لها أبو طلحة : ما هذا الخنجر معك يا أم سليم ؟ قالت : خنجر أخذته ، إن دنا منى أحد من المشركين بعجت بطنه ، فقال أبو طلحة : يا رسول الله ! ألا تسمع ما تقوله أم سليم .

ورأى أبو قتادة رجلين يقتتلان : مسلم ومشرك ، فإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه ، فأتاه أبو قتادة فضرب يده فقطعها ، فاعتنقه المشرك بيده الثانية وصدره فقال أبو قتادة : والله ! ما تركني حتى وجدت ربح الموت ! فلو لا

أن الدم نزفه يقتلنى ، فسقط وضربته فقتلته ، ثم انهزم المشركون وأخذ المسلمون يكتفون الأسارى ، فلما وضعت الحرب أوزارها قال رسول الله على المسلمون يكتفون الأسارى ، فلما وضعت الحرب أوزارها قال رسول الله ! لقد همن قتل قتيلاً ذا سلب وأجهضنى عنه القتال فلا أدرى من سلبه ! فقال رجل من أهل مكة : يا رسول الله ! أنا سلبته فأرضه منى عن سلبه ؛ فقال أبو بكر الصديق : أيعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله تقاسمه سلبه ! رد عليه سلبه ، فرد عليه سلبه ، فرد عليه ملبه ، فرد عليه أبو قتادة : فبعته فاشتريت به مخرفاً (۱) في المدينة لأنه أول مال تأثلته (۲) في الإسلام

وكان على راية الأحلاف من ثقيف يوم حنين قارب بن الأسود ، فلما رأى الهزيمة أسند رايته إلى شجرة وهرب وكان على راية بنى مالك ذو الخمار ، فلما قتل أخذها عثمان بن عبد الله وأقامها للمشركين ، فقتل عثمان وانحاز المشركون منهزمين إلى الطائف وعسكر بعضهم بأوطاس .

وبعث رسول الله على الخيول في آثارهم ، فأدرك ربيعة بن رفيع دريد بن الصمة وهو في شجار على راحلته فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة ، فلما أناخه إذا شيخ كبير وإذا هو دريد ولا يعرفه الغلام فكان ربيعة غلاماً ، قال دريد ماذا تريد بي قال : أقتلك ! قال : ومن أنت ؟ قال : أنا ربيعة بن رفيع السلمي وضربه ربيعة بسيف فلم يقدر شيئاً ، فقال له دريد : بئس ما أسلحتك أمك ! خد سيفي هذا من مؤخر رحلي في الشجار ثم أضرب وأرفع عن العظام وأخفض عن الدماغ ، فإني كذلك كنت أقتل الرجال ، ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة بسيفه .

ثم أمر رسول الله على بالسبايا والأموال فجمعت بالجعرانة ؛ وبعث في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعرى فأدرك الناس بعض من انهزم فساروا يرمون

<sup>(</sup>١) أي حائطاً من النخل .

<sup>(</sup>٢) أي اكتسبته .

كل من لقوه ورمى أبا عامر بسهم فقتل ، وأخذ برايته بعده أبو موسى فقاتلهم ففتح له وهزمهم الله .

ثم بعث رسول الله على إلى الطائف ، وفيها مالك بن عوف وقد عسكر جماعة من المشركين وعلى مقدمة خيل رسول الله على خالد بن الوليد ، رسول الله على امرأة مقتولة فقال : « من قتل هذه » ؟ قال : خالد بن الوليد ، فقال لرجل : « أدرك خالداً وقل له : يقول لك رسول الله على : لا تقتلوا امرأة ولا ولداً ولا عسيفاً ه (١) . فلما بلغ رسول الله على الطائف نزل قريباً ، فلم يقدر المسلمون على أن يدخلوا حائطاً فضرب معسكره رسول الله على عند مسجده الذى بالطائف اليوم ، وحاصرهم بضع عشرة ليلة ، وأمر أعنابهم ، وقاد رجلاً من هذيل من بنى ليث ، وهو أول دم أقيد في الإسلام ، ثم نصب المنجنيق على حصنهم حتى فتحه الله عليه ؛ وكان في أيامه يقصر الصلاة .

وقد كان مع رسول الله على مولى لخالته فاخته بنت عمرو بن عائذ يقال له ماتع مخت يدخل على نساء رسول الله على ، فسمعه رسول الله على وهو يقول لخالد بن الوليد : يا خالد ! إن فتح رسول الله على غداً فلا تفلتن منك بادية بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان ، فقال رسول الله على : « هذا يفطن لما سمع به ، ثم قال لنسائه : لا يدخلن عليكن ! فحجب عن بيت رسول الله على السمع به ، ثم قال لنسائه : لا يدخلن عليكن ! فحجب عن بيت رسول الله على ، ثم انصرف رسول الله على من الطائف إلى الجعرانة فقال له سراقة بن جعشم المدلجى : يا رسول الله ! ترد الضالة حوضى فهل فيه أجر إن أنا سقيتها ؟ فقال رسول الله على ( في كل كبد حرى أجر ) . ونهى رسول الله على عن فقال رسول الله على عن أطل به مع ناس من أصحابه إذ جاءه أعرابي \_ عليه جبة \_ متضمخ بطيب فقال : يا رسول الله ! كيف ترى برجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب بطيب ؟ وإذا النبي على مخمر الوجه يغط ، فلما سرى عنه قال : « أين الذى بطيب ؟ وإذا النبي على مخمر الوجه يغط ، فلما سرى عنه قال : « أين الذى

<sup>(</sup>١) أي عجوزاً .

<sup>(</sup>٢) أي أنه نهي أصحابه عن جماع سبايا الحرب الحبالي حتى يضعن مافي بطونهن .

سألنى عن العمرة آنفا ؟ فأتى به فقال : أما الطيب فاغسله عنك وأما الجبة فانزعها ، ثم اصنع فى عمرتك ما تصنع فى حجتك ؛ وقسم رسول الله كل الغنائم بالجعرانة بين المسلمين ، فأصاب كل رجل أربعاً من الإبل وأربعين شاة ، ومن كان فارساً أخل سهمه وسهمى فرسه ، ثم أخذ رسول الله كل وبرة من سنام بعيرة ثم قال : « أيها الناس ! إنى والله مالى من فيتكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم ، فأدوا الخيط والخيط ، فإن الغلول يكون على أهله ناراً وشناراً يوم القيامة » ! فجاءه رجل من الأنصار بكبة خيوط من شعر ، قال : يا رسول الله أخذت هذه الكبة أخيط بها بردعة بعير لى ، فقال رسول الله من الله من أما إذا بلغت هذه فلا حاجة رسول الله منها نصيبى منها فلك » ، فقال : أما إذا بلغت هذه فلا حاجة

ثم أسلم مالك بن عوف وقال : يا رسول الله ! ابعثنى أضيق على ثقيف ، فاستعمله رسول الله على من أسلم من قومه من تلك القبائل ومن تبعه من بنى سليم ، فكان يقاتل ثقيفاً ، لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليهم .

ثم جاء وفد هوازن راغبين في الإسلام .. بعد أن قسم لهم رسول الله على السبى فأسلموا .

ثم أعطى رسول الله على المؤلفة قلوبهم تألفاً ، فأعطى حويطب بن عبد العزى مائة من الإبل ، وأعطى صفوان بن أمية من الإبل ، وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل ، وأعطى مالك بن أمية مائة من الإبل ، وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل ، وأعطى مالك بن عوف مائة من الإبل ، وأعطى عباس بن مرداس السلمى شيئاً دونهم ، فقال فيه أبياتاً ، ولم يعط الأنصار منها شيئاً فقال قائل الأنصار : ألا إن رسول الله على قد لقى قومه ، فانطلق سعد بن عبادة فدخل على رسول الله على : وقال : يا رسول الله الأنصار قد وجدوا في أنفسهم مما رأوك صنعت في هذه العطايا ، قال : الأنصار قد وجدوا في أنفسهم مما رأوك صنعت في هذه العطايا ، قال : الأعجمع فأبن أنت من ذلك يا سعد ؟ قال : ما أنا إلا رجل من قومى ، قال : الفاجمع فأبن أنت من ذلك يا سعد ؟ قال : ما أنا إلا رجل من قومه : إن رسول الله تك أمركم أن يجتمعوا في هذه الحظيرة ، فقرح سمد فنادى في قومه : إن رسول الله تك يأمركم أن يجتمعوا في هذه الحظيرة ، فقاموا سراعاً وقام سعد على باب الحظيرة يأمركم أن يجتمعوا في هذه الحظيرة ، فقاموا سراعاً وقام سعد على باب الحظيرة يأمركم أن يجتمعوا في هذه الحظيرة ، فقاموا سراعاً وقام سعد على باب الحظيرة يأمركم أن يجتمعوا في هذه الحظيرة ، فقاموا سراعاً وقام سعد على باب الحظيرة يأمركم أن يجتمعوا في هذه الحظيرة ، فقاموا سراعاً وقام سعد على باب الحظيرة بأمركم أن يجتمعوا في هذه الحظيرة ، فقاموا سراعاً وقام سعد على باب الحظيرة بأم

فلم يدخلها إلا رجل من الأنصار وقد رد أناساً ، ثم أتى النبي على فقال : هذه الأنصار قد اجتمعت لك ، فخرج إليهم رسول الله على وقال : « يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم ؟ أكثرتم فيها ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله ؟ ألم تكونوا أعداء فألف الله بينكم ، ؟ قالوا: بلي، قال : ﴿ أَفَلا جَيبُونِي ﴾ ؟ قالوا : إليك المن والفضل ، قال : ﴿ أَمَا وَاللَّهُ لُو شُعْتُم لقلتم وصدقتم : جئتنا طريداً فآويناك ، ومخذولاً فنصرناك وعائلاً فآسيناك، ومكذباً فصدقناك ! أوجدتم في أنفسكم من لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً أسلموا ووكلتكم إلى إيمانكم ، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم ! فالذى نفس محمد بيده ! لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار ، ولولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار ، إن الأنصار كرشي وعيبتي ، اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار ولأبناء أبنائهم ﴾ ! فبكي القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا : رضينا بالله وبرسوله -حظاً وقسماً ونصيباً ! ثم تفرق الأنصار . وفي هذه المقالة قال ذو الخويصرة : يا رسول الله ! اعدل ، فقال رسول الله علله : « شقيت إن لم أعدل» ، ثم علقت الأعراب برسول الله علله يسألونه حتى ألجأوه إلى شجرة عظيمة وخطفت رداءه . فقال رسول الله على : « ردوا على ردائي ، فو الذي نفس محمد بيده لو كانت عدد هذه العضاة نعماً لقسمته بينكم ثم لا مجدوني كذوباً ولا جباناً ولا بخيلاً، .

ثم خرج رسول الله على من الجعرانة معتمراً فاعتمر منها فبات بالجعرانة واستخلف على مكة عتاب بن أسيد أميراً وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس ويعلمهم القرآن ، وكانت هذه العمرة في ذي القعدة .

ثم خرج رسول الله ﷺ من الجعرانة يريد المدينة فسلك في وادى سرف حتى خرج على سرف ؟ ثم على مر الظهران حتى قدم المدينة في بقية ذي القعدة .

ثم تزوج رسول الله ﷺ فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية فاستعاذت ،

من رسول الله ﷺ ، فقال لها رسول الله ﷺ : « قد عذت بعظيم ! إلحقى بأهلك»، وفارقها . وحج بالناس عتاب بن أسيد .

وولد إبراهيم ابن رسول الله على من مارية القبطية في ذى الحجة فوقع في قلب النبي على منه شيء ، فجاء جبريل عليه السلام فقال : ٥ السلام عليك يا إبراهيم ، ! فسرى عن رسول الله على ، وتنافست نساء الأنصار فيه أيتهن ترضعه، فدفعه رسول الله على إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد وزوجها بن مبذول فكانت ترضعه ؛ وحلق رسول الله على رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة على المساكين وعق عنه بكبشين ؛ وعاش ستة عشر شهر اك.

## السنة التاسعة من الهجرة

أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة اللخمى بعسقلان ثنا محمد بن المتوكل ابن أبى السرى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن أبى ثور عن ابن عباس قال : لم أزل حريصاً أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرآتين من أزواج النبى على الله الله الله الله الله الله فقد صغت فلوبكُما ﴾(١) فقال عمر : واعجباً لك يا ابن عباس اثم قال : هى عائشة وحفصة \_ ثم أنشأ يسوق الحديث فقال : كنا معشر قريش قوماً نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدناهم قوماً تغلبهم نساؤهم ، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم ، وكان منزلى في بنى أمية بن زيد في العوالى ، قال فتغضبت يوماً على امرأتي فإذا هي تراجعني ، فأنكرت أن تراجعني فقال : ما تنكر أن أرجعك ! فوالله إن أزواج النبي على ليراجعنه ، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل ! فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : أتراجعين على رسول الله على ؟ فقالت : نعم ، فدخلت على حفصة فقلت : أتراجعين على رسول الله كله ؟ فقالت : نعم ،

<sup>(</sup>١) سورة التحريم آية ٤ ، وقد وقع هنا بعده إهمال أو اختصار فإن جميع المراجع تتفق على الزيادة التالية: حتى حج فحججت معه وعدل فعدلت معه بالإداوة فبرز ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة فتوضأ ثم قلت : يا أمير المؤمنين ! من المرأتان من أزواج رسول الله ﷺ اللتان قال الله لهما ﴿ إِن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ .

وتهجره إحدانا اليوم إلى الليل ؟ قال : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر ؟ أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله على فإذا هي قد هلكت، فلا تراجعي رسول الله على ولا تسأليه شيئاً وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك أوسم وأحب إلى رسول الله ﷺ منك \_ يريد عائشة ؛ قال : وكان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله ﷺ فينزل يوماً وأنزل يومآ فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا ، قال : فنزل صاحبي يوماً ثم أتاني عشاء فضرب على بابي ثم ناداني ؟ فخرجت إليه فقال : حدث أمر عظيم ! فقلت : وماذا ؟ أجاءت غسان ؟ قال : لا ، بل أعظم من ذلك وأطول ! طلق رسول الله ﷺ نساءه فقلت : خابت حفصة وخسرت ، قد كنت أظن هذا كائناً ، فلما صليت الصبح شددت على ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي ، فقلت: أطلقكن رسول الله ﷺ ؟ فقال لا أدرى ، هوذا معتزل في هذه المشربة ، قال : فأتيت غلاماً له أسود فقلت : استأذن لعمر ، فدخل الغلام ثم خرج إلىّ وقال : قد ذكرتك به ولم يقل شيئاً ، فانطلقت حتى أتيت المسجد فإذا قوم حول المنبر جلسوا يبكي بعضهم إلى بعض ، قال : فجلست قليلاً ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت : استأذن لعمر ، فدخل ثم خرج إلى وقال : قد ذكرتك له فصمت ، فرجعت ثم جلست إلى المنبر ، ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت : استأذن لعمر ، فدخل ثم خرج إلى فقال : قد ذكرتك له فسكت ، فوليت مدبراً فإذا الغلام يدعوني ويقول : ادخل ، قد أذن لك ، فدخلت فسلمت على رسول الله على فإذا هو متَّكىء على رمل حصير قد أثر بجنبه فقلت : أطلقت يا رسول الله عَلَيُّ نساءك ؟ قال : فرفع رأسه إلى وقال : «لا» ، فقلت : الله أكبر ! لو رأيتنا يا رسول الله و كنا معشر قريش نغلب النساء ، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم ، فتغضبت على امرأتي يوماً فإذا هي تراجعني ، فأنكرت ذلك عليها

فقالت لى: أتنكر أن أرجعك! فو الله إن أزواج النبى على ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليلة! قال: فقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر! أتأمن إحداهن أن يغضب الله عليهم لغضب رسوله فإذا هى قد هلكت! قال: فتبسم رسول الله على الفقات: يا رسول الله! فدخلت على حفصة فقلت لها: لا تراجعى رسول الله على ولا تسأليه شيئاً وسلينى ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوسم وأحب إلى رسول الله على منك، قال: فتبسم رسول الله أخرى، فقلت أستأنس يا رسول الله ؟ قال: « نعم»، قال: فجلست فرفعت أخرى، فقلت أستأنس يا رسول الله ؟ قال: « نعم»، قال و فجلست فرفعت رسول الله ، ادع الله أن يوسع على أمتك فقد وسع الله على فارس والروم وهم رسول الله ، ادع الله أن يوسع على أمتك فقد وسع الله على فارس والروم وهم لا يعبدونه، قال: فاستوى جالساً ثم قال: «أوفى شك أنت يا ابن الخطاب! أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا»، فقلت: استغفر لى يا رسول الله! وكان أقسم أن لا يدخلن عليهن شهراً من شدة موجدته عليهن رسول الله!

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آية ٢٨ .

ذلك ترده ، فقالت عائشة : قد أقمأت(١) وجهك . فقال رسول الله ﷺ : «أنتن أهون على الله من أن تغضبن ، لا أدخل عليكن شهراً » ! فدخل عليهن بعد مضى تسع وعشرين يوماً .

ثم بعث رسول الله على علقمة بن مجرز في صفر إلى الحبشة فانصرف ولم يلق كيداً.

وفى هذه السرية أمر علقمة أصحابه أن يوقدوا ناراً عظيماً ثم أمرهم أن يقتحموا فيها ، فتحرزوا وأبوا ذلك ؛ فقال النبي علله : « من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه » .

ثم قدم على رسول الله ﷺ وقد بلى في ربيع الأول ، ونزل على رويفع بن ثابت البلوى .

وقدم وفد بني ثعلبة بن منقذ . وفيها وفد سعد هذيل .

وقدم الداريون من لخم عشرة أنفس: هانىء بن حبيب والفاكه بن النعمان وحبلة بن مالك وأبو هند بن بر وأخوه الطيب بن بر وتميم بن أوس ونعيم بن أوس ونعيم بن أوس ويزيد بن قيس وعروة بن مالك وأخوه مرة بن مالك ، وأهدوا إلى رسول الله الله راوية خمر ، فقال رسول الله على : ﴿ إِنَ الله قد حرم الخمر » ، فأمروا بيعها ، فقال رسول الله على : ﴿ إِنَ الذي حرم شربها حرم بيعها » .

وقدم وفد بنى أسد فقالوا : يا رسول الله ! قدمنا عليك قبل أن ترسل إلينا رسولاً ، فنزلت هذه الآية ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ﴾(١) .

وقدم عروة بن مسعود بن معتب الثقفي على رسول الله على فأسلم ، ثم

<sup>(</sup>١) أى أذلت وفى الأصل: أقمت ، والتصحيح من سنن ابن ماجه واللفظ فيها هكذا: إنما آلى لأن زينب ردت عليه هديته فقالت عائشة: لقد أقمأتك! فغضب رسول الله ﷺ فآلى منهن - راجع باب الإيلاء من كتاب الطلاق.

 <sup>(</sup>۲) سورة الحجرات آية ۱۷ ، وقد ذكرت هذه الوفادة في الطبرى ۳ / ۱۳۹ وفي الطبقات -- القسم
 الثاني من الجزء الأول ص ۳۹ .

استأذن أن يرجع إلى قومه فيدعوهم إلى الإسلام ، فقال رسول الله ﷺ : « هم قاتلوك » ! قال : أنا أحب إليهم من أبكار أولادهم ، فأذن له رسول الله ﷺ ، فخرج إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام وأذن بالصبح على غرفة ، فرماه رجل من بنى ثقيف بسهم فقتله .

وبعث رسول الله ﷺ الضحاك بن سفيان الكلابي إلى القرطاء سرية فأصابهم بغدير الزج ، وكتب إليهم النبي ﷺ كتاباً فأبوا ورقعوا كتابهم بأسفل دلوهم .

وبعث رسول الله ﷺ على بن أبى طالب سرية إلى الفلس من بلاد طىء فى ربيع الآخر ، فأغار عليهم وسبى منهم نساء فيهن أخت عدى بن حاتم .

ثم نعى رسول الله علله النجاشى للناس فى رجب وقال : ﴿ صلوا على صاحبكم ﴾ ، فقام فصلى هو وأصحابه وصفوا خلفه ، وكبر عليه أربعاً .

## ثم أمر رسول الله ﷺ بالتهيؤ الجوم الغزوة الروم

فى شدة الحرب وجدب من البلاد حين طاب الثمار وأحبت الظلال ، وكان رسول الله على قلما يخرج فى غزوة إلا ورّى بغيرها غير غزوة تبوك هذه ، فإنه أمر التأهب لها لبعد الشقة وشدة الزمان ؛ وحض رسول الله على أهل الغنى على النفقة والحملان فى سبيل الله ورغبهم فى ذلك ، وحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا ، وأنفق عثمان بن عفان فى ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحداً عظم من نفقته ، ثم إن رجالاً من المسلمين أتوا رسول الله على وهم البكاؤن وهم سبعة نفر ، فاستحملوا رسول الله على وكانوا أهل حاجة ، فقال : ﴿ لا أَجِدُ مَا المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فاعتذروا إلى رسول الله على بعذرهم وهم بنو غفار ، وقد كان نفر من المسلمين أبطأبهم النية عن رسول الله على حتى تخلفوا عنه من غير شك ولا ارتياب ، منهم كعب بن مالك أخو بنى سلمة مرارة بن الربيع أخو بنى عمرو بن عوف وهلال بن أمية أخو بنى واقف وأبو خيثمة أخو الربيع أخو بنى عوف وهلال بن أمية أخو بنى واقف وأبو خيثمة أخو

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية (٩٢) .

بني سالم ، وكانوا نفر صدق ولا يتهمون في إسلامهم ، فخرج رسول الله ﷺ من المدينة وضرب معسكره على ثنية الوداع ، وضرب عبد الله بن أبي بن سلول معسكره أسفل منه ، وخلف رسول الله على بن أبي طالب على أهله ، وأمره بالإقامة فيهم ، واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة أخا بني غفار ، فقال المنافقون : والله ما خلفه علينا إلا استثقالًا له ، فلما سمع ذلك على أخذ سلاحه ثم خرج حتى لحق رسول الله ﷺ وهو نازل بالجوف وقال : يا نبي الله ! زعم المنافقون أنك إنما خلفتني استثقالاً ؟ فقال : ﴿ كَذَبُوا ، وَلَكُنِّي خَلَفْتُكُ لَمَّا تركت ورائي ، فــارجع فــاخلفني في أهلي وأهلك ! ألا ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدى ١ ! فرجع على إلى المدينة ومضى رسول الله على ، وتخلف عنه عبد الله بن أبي فيمن تخلف من المنافقين ، فلما نزل رسول الله على بالحجر استقى الناس من بئرها ، فلما راحوا منها قال رسول الله على : 8 لا تشربوا من مائها شيئاً ولا تتوضأوا منه للصلاة ، وما كان من عجين عجنتموه فاعلقوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئًا ﴾ ؛ ثم دعا رسول الله ﷺ ؛ فأرسل الله السحاب فأمطر حتى ارتوى الناس وتوضأوا . ثم إن رسول الله ﷺ نزل في بعض المنازل فضلت ناقته فخرج أصحابه في طلبها ، فقال بعض المنافقين : أليس محمد يزعم أنه نبى ويخبركم بخبر السماء وهو لا يدرى أين ناقته ! فقال رسول الله ﷺ : ﴿ وَالله مَا أَعَلَمُ إِلَّا مَا عَلَمْنَى الله ! وقد عَلَمْنَى أَنْهَا فَي الوادى بين شعب كذا وكذا ، قد حبستها شجرة بزمامها » ، قال : « فانطلقوا حتى تأتوا بها فذهبوا فجاءوا بها ، ثم سار رسول الله على فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون : والله يا رسول الله 1 تخلف فلان ، فيقول : دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم ، حتى قيل له : يا رسول الله ! تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره ، فقال : دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم ، فلما أبطأ على أبي ذر بعيره أخذ متاعه على ظهره وترك بعيره ، ثم خرج يتبع أثر رسول الله ﷺ ماشيآ ونزل رسول الله ﷺ في بعض منازله ، فنظر ناظر من المسلمين فقال : يا رسول الله !

رجل على الطريق يمشى وحده! فقال رسول الله على : « كن أبا ذر »! فلما تأمله القوم قالوا : يا رسول الله هذا والله أبو ذر ، فقال رسول الله على : « رحم الله أبا ذر يعيش وحده ، ويموت وحده ، ويبعث وحده »؛ فأنتهى رسول الله أبا ذر يعيش وحده ، ويموت وحده ، ويبعث وحده »؛ فأنتهى رسول الله على تبوك ، فلما أتاها أتاه يحنة ابن رؤبة صاحب أيلة ، و صالح على رسول الله تلا وأعطاه الجزية وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية ، وكتب رسول الله تلك كتاباً وهو عندهم ، فكتب ليحنة بن رؤبة « بسم الله الرحمن الرحيم للحده أمنة من الله ومن محمد النبى تلك ليحنة بن رؤبة وأهل بلده وسيارته في البر والبحر ، فهم في ذمة الله وذمة محمد النبى تلك ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر ، فمن أحدث منهم حدثاً فإنه لا يحول ماله دون نفسه ، وإنه طيب للناس ممن أخذه ، وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقاً يريدونه من بر وبحر » وكتب جهيم بن الصلب بأمر رسول الله تلك .

وكتب لأهل جرباء وأذرح و بسم الله الرحمن الرحيم ـ هذا كتاب من محمد النبى الله لأهل أذرح أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد ، وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة . والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان ، ومن لجأ إليهم من المسلمين ؛ وقد كان أبو خيثمة أحد بنى سالم رجع بعد أن خرج رسول الله الله من المدينة إلى أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائط قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاماً ، فلما دخل أبو خيثمة قام على باب العريشين ونظر إلى امرأتيه وما صنعتا له ، فقال : رسول الله الله في الريح والحر وأبو خيثمة في المراتيه وما مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ! ما هذا بالنصف ! ثم قال : والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله الله الفيات اله زاداً ، فهم ناضحه فارتحلة ثم خرج في طلب رسول الله الله ، فبينا أبو خيثمة يسير إذ لحقه عمير بن وهب الجمحى في الطريق يطلب رسول الله الله ، فترافقاً حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب : إن لى ذنباً ، فلا عليك حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب : إن لى ذنباً ، فلا عليك

أن تخلف عني حتى آتي رسول الله ﷺ ففعل عمير ، ثم سار أبو خيثمة حتى إذا دنا من رسول الله ﷺ وهو نازل بتبوك قال الناس : هذا راكب على الطريق مقبل ، فقال رسول الله ﷺ : « كن أبا جيثمة » ! فقالوا : يا رسول الله ! هو والله أبو خيشمة ! فلما أناخ أقبل وسلم على رسول الله على ثم أخبره الخبر ، فقال له رسول الله ﷺ خيراً ودعا له بخير ؛ ثم إن رسول الله ﷺ دعا خالد بن الوليد وبعثه إلى أكيدر دومة ، وهو أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة ، وكان ملكاً عليهم وكان نصرانياً فقال رسول الله ﷺ لخالد : ﴿ إِنْكُ سَتَجِدُهُ يَصِيدُ بَقُرُ الوحش ، ، فخرج خالد بن الوليد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمرة صائفة وهو على سطح له ومعه امرأته ، فباتت البقر مخك قرونها بباب القصر فقالت له امرأته : هل رأيت مثل هذا قط ؟ قال : لا والله ! قالت : فمن يترك هذا ؟ قال : لا أحد ، فنزل أكيدر دومة وأمر بفرسه فأسرج وركب في نفر من أهل بيته ومعه أخوه حسان ، فلما خرجوا بمطاردهم تلقّتهم خيل رسول الله ﷺ معهم خالد بن الوليد فقتلوا أخاه حساناً ، وقد كان عليه قباء من ديباج مخوّص بالذهب فاستلبه خالد وبعث به إلى رسول الله علله ، فلما قدم به على رسول الله ﷺ جعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويعجبون منه ، فقال رسول الله على : «أتعجبون من هذا! والذي نفس محمد بيده المناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا ، ؛ ثم إن خالداً قدم بأكيدر على رسول الله على فحقن له دمه وصالحه على الجزية ثم خلى سبيله ، ورجع إلى قريته .

وافتقد رسول الله على كعب بن مالك فقال : « ما فعل كعب بن مالك » ؟ فقال رجل من بنى سلمة : يا رسول الله ! حبسه براده والنظر فى عطفيه ، فقال له معاذ بن جبل : بئس والله ما قلت ! والله يا رسول الله ما علمنا إلا خيراً ! فسكت رسول الله على . وأقام رسول الله على بتبوك بضع عشرة ليلة يقصر الصلاة ولم يجاوزها ؛ ثم انصرف قافلاً إلى المدينة ، وكان فى الطريق ماء يخرج من وشل ما يروى الراكب والراكبين والشلائة بواد يقال له : المشقق ، فقال

رسول الله على : « من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقين منه شيئاً حتى آتيه » ، فلما أتاه رسول الله على وضع يده فيها فجعل ينصب في يده ما شاء الله أن ينصب ثم مجه فيه ودعا الله بما شاء أن يدعو فانخرق من الماء ، فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه ؛ فقال رسول الله على : « لئن بقيتم ـ أو بقى منكم ـ لتسمعن بهذا الوادى وهر أخصب ما بين يديه وما خلفه » ، وذلك الماء فوارة تبوك اليوم .

ثم إن رسول الله على نزل بعض المنازل ومات عبد الله ذو البجادين فحفروا له، ونزل رسول الله على في حفرته وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول : « أدليا لي أخاكما فأدلوه إليه ، فلما هيأه لشقه قال رسول الله على : « اللهم ! إنى قد أمسيت عنه راضياً فارض عنه فقال عبد الله بن مسعود : يا ليتني كنت صاحب الحفرة » .

ثم قدم رسول الله على المدينة ، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس ، فلما فعل ذلك جاء المافون فيهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وغيرهم ، فجعلوا يعتزرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعه وثمانين رجلاً فكان رسول الله على يقبل منهم على نيتهم ويكل سرائرهم إلى الله حتى جاء كعب بن مالك فسلم عليه ، فتبسم رسول الله على تبسم المغضب ثم قال : « تعال » ! فجاء كعب بن مالك يمشى حتى جلس

بين يديه ، فقال له النبي على : « ما خلفك ا ألم تكن ابتعت ظهرك » ؟ قال : بلى يا رسول الله على اوالله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنى سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلاً وإن لى لساناً ، ولكن والله القد علمت لئن حدثتك اليوم حديثاً كاذباً لترضين به عنى وليوشكن الله أن يسخطك على ، ولئن حدثتك حديثاً صادقاً بجد على فيه ، وإنى لأرجو عقبى الله فيه ، لا والله ما كان لى عذر! والله ما كنت قط أقوى وأيسر منى حين تخلفت عنك ! فقال رسول الله على : « أما هذا فقد صدق ، قم حتى يقضى الله فيك » ، فقام وثار معه رجال من بنى سلمة واتبعوه وقالوا : ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا ، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله على كنت أذنبت نبا الله الخلفون ، وقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله على كن وجعلوا ينوبونه حتى أراد أن يرجع إلى رسول الله على ويكذب نفسه ثم قال لهم : هل لقى هذا أحد غيرى ؟ قالوا : نعم ، رجلان قالاً مثل ما قلت وقال لهما ما قال لك ، قال : ومن هما ؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية والقفى .

ثم نهى رسول الله على عن كلام هؤلاء الثلاثة ؛ فأما مرارة وهلال فقعدا فى بيوتهما ، وأما كعب بن مالك فكان أشب القوم وأجلدهم ، وكان يخرج ويشهد الصلاة مع المسلمين ويطوف فى الأسواق ولا يكلمه أحد ، ويأتى رسول الله على ويسلم عليه وهو فى مجلسه بعد الصلاة ويقول فى نفسه : هل حرك شفتيه برد السلام على أم لا ! ثم يصلى قريباً منه ويسارقه النظر ، فإذا أقبل كعب على صلاته نظر إليه رسول الله على ، وإذا التفت نحوه أعرض عنه ، حتى طال ذلك عليه من جفوة المسلمين .

ثم مر كعب حتى تسور جدار أبى قتادة ـ وهو ابن عمه وأحب الناس إليه ـ فسلم عليه ، فلم يرد عليه السلام ، فقال له : يا أبا قتاد ً أنشدك الله هل تعلم أنى أحب الله ورسوله ؟ فسكت فعاد ينشده ، نقال : الله ورسوله أعلم ، فقاضت

عينا كعب ووثب فتسور الجدار ثم غدا إلى السوق ، فبينا هو يمشى وإذا نبطى من نبط الشام يسأل عنه ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة وهو يقول : من يدل على كعب بن مالك ؟ فجعل الناس يشيرون إليه حتى جاء كعباً فدفع إليه كتاباً من ملك غسان في سرقة حرير فيه : أما بعد فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك ، فلما قرأ كعب الكتاب قال : وهذا من البلاء أيضاً ، قد بلغ بي ما وقعت فيه أن طمع في رجل من أهل الشرك ، ثم عمد بالكتاب إلى تنور فسجره به ، ثم أقام على ذلك حتى إذا مضى أربعون ليلة أتاه رسول الله علله فقال : إن رسول الله عله يأمرك أن تعتزل امرأتك! فقال كعب : أطلقها أم ماذا ؟ قال : بل اعتزلها ولا تقربها ، و أرسل إلى مرارة وهلال بمثل ذلك ، فقال كعب لا مرأته : الحقى بأهلك فكوني عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر ما هو قاض ، وجاءت امرأة هلال بن أمية فقالت : يا رسول الله ! إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع لا خادم له ، أفتكره أن أخدمه ، قال : لا ، ولكن لا يقربنك ! قالت : والله يا رسول الله ما به حركة إلى ! والله ما زال يبكى منذ كان أمره ما كان إلى يومه هذا ، والله لقد تخوفت على بصره ؛ فلبثوا بعد ذلك عشر ليال حتى كمل خمسون ليلة من حين نهى رسول الله على المسلمين عن كلامهم ، فصلى كعب بن مالك الصبح على ظهر بيت من بيوته على الحال التي ذكر الله منه: ضاقت عليه الأرض برحبها وضاقت عليه نفسه ، إذ سمع صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك ! أبشر ، فخر كعب لله ساجداً وعرف أنه قد جاء الفرج ، وأخبر رسول الله عليه بتوبة الله عليهم حين صلى الصبح ، ثم جاء كعبا الصارخ بالبشرى فنزع ثوبيه فكساهما إياه ببشارته ، واستعار ثوبين فلبسهما ، ثم انطلق يؤم رسول الله على ، وتلقاه الناس يتهنأونه بالتوبة ويقولون : ليهنك توبة الله عليك ! حتى دخل المسجد ورسول الله ﷺ جالس حوله الناس ، فقام إليه طلحة بن عبيد الله وهنأه ، فلما سلم كعب على

رسول الله على قال له رسول الله على ووجهه يبرق بالسرور: « أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك »! فقال كعب: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال « بل من عند الله » اثم جلس بين يديه فقال : يا رسول الله ! إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله ورسوله ، فقال رسول الله على «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » ، فقال : إنى ممسك سهمى الذى بخيبر ، ثم قال : يا رسول الله! إن الله قد نجانى بالصدق ، فإن توبتى إلى الله أن بخيبر ، ثم قال : يا رسول الله على الله على

ثم لاعن رسول الله على بين عويمر بن الحارث بن عجلان ـ وهو الذى يقال له عاصم ـ وبين امرأته بعد العصر فى مسجد فى شعبان ، وذلك أنه أتى رسول الله على فقال : يا رسول الله الو أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع ؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم ! وإن سكت سكت على مثل ذلك ! فلم يجبه رسول الله على ، فلما كان بعد ذلك أتى النبى على فقال : يا رسول الله ! إن الذى سألتك عنه قد ابتليت به ا فأنزل الله هذه الآيات ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواَجَهُمْ ﴾ (٢٧ سألتك عنه قد ابتليت به ا فأنزل الله علىه الآيات ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواَجَهُمْ ﴾ (٢٧ سألتك عنه قد ابتليت به ا فأنزل الله على عاصماً فتلا عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال عاصم : لا والذى بعثك! ما كذبت عليها ، ثم دعا بامرأته فوعظها وذكرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، قالت : لا والذى بعثك بالحق ! فبدأ بعاصم فشهد أربع من عذاب الله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وأمر رسول الله على فوضع يده على فيه عند الخامسة وقال : احدر فإنها موجبة ا ثم ثنى بامرأته فوضع يده على فيه عند الخامسة وقال : احدر فإنها موجبة ا ثم ثنى بامرأته فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين .

<sup>(</sup>۱) سورة التوبة آية ۱۱۷ و ۱۱۸ ، وتوبة كعب هذه قد ألم بها في صحيح البخارى - المغازى - وصحيح مسلم - التوبة ، ومسند الإمام أحمد ٣ / ٤٥٦ ، وتفسير الطبرى سورة التوبة آية ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور آية ٦ وما بعدها .

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ؛ ثم فرق بينهما وألحق الولد بالأم .

وماتت أم كلثوم بنت رسول الله على في شعبان ، وغسلتها صفية بنت عبد المطلب ، ونزل في حفرتها على والفضل وأسامة .

وورد على رسول الله على كتاب ملوك حمير في رمضان مقرين بالإسلام ، فكتب إليهم رسول الله ﷺ كتاب جوابهم وبعثه مع عمرو بن حزم ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم .. من محمد رسول الله . على ألى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان ، أما بعد ، فقد رفع رسولكم ، وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ، وما سقت السماء إذا كان سيحاً أو بعلاً ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقى بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين ، فإذا زادات واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين ، فإن زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمساً وأربعين ، فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين . فإن زادت على الستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمساً وسبعين ، فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ؛ فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جدعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة . وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة . ولا تؤخذ في الصدقة بهرمة ولا

عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم . ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون خمس أواق شيء . وفي كل أربعين دينارا دينار . وإن الصدقة لا تخل لمحمد ولا لأهل بيته ، إنما هي الزكاة يزكي بها أنفسهم ، في فقراء المؤمنين وفي سبيل الله . وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر ، وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء . وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم . وإن العمرة هي الحج الأصغر ، ولا يمس القرآن إلا طاهر . ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى يبتاع . ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبيه شيء ، ولا يحتبين في ثوب واحد (ليس بين فرجه وبين السماء شيء ، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد) وشقه باد ، ولا يصلين أحد منكم عاقصاً شعره . وإن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فهو قود إلا أن يرضي أولياء المقتول . وإن في النفس الدية مائة من الإبل و في الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل . وإن الرجل يقتل بالمرأة . وعلى أهل الذهب ألف دينار » فقرىء الكتاب على أهل اليمن .

ثم بعث رسول الله على معاذ بن جبل إلى اليمن وذكر أنه على الغداة ثم أقبل على الناس بوجهه فقال : يا معشر المهاجرين والأنصار ! أيكم ينتدب إلى اليمن ؟ فقام عمر بن الخطاب فقال : أنا يا رسول الله ! فسكت عنه ثم

قال : « يا معشر المهاجرين والأنصار » ! أيكم ينتدب إلى اليمن ، ؟ فقام معاذ ابن جبل فقال : أنا يا رسول الله ! فقال : « يا معاذ أنت لها ! يا بلال ائتنى بعمامتي » ! فأتاه بعمامته فعمم بها رأسه ، ثم خرج رسول الله ﷺ والمهاجرين والأنصار يشيعون معاذاً وهو راكب ورسول الله على يمشى إلى جانب راحلته ، ثم قال : ﴿ يَا مَعَادُ ! أُوصِيكُ بِتَقُوى الله ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة وترك الخيانة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وخفض الجناح ، وحفظ الجار ، ولين الكلام ورد السلام ، والتفقه في القرآن ، والجزع من الحساب ، وحب الآخرة على الدنيا ، يا معاذ ! لا تفسد أرضاً ، ولا تشتم مسلماً ، ولا تصدق كاذباً ولا تكذب صادقاً ، ولا تعص إماماً ، وإنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا ذلك فأحبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم ، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كراثم أموال الناس ، يا معاذ ! إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لها ، يا معاذ ا إذا أحدثت ذنباً فأحدث له توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية ، يا معاذ ا يسر ولا تعسر ، واذكر الله عند كل حجر ومدر يشهد لك يوم القيامة ، يا معاذ ! عد المريض ، وأسرع في حوائج الأرامل والضعفاء ، وجالس المساكين والفقراء ، وأنصف الناس من نفسك ، وقل الحق حيث كان ، ولا يأخذك في الله لومة لائم ، والقنى على الحال التي فارقتني عليها » . فقال معاذ : بأبي وأمي أنت يا رسول الله ! لقد حملتني أمراً عظيماً فادع الله لي على ما قلدتني عليه ، فدعا له رسول الله ﷺ ثم ودعه وانصرف رسول الله على إلى المدينة وأصحابه . ثم أردفه بأبي موسى الأشعرى ، فلما قدم صنعاء صعد منبرها فحمد الله وأثنى عليه ثم قرأ عليهم عهده ثم نزل ، فأتاه صناديد صنعاء فقالوا : يا معاذ ! هذا منزل قد هيأناه لك وهذا منزل فرغناه لك، قال : بهذا أوصاني حبيبي ، أوصاني رسول الله تكل أن لا تأخذك في الله لومة

لائم ، وخلع رسول الله على معاذ بن جبل من ماله لغرمائه حيث اشتدوا عليه وبعثه إلى اليمن وقال : ﴿ لَعَلَ الله يَجبرك ﴾ ! .

وقد وفد كلاب على رسول الله ﷺ ثلاثة عشر نفراً فيهم لبيد بن ربيعة ١٦٠٠ .

ثم بعث رسول الله على سرية مع جماعة من العرب ليس فيهم من المهاجرين أحد ولا من الأنصار إلى بنى تميم . فأغار عليهم وسبى منهم النساء والولدان ، وأخذ منهم عشرين رجلاً فقدم بهم المدينة ، فوضع رسول الله على لحسان منبراً فقام عليه ، فقال رسول الله على : ﴿ إِن الله يؤيد حساناً بروح القدس ﴾ ، فقال القوم : شاعرهم أشعر من شاعرنا وخطيبهم أخطب من خطيبنا .

وقد وفد الطائف ونزلوا دار المغيرة بن شعبة وطلبوا الصلح ، فأمر النبي على خالد بن سعيد بن العاص أن يكتب لهم كتاب الصلح .

ومرض عبد الله بن أبي بن سلول في ليال بقين من شوال ، ومات في ذي القعدة ، وكان النبي علله يعوده ، فلما مات جاء ابنه إلى رسول الله علله فقال : يا رسول الله المحطني قميصك أكفنه فيه ، فأعطاه رسول الله علله قميصه ، وأتى قبره فصلى عليه فنزلت الآية ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَد مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْره ﴾ (٢)

وقدم وفد بنى فزارة وهم بضعة عشر رجلاً فيهم حارجة بن حصن وقدم وفد بنى عذرة ثلاثة عشر رجلاً ونزلوا على المقداد بن عمرو

وفرض الله تعالى الحج على من استطاع إليه سبيلاً ، فبعث رسول الله على أبا بكر يحج بالناس من المدينة في ثلاثمائة نفس ، وبعث معه عشرين بدنة مفتولة قلائدها ، ففتلتها عائشة بيدها وقلدها وأشعرها ، وساق أبو بكر لنفسه خمس بدنات ، وحج معه عبد الرحمن بن عوف فلما بلغ العرب وثوب بالصبح سمع أبو بكر خلفه رغوة وأراد أن يكبر الصلاة فوقف عن التكبير وقال : هذه رغوة

<sup>(</sup>١) الشاعر الجاهلي المشهور أحد شعراء المعلقات السبع وعند ما دخل في الاسلام أنشد بيتا من الشعر قال في السلام سر بالا في النبي أجلى حتى كساني من الاسلام سر بالا

ثم امتنع عن قول الشعر وعندما أراد عمر بن الخطاب أن يستنشده شعرا أبى وقال لقد أبدلني الله خيرا من الشعر وتلا سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية ٨٤ .

ناقة رسول الله على الجدعاء ، لقد بدا لرسول الله على في الحج ، فلعله أن يكون رسول الله على فنصلى معه ! فإذا على عليها فقال أبو بكر : أمير أم رسول ؟ فقال : لا ، بل رسول الله على أرسلنى ببراءة أقرأها على الناس في مواقف الحج ، فقدموا مكة فقرأ على الناس سورة براءة حتى ختمها ، فلما كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس وعرفهم مناسكهم ، حتى إذا فرغ قام على فقرأها على الناس حتى ختمها ، فلما كان يوم النحر خطب أبو بكر الناس وحدثهم عن الناس حتى ختمها ، فلما كان يوم النحر خطب أبو بكر الناس براءة حتى إفاضتهم ونحرهم ومناسكهم ، فلما فرغ قام على فقرأ على الناس براءة حتى ختمها نينبذ إلى كل ذى حق حقه وذى عهد عهده وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ، فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر وخطب الناس وحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم ، فلما فرغ قام على فقرأ على الناس براءة حتى ختمها ، ثم رجعوا إلى المدينة .

#### السنة العاشرة من الهجرة

حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن بشار ثنا أبو عامر ثنا قرة بن خالد عن أبى جمرة الضبعى قال : قلت لابن عباس : إن لى جرة ينبذ لى فيها، فإذا أطلت الجلوس مع القوم خشيت أن أفتضح من حلاوته ، قال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله على فقال : « مرحباً بالوفد غير خزايا ولا ندامى »! قالوا : يا رسول الله على إن بيننا وبينك المشركين من مضر ، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرام فحدثنا جملاً من الأمر إذا أخذنا به دخلنا الجنة وندعوا إليه من وراءنا ، فقال : « آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله ، وهل تدرون ما الإيمان بالله » ؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : « شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ، وأن تعطوا الخمس من المغنم؟ وأنهاكم عن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت »(۱)

قال : في أول هذه السنة قدم وفد عبد القيس على رسول الله على ، فلما دنوا من المدينة تركوا رواحلهم وبادروا إلى النبي الله ، ونزل عبد الله بن الأشج (١) النبيذ والنقير والحنتم والمزفت كلها أنواع للخمور وهي حرام .

العبدى فعقل راحلته ونزع ثيابه فلبسها ثم أتى رسول الله ﷺ ، فقال النبى ﷺ : 1 إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله : الحلم والأناة » ــ سألوا عما ذكرنا .

ثم بعث رسول الله على خالد بن الوليد إلى بنى عبد المدان فى شهر ربيع الأول وهم بنو الحارث بن كعب وأسلموا ، وأخذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم .

ثم بعث رسول الله ﷺ عمرو بن حزم عاملاً على بجران ، فخرج وأقام عندهم يعلمهم السنة ومعالم الإسلام إلى أن توفى رسول الله ﷺ وهو على بجران .

وقدم عدى بن حاتم الطائى ومعه صليب من ذهب ، فقال النبي علله : «اتخدوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » .

وقدم بعده وفد طيء فيهم زيد الخيل وهو رأسهم(١).

ثم قدم جرير بن عبد الله البجلى ، فبعثه رسول الله علله إلى هدم ذى الخلصة، فهدمها .

ثم قدم وفد الأزد رأسهم صُرّد بن عبد الله في بضعة عشر رجلاً ، وبعثه رسول الله ﷺ .

وولد محمد بن عمرو بنجران ، فكتب عمرو إلى رسول الله ت بذلك وأخبره أنه سماه محمداً وكناه أبا سليمان .

وقدم وفد سلامان ، وهم سبعة نفر رأسهم حبيب السلاماني .

وقدم وفد بنى حنيفة فيهم مسيلمة فقال : يا محمد ! إن جعلت لى الأمر بعدك آمنت بك وصدقتك ، وفي يد رسول الله على جريدة فقال النبي تلك : «لو سألتنى هذه الجريدة ما أعطيتكها ! ولن تعدو أمر الله فيك ، ولئن أدبرت ليغفرن لك الله ، إنى لأراك الذى أريت » ، وذلك أن رسول الله على قال : «بينا أنا نائم

<sup>(</sup>۱) أي أميرهم وقائدهم .

رأيت في يدى سوارين من ذهب فأهمني شأنهما ، فأوحى إلى في المنام أن أنفخهما ، فنفختهما فطارا ، فأولتهما الكذابين : أحدهما العنسى ، والآخر مسيلمة صاحب اليمامة » .

وقدم وفد غسان ووفد عبس ووفد كندة ووفد محارب ووفد خولان ، وكان النبي ﷺ إذا قدم عليه الوفود لبس أحسن ثيابه وأمر أحبابه بذلك .

وقدم وفد مراد رأسهم فروة بن مسيك المرادى ، واستعمله رسول الله على مراد ومذحج . وبعث رسول الله على خالد بن الوليد على الصدقات إليهم وكتب لهم كتاباً بذلك .

ودخل أبو ذر على رسول الله ﷺ المسجد وهو جالس وحده فقال: ﴿ يَا أَبَّا ذَرَّ ! إن للمسجد خية » ، قال : وما تخيته يا رسول الله ؟ قال : «ركعتان » ، فقام فركعهما ، ثم قال : إنك أمرتني بالصلاة فما الصلاة ؟ قال: ٥ خير موضوع فمن شاء أقل ومن شاء أكثر ، ! فقال : يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال : ٥ إيمان بالله وجهاد في سبيله ، فأى المؤمنين أكملهم إيماناً ؟ قال : « أحسنهم خلقاً » ، قال : فأى المسلمين أفضل ؟ قال «من سلم المسلمون من لسانه ويده ، ، قال : فأيّ الهجرة أفضل ؟ قال : « من هجر السوء ، قال : فأى الليل أفضل ؟ قال : « جوف الليل الغابر ، ، قال : فأى الصلاة أفضل ؟ قال : « طول القنوت ، ، قال : فأى الرقاب أفضل ، قال : «أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها » ، قال : فأى الجهاد أفضل ؟ قال : من عقر جواده وأهريق دمه » ، قال : فأى الصدقة أفضل ؟ قال : « جهد من مقل إلى فقير في سر » ، قال : فما الصوم أفضل ؟ قال : « فرض مجزى وعند الله أضعاف كثيرة » ، قال : فأى آية مما أنزلها الله عليك أفضل ؟ قال : «آية الكرسي » ، قال : يا رسول الله ! كم النبيون قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي قال : كم المرسلون منهم ؟ قال : « ثلاثمائة وثلاثة عشر جماً غفيراً»، قال : من كان أول الأنبياء ؟ قال : « آدم » ، قال : وكان من الأنبياء مرسلاً ؟

قال : ﴿ نعم ، خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه ثم سواه وكلمه قبلاً ، ثم قال : يا أبا ذر ! أربع من الأنبياء سريانيون : آدم وشيث وخنوخ ــ وهوإدريس ، وهو أول من خط بالقلم .. ونوح ؛ وأربعة من العرب : هود وصالح وشعيب ونبيك محمد ، وأول الأنبياء آدم وأخرهم محمد 🛎 ، وأول نبى من أنبياء بنى إسرائيل موسى وآخرهم عيسى ، وبينهما ألف نبي ، ؛ قال : يا رسول الله ! كم أنزل الله من كتاب ؟ قال : مائة كتاب وأربعة كتب ، أنزل على شيث خمسين صحيفة ، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة ، وأنزل على إبراهيم عشر صحائف ، وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف وأنزل التوراة والأبخيل والزبور والفرقان ، ؛ قال : يا رسول الله ! فما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : « كانت أمثالاً كلها : أيها الملك المسلط المبتلي المغرور ! إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكن بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم ، فإنى لا أردها ولو كانت من كافر ؛ وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات : ساعة يناجي فيها ربه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يتفكر فيها في صنع الله عز وجل ، وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال ؛ فإن هذه الساعة ـ عون لتلك الساعات واستجمام للقلوب ، وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه ، مقبلاً على شأنه ، حافظاً للسانه ، فإنه من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه ؛ وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث مرمة لمعاش ، وتزود لمعاد وتلذذ في غير محرم ، ؛ وقال : يا رسول الله ! فما كانت صحف موسى ؟ قال: ﴿ كَانِتَ عِبْراً كُلُّهَا : عجبت لمن أيقن بالموت ثم يفرح ، وعجبت لمن أيقن بالقدر ثم ينصب ، وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم لا يعمل ، قال : هل أنزل الله عليك شيئاً مما كان في صحف إبراهيم وموسى ؟ قال : ﴿ يَا أَبَّا ذَرَّ تقرأ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٠٠٠ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّه فَصلَّىٰ ١١٠٠ ، قال : يا رسول الله ! أوصنى ، قال : « أوصيك بتقوى الله فإنه زين لأمرك » ، قال : زدنى ، قال : «عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى الآية ١٤ ، ١٥ .

دينك ، وإياك والضحك فإنه يميت القلوب ويذهب نور الوجه » ، قال : زدنى ، قال : « أحب المساكين ومجالستهم » ، قال : زدنى ، قال : « قل الحق ولو كان مراً» ، قال : زدنى ، قال : « لا تخف فى الله لومة لائم » ، قال : زدنى ، قال : « لا تخف فى الله لومة لائم » ، قال : زدنى ، قال : «ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك ولا بجد عليهم فيما تأتى » ، ثم قال : « يا أبا ذر ! كفى للمرء غيا أن يكون فيها خصال : يعرف من الناس ما يجهل من نفسه ، ويتجسس لهم ماهو فيه ، ويؤذى جليسه فيما لا يعنيه ، يا أبا ذر ! لا عقل كالتدبير ، ولا ورع كالكف ، ولا حسب كحسن الخلق » .

ئم بعث على بن أبى طالب رضى الله عنه سرية إلى اليمن فى شهر رمضان، قال : يا رسول الله ! كيف أصنع ؟ قال : و إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيلاً ، فإن قتلوا منكم قتيلاً ، فإن قتلوا منكم قتيلاً ، فإن قتلوا منكم قتيلاً فلا تقاتلوهم حتى تروهم أناة فإذا أتيتهم فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا من أموالكم صدقة فتردونها على فقرائكم ، فإن قالوا : نعم ، فلا تبغ منهم غير ذلك ؛ ولأن يهدى الله على يديك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس »

ونزل على رسول الله على لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ ﴾ (١) فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال : يا رسول الله على الله أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بي ما ترى ، قد ذهب بصرى ، قال زيد بن ثابت : فثقلت فخذه على فخدى حتى خشيت أن ترضها : ثم قال ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ .

وقدم العاقب والسيد من بخران فكتب لهم رسول الله علله كتاباً صالحهم عليه \_ فهو في أيديهم إلى اليوم ، وقالاً : يا رسول الله ابعث علينا رجلاً أميناً تعطه ما سألتنا ، فقال النبي علله : « لأبعثن إليكم رجلاً أميناً حق أمين » .

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٩٥ .

فاستشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح ؛ ومات أبو عامر الراهب عند هرقل ، فاختلف كنانة بن عبد ياليل بن علائة في ميراثه ، فقضى برسول الله كنانة بن عبد ياليل .

وقدم الأشعث بن قيس وإفدا إلى رسول الله على في قومه ، فبعث معه رسول الله على زياد بن لبيد البياضي إلى البحرين ليأخذ منهم الصدقات .

وبينما رسول الله على قاعد مع أصحابه إذ طلع عليهم رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منهم أحد ، حتى جلس إلى النبى الله على فوضع ركبته إلى ركبته ووضع كفه على فخذه ، ثم قال : يا محمد ! أخبرنى عن الإسلام ؟ قال : « أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وضح البيت إن استطعت إليه سبيلاً » ، قال : صدقت ! فعجبت المسلمون منه يسأله ويصدقه ؛ ثم قال : أخبرنى عن الإيمان ، قال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره » ، قال : صدقت ؛ قال : أخبرنى عن الإحسان ، قال : أخبرنى عن الساعة ، قال : هما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل » ، قال : فأخبرنى عن أماراتها ، قال : « أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة يتطاولون فى البنيان » ، قال : ثم انطلق فقال رسول الله على : «هذا المحفاة العراة يتطاولون فى البنيان » ، قال : ثم انطلق فقال رسول الله على : «هذا جبريل ، أتاكم يعلمكم دينكم » .

ثم إن النبى على أراد أن يحج حجة الوداع فأذن في الناس أنه خارج ، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله على ، حتى أتى ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله على : واستثفرى بثوب وأخرى » . ثم صلى رسول الله على أله في المسجد وأمر ببدنة أن تشعر وسلت عنها الدم ، ثم ركب القصواء فلما استوت به ناقته على البيداء أهل ، وإن بين يديه وخلفه وعن يمينه ويساره

من الناس ما بين راكب وماش ، ورسول الله تلك بين أظهرهم ، فأهل : لبيك اللهم لبيك! لا شريك لك لبيك! إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ؛ وأهل الناس معه ، فمنهم من أهل مفرداً ومنهم من أهل قارناً ، حتى قدم رسول الله علله مكة من الثنية ، فلما دخل مكة توضأ إلى الصلاة ثم دخل من باب شيبة ، فلما أتى الحجر استلمه ، ورمل ثلاثاً ومشى أربعاً ، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ ﴿ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ وجعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين ، قرآ فيهما ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ و﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافرُونَ ﴾ ، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ، ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما رقى على الصفا قرأ ﴿ إِن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ وقال: ﴿ أَبِدا بِما بِدا اللهِ ﴾ ، فلما رقى عليها ورأى البيت استقبل القبلة وقال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده - قال ذلك ثلاث مرات ، فلما نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادى خب ، حتى إذا صعد مشى ، فلما أتى المروة صعد عليها وفعل عليها ما فعل على الصفا ، حتى إذا كان آخر طواف على المروة فقال : لو استقبلت ما استدبرت لم أسق الهدى ولجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة ، ، فقال سراقة بن مالك بن جعشم : يا رسول الله ! لعامنا هذا أو للأبد؟ فشبك رسول الله على بين أصابعه وقال : « دخلت العمرة في الحج - مرتين - لا ، بل للأبد».

وقدم على من اليمن فوجد فاطمة قد لبست ثياب صبغ واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها فقالت : أبى أمرنى بهذا ! ثم قال النبى الله لعلى : « بم فرضت الحج » ؟ قال : قلت : اللهم ! إنى أهل بما أهل به رسولك . فقال رسول الله على الهدى فلا يحل » ، فكان الهدى الذى قدم به على بن أبى طالب من اليمن والذى أتى به النبى على مائة ، فحل الناس وقصروا إلا النبى

🛎 ومن كان معه هدى . 🏿

واعتل سعد بن أبى وقاص فدخل عليه رسول الله على ، فبكى سعد فقال له النبى على : ما يبكيك ؟ . فقال : خشيت أن أموت بالأرض التى هاجرت منها كما مات سعد بن خولة ! فقال النبى على : « اللهم اشف سعداً » - ثلاثاً ، فقال : يا رسول الله ! إن لى مالاً كثيراً ، وأنعماً ، ومورثتى بنت لى واحدة ، أفأوصى بمالى كله ؟ قال : لا ، قال : فالنصف ؟ قال : « لا » ، قال : الثلث؟ قال : « الثلث ، والثلث كثير ، إنك إن صدقت مالك صدقة ، وإن نفقتك على عيالك صدقة ، وما تأكل امرأتك من طعامك صدقة ، وأن تدع نفقتك على عيالك صدقة ، وما تأكل امرأتك من طعامك صدقة ، وأن تدع مهجرتهم ولا تردهم على أعقابهم » ، لكن البائس سعد بن خولة ، يرثى له مسول الله مقان مات بمكة .

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وأهل الناس بالحج ، فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس ، وأمر بقبة له فضربت له بنمرة ، ثم سار رسول الله على ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية ، فجاز رسول الله على حتى جاء عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها ، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ، فلما أتى بطن الوادى خطب الناس وقال فى خطبته : « إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا ، ألا كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدى إن اعتصمتم به :

بلغت وأديت ونصحت ، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء : ٥ اللهم اشهد ، ! ثم أذن وأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً ، ثم ركب حتى أتي الموقف فجعل بطن القصواء إلى الصخرة وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة ، فلم يزل واقفًا – والمسلمون معه – حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً . ثم أردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله تلك وقد شفق للقصواء الزمام ويقول بيده اليمني : ﴿ أَيُهَا النَّاسِ السَّكِينَةِ ! كُلَّمَا أتى جبلاً من الجبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد ، فلما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بإذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً ، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل ، ثم لم يزل واقفاً حتى أسفر جداً ، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس ، وأردف الفضل بن عباس حتى أتى محسر فسلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى الجمرة الكبرى ، فلما أتى الجمرة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، رماها من بطن الوادى بمثل حصى الخذف ، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده، ثم أعطى علياً فنحر ما غبر منها وأشركه في هديه ، وأمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت ، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ، ثم ركب رسول الله عَد القصواء فأتى البيت فطاف طواف الزيارة ، ثم قال : ٥ يا بني عبد المطلب انزعوا ، فلولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم ، ، فناولوه دلواً من زمزم فشرب منه ، ثم رجع ﷺ إلى منى وصلى الظهر بها ثم أقام بها أيام منى ، ثم ودع البيت وخرج إلى المدينة حتى دخلها والمسلمون معه فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم وبعض صفر .

### خهر وفاة رسول الله الله

أخبرنا أبو يعلى حدثنا أحمد بن جميل المروزى ثنا عبد الله بن المبارك أنا معمر عن يونس عن الزهرى أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينماهم في صلاة الفجر يوم الإثنين وأبو بكر يصلى لهم لم يفجأهم إلا رسول الله على قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فى صلاتهم ، ثم تبسم ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله على يريد أن يخرج إلى الصلاة ، وهم المسلمون أن يفتتنوا فى صلاتهم فرحاً برسول الله على حين رأوه ، فأشار إليهم رسول الله على أن اقضوا صلاتكم ، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر بينه وبينهم وتوفى فى ذلك اليوم .

قال : أول ما اشتكى رسول الله على كان ذلك يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر وهو فى بيت ميمونة حتى أغمى عليه من شدة الوجع ، فاجتمع عنده نسوة من أزواجه والعباس بن عبد المطلب وأم سلمة وأسماء بنت عميس الخثعمية وهى أم عبد الله بن جعفر وأم الفضل بنت الحارث وهى أخت ميمونة، فتشاوروا فى رسول الله على حين أغمى عليه فلدوه وهو مغمر ، فلما أفاق قال : « من فعل بى هذا » ؟ قالوا : يا رسول الله ! عمك العباس ، قال : هذا عمل نساء جئن من ههنا » - وأشار إلى أرض الحبشة ، فقالوا : يا رسول الله ! أشفقن أن يكون بك ذات الجنب ، فقال رسول الله على : « ما كان الله ليعذبنى بذلك الداء » ، ثم قال : « لا يبقين أحد فى الدار إلا لد إلا العباس » .

فلما ثقل برسول الله على العلة استأذنت عائشة أزواجه أن تمرضه في بيتها فأذن لها ، فخرج رسول الله على بين رجلين تخط رجلاه في الأرض: بين عباس وعلى ، حتى دخل بيت عائشة ، فلما دخل بيتها اشتد وجعه فقال: «أهريقوا على من سبع قرب لم يخلل أوكيتهن لعلى أعهد إلى الناس » ، فأجلسوه في مخضب لحفصة ثم صب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إليهن بيده أن قد فعلتن ، ثم قال : « ضعوا لى في المخضب ماء » ، ففعلوا فذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق قال : « ضعوا لى في المخضب ماء » ، ففعلوا ففعلوا، ثم ذهب لينوء فأغمى عليه فأفاق وقال : « أصلى الناس بعد » ؟ قالوا : ففعلوا الله وهم ينتظرونك ، والناس عكوف ينتظرون رسول الله تكل ليصلى

بهم العشاء الآخرة ، فقال : « مروا أبا بكر أن يصلى بالناس » ، فقالت عائشة : يا رسول الله 1 إن أبا بكر رجل رقيق وإنه إذا قام مقامك بكى ، فقال : « مروا أبا بكر يصلى بالناس » ، ثم أرسل إلى أبى بكر فأتاه الرسول فقال : إن رسول الله على يأمرك أن تصلى بالناس ، فقال أبو بكر : يا عمر 1 صل بالناس ! فقال : أنت أحق ، إنما أرسل إليك رسول الله على ، فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام .

ثم وجد رسول الله على من نفسه خفة فخرج لصلاة الظهر بين العباس وعلى وقال لهما: « أجلساني عن يساره » ، فكان أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله وهو جالس والناس يصلون بصلاة أبي بكر ، ثم وجد خفة على فخرج فصلى خلف أبي بكر قاعداً في ثوب واحد ثم قام وهو عاصب رأسه بخرقة حتى صعد المنبر ثم قال: « والذي نفسي بيده! إني لقائم على الحوض الساعة» ، ثم قال: « إن عبداً عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة » ، فلم يفطن لقوله إلا أبو بكر فذرفت عيناه وبكي وقال: بأبي وأمي! نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا! فقال رسول الله على : « إن أمن الناس على في بدنه ودينه وذات يده أبو بكر ، ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن أخوة الاسلام ، سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر » ، ثم نزل ودخل البيت وهي آخر خطبة خطبها رسول الله تكلى .

فلما كان يوم الاثنين كشف الستارة من حجرة عائشة والناس صفوف خلف أبى بكر وكأن وجهه ورقة مصحف فتبسم رسول الله تله فأشار إليهم أن مكانكم وألقى السجف وتوفى آخر ذلك اليوم ، وكان ذلك اليوم لاثنتى عشرة خلون من شهر ربيع الأول .

وكان مقامه بالمدينة عشر حجج سواء ، وكانت عائشة تقول : توفى رسول الله على في بيتى ويومى وبين سحرى ونحرى ، وكان أحدنا يدعو بدعاء إذا مرض فذهبت أعوذ فرفع رأسه إلى السماء وقال : في الرفيق الأعلى » ! ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة خضراء رطبة فنظر إليه ، فظننت أن له

بها حاجة فأخذتها فمضغت رأسها ثم دفعتها إليه فاستن بها ثم ناولنيها وسقطت من يده ، فجمع الله بين ريقى وريقه فى آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة .

وكان أبو بكر في ناحية المدينة فجاء فدخل على رسول الله على وهو مسجى ، فوضع فاه على جبين رسول الله على وجعل يقبله ويبكى ويقول : بأبى وأمى البت حيا وطبت ميتاً ! فلما خرج ومر بعمر بن الخطاب وعمر يقول : مات رسول الله على ولا يموت حتى يقتل المنافقين ويخزيهم ! وكانوا قد رفعوا رؤسهم لما رأوا أبا بكر فقال أبو بكر لعمر : أيها الرجل اربع على نفسك ، فإن رسول الله على قد مات ، ألم تسمع الله يقول ﴿ إِنَّكَ مَيّت وَإِنَّهُم مّيّتُونَ ( ) الله المنافقين بيت وانَّهُم مّيّتُونَ ( ) الله المنافقين الله على المنافقين عليه ثم قال : أيها النفاس ! إن كان محمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها النفس الذي في السماء فإن إلهكم الذي نمي السماء فإن إلهكم لم يمت ، ثم تلا ﴿ وَمَا محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو يمت ، ثم تلا ﴿ وَمَا محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو محمد الله ومن بموت محمد الله و على أعقابكم ﴾ \_ حتى ختم الآية ؛ وقد استيقن المؤمنون بموت محمد الله .

وقد كان لعبد المطلب بن هاشم من الأولاد ستة عشر ولداً ذكور ، منهم تسعة عمومة رسول الله على ، وست من الإناث عمات رسول الله على .

فأما أولاد عبد المطلب الذكور منهم: عبد الله بن عبد المطلب والدرسول الله على ، والزبير بن عبد المطلب ، وأبو طالب بن عبد المطلب ، والعباس ابن عبد المطلب ، وضرار بن عبد المطلب ، وحمزة بن عبد المطلب ، والمقوم بن عبد المطلب ، وأبو لهب بن عبد المطلب ، والحارث بن عبد المطلب ، والغيداق ابن عبد المطلب .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر آية ٣٠ .

فأما عبد الله والد رسول الله ﷺ فلم يكن له غير رسول الله ﷺ لا ذكر ولا أنشى ، وتوفى قبل أن يولد رسول الله ﷺ .

وأما الزبير بن عبد المطلب فكنيته أبو الطاهر ، من أجلة قريش وفرسانها من المبارزين ، وكان متعالماً يقول الشعر فيجيد.

وأما أبو طالب بن عبد المطلب فإن اسمه عبد مناف ، وكان هو وعبد الله والد رسول الله على لا واحدة وكان أبو طالب وصى عبد المطلب لابنه فى ماله بعده وفى حفظ رسول الله على وبعده على من كان يتعهده عبد المطلب فى حياته ؛ ومات أبو طالب قبل أن يهاجر رسول الله على إلى المدينة بثلاث سنين وأربعة أشهر .

وأما العباس فكنيته أبو الفضل ، وكان إليه السقاية وزمزم في الجاهلية ، فلما افتتح رسول الله على مكة دفعها إليه يوم الفتح وجعلها إليه ؛ ومات العباس بن عبد المطلب سنة اثنين وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان .

وأما ضرار فإنه يقول الشعر ويجيده ، ومات قبل الإسلام ولا عقب له .وأما حمزة فكنيته أبو ليلى ، وقد قيل : أبو عمارة ، واستشهد يوم أحد ، قتله وحشى ابن حرب مولى جبير بن مطعم في شوال سنة ثلاث من الهجرة ، وكان حمزة أكبر من النبي على بسنتين .

وأما المقوم فكان من رجالات قريش وأشدائها ، هلك قبل الإسلام ولم يعقب وأما أبو لهب فإن اسمه عبد العزى أبو عتبة ، وإنما كنى أبا لهب لجماله ، وكان أحول ، يعادى رسول الله على من بين عمومته ويظهر له حسده إلى أن مات عليه .

وأما الحارث ـ وهو أكبر ولد عبد المطلب ـ اسمه كنيته ، وهو ممن شهد حفر زمزم مع عبد المطلب قديماً .

وأما الغيداق فإنه كان من أُسُد قريش وأجلادها ، ومات قبل الوحى ولم يعقب .

وأما بنات عبد المطلب فإن إحداهن عاتكة بنت عبد المطلب ، وأميمة بنت عبد المطلب ، وصفية بنت عبد المطلب ، وصفية بنت عبد المطلب ، وبرة بنت عبد المطلب .

وأما عاتكه فإنها كانت عند أبي أمية بن المغيرة المخزومي .

وأما أميمة فإنها كانت عند جحش بن رئاب الأسدى .

وأما البيضاء فإنها عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس .

وأما صفية فكانت عند العوام بن خويلد بن أسد .

وأما برة فإنها كانت عند عبد الأسدى بن هلال المخزومي .

وأما أروى فكانت عند عمير بن عبد مناف بن قصى .

ولم يسلم من عمات النبى الله إلا صفية ، وهى والدة الزبير بن العوام ، وتوفيت صفية فى خلافة عمر بن الخطاب \_ فهذا ما يجب أن يعلم من ذكر عمات رسول الله علله .

وأما نساء رسول الله على فإن رسول الله على تزوج خديجة بنت خويلد بن أسد ابن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بمكة قبل الوحى ورسول الله على ابن خمس وعشرين سنة ، وكانت خديجة قبله تحت عتيق بن عائذ بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم ، وولد له منها أولاده إلا إبراهيم ، وتوفيت خديجة بمكة قبل الهجرة .

ثم تزوج بعد موت خديجة سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى ، وأمها الشموس بنت قيس ابن زيد بن عمرو بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار؟

خطبها رسول الله على إلى عمها وقدان بن عبد شمس ، وكانت قبل ذلك خت السكران بن عمرو أخى سهيل بن عمرو من بنى لؤى وكانت امرأة ثقيلة ثبطة ، وهى التى وهبت يومها لعائشة وقالت : لا أريد مثل ما تريد النساء ، وتوفيت سودة سنة خمسين .

ثم تزوج رسول الله على عائشة بنت أبى بكر بن أبى قحافة الصديق فى شوال وهى بنت ست ، وبنى بها وهى بنت تسع بعد الهجرة ، وتوفيت عائشة ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة سبع وخمسين ، وصلى عليها أبو هريرة ، ودفنت بالبقيع ، ولم يتزوج رسول الله على بكراً غيرها .

ثم تزوج رسول الله تلك حفصة بنت عمر بن الخطاب في شعبان ، أمها زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمع وكانت قبل ذلك خت خنيس بن حذافة بن قيس ، وذلك في سنة ثلاث من الهجرة ، وتوفيت حفصة بنت عمر سنة خمس وأربعين .

ثم تزوج رسول الله على هذة السنة في شهر رمضان زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة التي يقال لها : أم المساكين ، وكانت قبله مخت الطفيل بن الحارث ، وهي أول من لحقت بالنبي على من نسائه .

ثم تزوج رسول الله على في السنة الرابعة من الهجرة أم سلمة بنت أبي أمية ابن المفيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين

ثم تزوج رسول الله على منة خمس زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر ابن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة ، وكانت قبل ذلك عند زيد بن حارثة مولى رسول الله على ، وتوفيت زينب هذه سنة عشرين .

ثم اصطفى رسول الله على صفية بنت حييّ بن أخطب فى سنة سبع وهى من بنى إسرائيل ، وكانت قبله عند كنانة بن أبى الحقيق ، سباها رسول الله على

فاصطفاها وكانت ممن اصطفاها وأعتقها وتزوج بها ، وماتت صفية بنت حيى سنة خمسين .

ثم تزوج رسول الله على في آخر هذه السنة أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب ، وكانت قبله عت عبيد الله بن جحش ، وكانت بأرض الحبشة مع زوجها مهاجرة فمات زوجها عبيد الله بن جحش ، فبعث رسول الله على عمرو ابن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها لرسول الله على وكان وليها في تلك الناحية إذ كان سلطاناً ولم يكن ولى بتلك الناحية ، والسلطان ولى من لا ولى له ، وكان الذي تولى الخطبة عليها والسعى في أمرها سعيد بن العاص ، وكان وليها حينفذ بالبعد ، فخرجت أم حبيبة مع جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة إلى رسول الله على ، وماتت أم حبيبة سنة أربع وأربعين .

وتزوج رسول الله على ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن رويية بن عبد الله بن عامر بن صعصعة ، وكانت قبله بخت أبى رهم بن عبد العزى من بنى عامر بن لؤى ، وماتت ميمونة سنة ثمان وثمانين ، وهى خالة عبد الله بن عباس ، لأن أم عباس أم الفضل أخت ميمونة .

وتزوج رسول الله على جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار المصطلقية - وكانت قبله عند صفوان بن تميم - سباها رسول الله على فزوة بنى المصطلق ، فصارت لثابت بن قيس بن الشماس ، فاشتراها رسول الله على وأعتقها ، وتوفيت جويرية في شهر ربيع الأول سنة ست وحمسين ، فصلى عليها مروان بن الحكم .

وتزوج رسول الله على أسماء بنت النعمان الجونية ولم يدخل بها ، ثم طلقها وردها إلى أهلها .

وتزوج رسول الله على عمرة بنت يزيد الكلابية ، وطلقها قبل أن يدخل بها . وتزوج رسول الله على فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية فاستعاذت من رسول الله ﷺ ، فقال لها رسول الله ﷺ : « تعوذت بعظيم فالحقى بأهلك » .

وتزوج رسول الله ﷺ ريحانة بنت عمرو القرظية فرأى بها بياضاً قدر الدرهم ثم طلقها ولم يدخل بها ، فماتت بعد ذلك بأربعة أشهر .

وقد أعطى المقوقس ملك الإسكندرية لرسول الله على جارية يقال لها مارية القبطية ، فأولدها رسول الله على إبراهيم ابنه .

وخرج رسول الله على من الدنيا يوم خرج وعنده تسع نسوة : عائشة بنت أبى بكر الصديق ، وحفصة بنت عمر بن الخطاب ، وسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس ، وأم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب ، وزينب بنت جحش بن رئاب ، وأم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة ، وميمونة بنت الحارث بن حزن ، وجويرية بنت الحارث بن أبى ضرار ، وصفية بنت حيى بن أخطب .

وأما أولاد رسول الله عَلَيْه فهم كلهم من خديجة بنت خويلد بن أسد إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية .

وأما أولاد رسول الله على فأولهم عبد الله وهو أكبرهم والطاهر والطيب والقاسم ، وقد قيل : إن عبد الله هو الطاهر وهو أول مولود ولد لرسول الله على حتى قالت قريش : صار محمد أبتر لأن ابنه توفى ، فأنزل الله ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُو َ اللَّهُ بُتُرُ ﴾ .

وبنات رسول الله على زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة رضى الله عنهن ، فأما زينب بنت رسول الله على فروجها رسول الله على من أبى العاص بن الربيع ، فولدت له أمامة بنت أبى العاص وهى التي كان رسول الله على يصلى وهو رافعها على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا قام رفعها وماتت أمامة ولم تعقب .

وأما رقية بنت رسول الله على فكانت عند عتبة بن أبي لهب .

وأما أم كلثوم فكانت عند عتيبة بن أبي لهب ، فلما نزلت تبت يدا أبي

لهب أمرهما أبوهما أن يفارقاهما ، وحينئذ لم يحرم الله تزويج المسلمين من نساء المشركين ولا حرم على المسلمات أن يتزوجهن المشركون ، ثم حرم الله ذلك على المسلمين والمسلمات .

ثم زوج رسول الله على أرض الحبشة ، وولدت له هناك عبد الله بن عثمان وبه يكنى وخرجت معه إلى أرض الحبشة ، وولدت له هناك عبد الله بن عثمان وبه يكنى عثمان ، ثم توفيت رقية عند عثمان بن عفان مرجع رسول الله على من بدر ، ودفنت بالمدينة ، وذلك أن عشمان استأذن رسول الله على في التخلف عند خروجه إلى بدر لمرض ابنته رقية ، وتوفيت رقية يوم قدوم زيد بن حارثة العقيلى من قبل يوم بدر .

ثم زوج رسول الله على عثمان بن عفان ابنته أم كلثوم ، فماتت ولم تلد .

وزوج رسول الله على فاطمة على بن أبى طالب بالمدينة ، فولدت من على الحسن والحسين ومحسنا وأم كلشوم وزينب ، ليس لعلى من فاطمة إلا الخمس .

فأما أم كلثوم فزوجها على من عمر ، فولدت لعمر زيداً ورقية ، وأما زيد فأتاه حجر فقتله ، وأما رقية بنت عمر فولدت لإبراهيم بن نعيم بن عبد الله النحام جارية فتوفيت ولم تعقب .

وأما زينب بنت على فولدت لعبد الله بن جعفر بن أبى طالب جعفراً - وكان يكنى به - الأكبر وأم كلثوم وأم عبد الله .

وكان ولاه رسول الله على الصدقات حتى توفى عدى بن حاتم على قومه ، ومالك بن نويرة على بنى الحنظلة ، وقيس بن عاصم على بنى منقر ، والزبرقان بن بدر على بنى سعد ، وكعب بن مالك بن أبى القيس على أسلم وغفار وجهينة ، والضحاك بن سفيان على بنى كلاب ، وعمرو بن العاص على عمان ، والمهاجر بن أبى أمية على صنعاء ، وزياد بن لبيد على حضرموت .

#### خکر وصف رسول الله الله

أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي - يخبر باسناد ليس له في القلب وقع - ثنا سفيان بن وكيع بن الجراح ثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي أملاه علينا من كتابه ثنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكني أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن على قال : سألت خالى هند بن أبي هالة - وكان وصافاً من حديث النبي تلك وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئاً أتعلق به . فقال : كان رسول الله ﷺ فخماً مفخماً يتلألاً وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر ، أطول من المربوع وأقصر من المشذب ، عظيم الهامة ، رجل الشعر ، إن انفرقت عقيصته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره ، أزهر اللون ، واسع الجبين ، أزج الحواجب ، سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب ، أقنى العرنين ، له نور يعلوه ، يحسبه من لم يتأمله أشم ، كث اللحية ، سهل الخدين ، ضليع الفم ، أشنب ، مفلج الأسنان ، دقيق المسربة ، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة ، معتدل الخلق ، بادن متماسك ، سواء البطن والصدر ، عريض الصدر ، بعيد ما بين المنكبين ، ضخم الكراديس ، أنور المتجرد ، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط ، عاري اليدين والبطن مما سبوى ذلك ، أشعر الذراعين والمنكبين وأعمالي الصدر ، طويل الزندين، رحب الراحة ، شثن الكفين والقدمين ، سائر أو سائل - شك ابن سعيد - الأطراف . خمصان الأخمصين ، مسيح القدمين ، ينبو عنهما الماء ، إذا زال زال قلعاً ، يخطو تكفيا ويمشى هوناً ، ذريع المشية ، إذا مشى كأنما ينحط من صبب ، وإذا التفت التفت جميعاً ، خافض الطرف ، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء ، جل نظره الملاحظة ، يسوق أصحابه ، يبدأ من لقى بالسلام .

قال : قلت : صف لى منطقه ، فقال : كان رسول الله على متواصل الأحزان، دائم الفكرة ، ليست له راحة ، طويل السكت ، لا يتكلم في غير

حاجة ، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ، ويتكلم بجوامع الكلم فضل لا فضول ولا تقصير ، دمث ، ليس بالجافى ولا بالمهين ، يعظم النعمة وإن دقت ، لا يذم شيئاً غير أنه لا يذم ذواقاً ولا يمدحه ، ولا تغضبه الدنيا وما كان لها ، فإذا نوزع الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر ، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها ، إذا أشار أشار بكفة كلها ، وإذا تعجب قلبها ، وإذا تحدث اتصل بها فضرب براحته اليمنى باطن كفه اليسرى ، وإذا غضب أعرض وأشاح ، وإذا فرح غض طرفه ، جل ضحكه التبسم ، ويفتر عن مثل حب الغمام – قال الحسن : فكتمها الحسين زماناً ثم حدثته فوجدته قد سبق إليه وسأله عما سألته.

قال الحسين: فسألت أبى عن دخول رسول الله على قال: كان دخوله لنفسه مأذون له فى ذلك ، كان إذا أوى إلى منزله جزأ نفسه ثلاثة أجزاء: جزء لله وجزءاً لنفسه ، ثم جزأ جزءاً بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئاً ، كان من سيرته فى جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم فى الدين ، فمنهم ذو الحاجة ، ومنهم ذو الحاجتين ، منهم ذو الحوائج ، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم وإلا معه من مسألتهم يلائمهم ويخبرهم بالذى ينبغى لهم ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب ، وأبلغوا فى حاجة من لا يستطيع إبلاغها ، فإن من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها ، فإن من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها ، لا يذكر عنده إلا خواق ، ولا يقبل من أحد غيره ، يدخلون رواداً ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أذلة .

قال: فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه ، قال: كان يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ، ويكرم كريم القوم ويوليه عليهم ، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يظهر على أحد بسره ، ويتفقد أصحابه ، ويسأل الناس عما في الناس ، ويحسن الحسن ويقويه ، ويقبح القبيح ويوهنه ، معتدل الأمر

غير مختلف ، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا ، لكل حال عنده عتاد ، ولا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم ، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة ، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة .

قال : فسألته عن مجلسه ، فقال : كان رسول الله كله لا يجلس و لا يقوم الا على ذكر ، لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها وإذا جلس إلى قوم جلس حيث انتهى المجلس ، ويأمر بذلك ، ويعطى كل جلسائه نصيبه ، لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه ، من جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المتصرف ، ومن سأله عن حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول ، قد وسع الناس منه بسطه وخلقه ، فصار للناس أبا وصاروا في الحق عنده سواء ، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة ، لا ترفع فيه الأصوات ، ولا تؤبن فيه الحرم ولا تثنى فلتاته ، متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين ، يوقرون الكبير ، ويرحمون الصغير ، ويؤثرون ذوى الحاجة ، ويحفظون الغريب .

قال: فسألته عن سيرته في جلساته ، فقال: كان رسول الله على دائم البشر، سهل الخلق ، لين الجانب ، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ، ولا عياب ولا مزاح ، يتغافل عما لا يشتهى ولا يؤنس معه ، ولا يخيب فئة ، قد نزه نفسه من ثلاث: كان لا يذم أحداً ولا يعيره ، ولا يطلب عورته ، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه ، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤسهم الطير ، وإذا سكت تكلموا ، ولا يتنازعون عنده الحديث ، من تكلم صمتوا له حتى يفرغ ، جل حديثه عندهم حديث أوليهم ، يضحك مما يضحكون منه ، ويتعجب مما يعجبون منه ، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه حتى أن كان أصحابه يستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فارفدوه ، ولا يقبل الثناء إلا من مكافىء ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوره فيقطعه بنهى أو قيام .

قال : وسألته : كيف كان سكوت رسول الله علله ؟ فقال : كان سكوته على أربعة : على الحلم والحذر والتقدير والتفكر ، فأما تقديره ففي تسوية النظر

والاستماع بين الناس. وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى ، وجمع له الحلم فى الصبر فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه ، وجمع له الحذر في أربعة : أخذه بالحسن ليقتدى به ،وتركه القبيح ليتناهى عنه ، وإجهاده الرأى فيما يصلح أمته، والقيام فيما يجمع لهم فيه خير الدنيا والآخرة .

قال أبو حاتم: قد ذكر جمل ما يحتاج إليه من مولد رسول الله على ومبعثه وأيامه وهجرته إلى أن قبضه الله إلى جنته ، ثم إنا ذاكرون بعده الخلفاء الأربعة بأيامه وجمل ما يحتاج إليه من أخبارهم ليكون ذلك طريقاً للمتأسين بهم إذ المصطفى على أمر بذلك الحديث حيث قال: « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » – جعلنا الله وإياكم من المتبعين لسنته المبادرين إلى لزوم طاعته ، إنه الفعال لما يريد بكم .

آخر مولد رسول الله عَلَّة ومبعثه ووفاته ويتلوه كتاب الخلفاء إن شاء الله تعالى.

235

# أخبار الخلفاء



## بسم الله الرحمن الرحيم استخلاف أبي بكر بن أبي قحافة الصديق رضي الله عنه

قال الشيخ أبو حاتم محمد بن حبان أحمد التميمى عبد الله ولقبه عتيق ، واسم أبى قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة ابن معركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . وأم أبى بكر أم الخير بنت صخر بن عامر بن كعب ـ أخو عمرو بن كعب ـ بن سعد بن تيم بن مرة ابن لؤى بن غالب .

أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة اللخمى بعسقلان ثنا محمد بن المتوكل ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : كنت عند عبد الرحمن بن عوف فى خلافة عمر بن الخطاب ، فلما كان فى آخر حجة حجها عمر أتانى عبد الرحمن بن عوف فى منزلى عشاء فقال : لو شهدت أمير المؤمنين اليوم وجاءه رجل وقال : يا أمير المؤمنين ! إنى سمعت فلانا يقول : لو مات أمير المؤمنين لبايعت فلانا ، فقال عمر : إنى لقائم العشية فى الناس ومحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا المسلمين أمرهم ، فقلت : يا أمير المؤمنين : إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم ، وإنهم الذين يغلبون على مجلسك ، وإنى أخشى أن تقول فيهم مقالة لا يعونها (١) ولا يضعونها مواضعها ، وأن يطيروا بها كل مطير ، ولكن أمهل يا أمير المؤمنين حتى تقدم المدينة فإنها دار السنة ودار الهجرة فتخلص المهاجرين والأنصار وتقول ما قلت متمكناً فيعون مقالتك ويضعونها مواضعها ، بالمهاجرين والأنصار وتقول ما قلت متمكناً فيعون مقالتك ويضعونها مواضعها ، قال عمر : أما والله لأقومن به فى أول مقام أقومه بالمدينة ! قال ابن العباس : فلما قدمنا المدينة وجاء يوم الجمع هجرت لما حدثنى عبد الرحمن ابن عوف فوجدت سعيد بن زيد بن نفيل قد سبقنى بالهجرة جالساً إلى جنب المنبر فوجدت سعيد بن زيد بن نفيل قد سبقنى بالهجرة جالساً إلى جنب المنبر

أى لا يقهمونها .

فجلست إلى جنبه تمس ركبتي ركبته ، فلما زالت الشمس خرج علينا عمر فقلت وهو مقبل : أما والله ليقولن اليوم أمير المؤمنين على هذا المنبر مقالة لم يقل عليه أحد قبله ، قال : فغضب سعيد بن زيد فقال : وأيّ مقال يقول لم يقل قبله ؟ فلما ارتقى عمر المنبر أخذ المؤذن في أذانه فلما فرغ من أذانه قام عمر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أما بعد ! فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر لي أن أقولها ، لا أدرى لعلها بين يدى أجلى ، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته ، ومن خشي أن لا يعيها فإني لا أحل لأحد أن يكذب على : إن الله بعث محمداً على بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده ، وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم على من أحصن إذا زني وقامت عليه البينة أو كان الحمل أو الاعتراف ، ثم إنا قد كنا نقرأ ﴿ ولا ترغبوا عن آبائكم ﴾ ثم إن رسول الله ﷺ قال : ﴿ لا تطروني كما أطرت النصاري عيسيى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله ، ثم إنه بلغني أن فلاناً منكم يقول : لو قد مات أمير المؤمنين لقد بايعت فلاناً ، فلا يغتر امرؤ أن يقول : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ، فقد كانت كذلك ، ألا وإن الله وقى شرها ودفع عن الإسلام والمسلمين ضرها، وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر وإنه كان من خيرنا حين توفي رسول الله ﷺ ، إن علياً والزبير ومن تبعهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة وتخلفت عنا الأنصار في سقيفة بني ساعدة ، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت : يا أبا بكر ! انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ، فانطلقنا نؤمهم فلقينا رجلين من الأنصار شهدا بدراً فقالاً : أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ قلنا : نريد إخواننا هؤلاء الأنصار ، قالا : فارجعوا فامضوا أمركم بينكم ، فقلت : والله لنأتينهم ! فأتيناهم فإذا هم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة بين أظهرهم رجل مزمل ، تلت : من هذا ؟ قالوا : سعد بن

عبادة ، قال : ما شأنه ؟ قالوا : وجع، فقام خطيب الأنصار فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أما بعد! فنحن الأنصار وكتيبة الإسلام وأنتم يا معشر قريش رهط منا وقد دفت إلينا دافة منكم وإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويحضنونا بأمر دوننا ، وقد كنت زورت(١) في نفسى مقالة أريد أن أقوم بها بين يدى أبي بكر وكنت أدارىء من أبي بكر بعض الحد وكان أوقر مني وأحلم ، فلما أردت الكلام قال : على رسلك ! فكرهت أن أغضبه ، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه ووالله ما ترك كلمة قد كنت زورتها إلا جاء بها أو بأحسن منها في بديهته ثم قال : أما ما ذكرتم فيكم من خير يا معشر الأنصار فأنتم له أهل ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب داراً ونسباً ، ولقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم ، وأخذ بيدى ويد أبي عبيدة بن الجراح ، فوالله ما كرهت مما قال شيئاً غير هذه الكلمة ؛ كنت لأن أقدم فتضرب عنقى ، لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر ، فلما قضى أبو بكر مقالته قام رجل من الأنصار فقال : أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أميريا معشر قريش وإلا أجلنا الحرب فيما بيننا وبينكم خدعة ، قال معمر : فقال قتادة : قال عمر : فإنه لا يصلح سيفان في غمد ، ولكن منا الأمراء ومنكم الوزراء قال معمر عن الزهرى في حديثه : فارتفعت الأصوات بيننا وكثر اللغط حتى أشفقت الاختلاف فقلت : يا أبا بكر ! ابسط يدك أبايعك ، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون وبايعه الأنصار ، قال : ونزونا على سعد بن عبادة حتى قال قائل منهم : قتلتم سعداً ، قال قلت : قتل الله سعداً وأنا والله ما رأينا فيما حضرنا أمراً كان أقوى من مبايعة أبي بكر ، خشينا إن فارقنا القوم أن يحدثوا بعدنا ، فأما أن نتابعهم على مالا نرضى ، وإما أن نخالفهم فيكون فساداً فلا يغرن امرأ يقول : كانت بيعه أبي بكر فلتة ، وقد كانت كذلك إلا أن الله وقى شرها وليس فيكم من يقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، فمن بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين

<sup>(</sup>۱) زورت أي أعددت وجهزت

فإنه لا يبايع هو ولا الذي بايعه بعده ؛ قال الزهرى : وأخبرنى عروة : أن الرجلين اللذين لقياهما من الأنصار عويم بن ساعدة ومعن بن عدى ، والذي قال و أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، الحباب بن المنذر

قال أبو حاتم: نظر المسلمون إلى أعظم أركان الدين وعماد الإسلام للمؤمنين فوجدوها الصلاة المفروضة، وإن رسول الله على ولى أبا بكر إقامتها في الأوقات المعلومات، فرضى المسلمون للمسلمين ما رضى لهم رسول الله فبايعوه طائعين في سائر الأركان، وبايعوه في السر والإعلان.

فلما كان اليوم الثانى قام عمر بن الخطاب المنبر فتكلم قبل أبى بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أيها الناس! إنى قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت إلا منى وما وجدتها فى كتاب الله ولا كانت عهداً عهده إلى رسول الله على ، ولكنى قد كنت أرى أن رسول الله على سيأمرنا بقول يكون آخرنا ، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذى به هدى رسوله ، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان قد هدى به أهله ، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم : صاحب رسول الله على وثانى اثنين إذ هما فى الغار فقوموا إليه فبايعوه ، فبايع الناس أبا بكر بيعه العامة بعد بيعة السقيفة .

ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أما بعد أيها الناس ! فإنى قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينونى وإن أسأت فقومونى ، الصدق أمانة والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوى عندى حتى أربح عليه حقه إن شاء الله ، والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضربهم بالبلاء ، ولا تشيع الفاحشة فى قوم إلا عمهم الله بالبلاء ، أطيعونى ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ؛ قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله .

فلما فرغ الناس من بيعه أبي بكر وهو يوم الثلاثاء أقبلوا على جهازه علي

فاختلفوا في غسله فقالوا : والله ما ندري أبخرد رسول الله ﷺ من ثيابه كما بخرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه ، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم السبات حتى ما منهم أحد إلا وذقنه في صدره ، ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت \_ لا يدرى من هو ـ أن اغسلوا رسول الله على وعليه ثيابه ، فقاموا فغسلوه وعليه قميصه ، فأسنده على إلى صدره ، فكان العباس والفضل والقثم يقلبونه ، وكان أسامة بن زيد وشقران موالياه يصبان عليه الماء وعلى يغسله ويدلكه من وراثه لا يفضى بيده إلى رسول الله ﷺ وهو يقول : بأبي أنت وأمي ! ما أطيبك حياً وميتاً ولم ير من رسول الله على فلانة أنواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ، أدرج فيها إدراجاً . ثم دخل الناس يصلون عليه أرسالاً ، بدأ به الرجال حتى إذا فرغوا أدخل النساء ثم دخل الصبيان ثم دخل العبيد ، ولم يؤم الناس على رسول الله على أحد . وكان أبو عبيدة بن الجراح يحفر كحفر أهل مكة ، وكان أبو طلحة زيد ابن سهل يحفر كحفر أهل المدينة وكان يلحد ، فدعًا العباس بن عبد المطلب رجلين فقال لأحدهما : اذهب إلى أبي عبيدة ، وقال للآخر : اذهب إلى أبي طلحة ، فقال : اللهم ! خر لرسولك ، فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله ﷺ . وكان المسلمون اختلفوا في دفنه فقائل يقول : ندفنه في مسجده ، وقائل يقول : ندفنه مع أصحابه ؛ فقال أبو بكر : سمعت رسول الله على يقول : « ما قبض نبى إلا دفن حيث يقبض ، فرفع فراش رسول الله ﷺ الذي توفي عليه فحفر أبو طلحة محته . ثم دفن ﷺ ليلة الأربعاء حين زاغت الشمس ، ونزل في قبر رسول الله على بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وشقران مولى رسول الله ﷺ وطرح يخته قطيفة ، وكان أخرهم عهداً به قثم بن العباس ، وكان المغيرة بن شعبة يقول : لا بل أنا وكان يحكي قصة <sup>(١)</sup> .

 <sup>(</sup>١) وهي أنه كان يقول : أخذت خاتمي فألقيته في القبر وقلت : إن خاتمي قد سقط ، وإنما طرحته
 عمداً لأمس رسول الله ﷺ فأكون آخر الناس به عهداً \_ كما في الطبرى .

ثم قام أبو بكر في الناس خطيباً بعد خطبته الأولى فقال : الحمد لله أحمد، وأومن بوحدانيته وأستعينه على أمركم كله سره وعلانيه ، ونعوذ بالله مما يأتي به الليل والنهار ، وترتكب عليه السر والجهار ، وأشهد أن لا إله إلا الله حافظاً ونصيراً ، وأن محمداً عبده ورسوله بالحق بشيراً ونذيراً قدام الساعة ، فمن أطاعه رشد ، ومن عصاه هلك وشرد ، فعليكم أيها الناس بتقوى الله ! فإن أكيس الكيس التقوى ، وإن أحمق الحمق الفجور ، فاتبعوا كتاب الله واقبلوا نصيحته ، واقتدوا بسنة رسوله وخذوا شريعته ، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ، وهو الحكيم العليم ، ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا ﴾(١) \_ الاية ، واحذروا الخطايا التي لكل بني آدم فيها نصيب ، وتزودوا للآخرة فإن المصير إليها قريب ، ولكن خيركم من اتبع طاعة الله واجتنب معصيته ، فاحذروا يوماً لا ينفع فيه من حميم ولا شفيع ، ولا حميم يطاع ، وليعمل عامل ما استطاع من عمل يقربه إلى ربه ، واعملوا من قبل أن لا تقدروا على العمل ، وإن الله لو شاء لخلقكم سدى ، ولكن جعلكم أثمة هدى ، فاتبعوا ما أمركم الله به واجتنبوا ما نهاكم عنه ، واعملوا الخير فإن قليله كثير نام مبارك ، واتقوا الله حق تقاته ، واحذروا ما حذركم في كتابه ، وتوقوا معصيته خشية من عقابه ، فليس فيها رغبة لأحد ، واستعفوا عما حرم الله وأمر باجتنابه ، وإياكم والمحقرات فإنها تقرب إلى الموجبات ، واعملوا قبل أن لا تعملوا ، وتوبوا من الخطايا التي لا يغسلها إلا الله برحمته ، وصلوا على نبيكم كما أمركم ربكم ، ثم قال : أيها الناس ! إن الذي رأيتم منى لم يكن على حرص على ولايتكم ، ولكني خفت الفتنة والاختلاف فدخلت فيها ، وهأنذا وقد رجع الأمر إلى أحسنه وكفى الله تلك الثائرة ، وهذا أمركم إليكم تولوا من أحببتم من الناس وأجيبكم على ذلك ، وأكون كأحدكم ، فأجابه الناس : رضينا بك قسما وحظاً إذ أنت ثاني اثنين مع رسول الله على ، فقال أبو بكر : اللهم ! صل على محمد والسلام على محمد ورحمة الله وبركاته ، اللهم ا إنا نستعينك

<sup>(</sup>١) سورة الشورى آية ٨٪.

ونستغفرك ونثنى عليك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يكفرك .

ثم نزل واستقام له الأمر بعد رسول الله على وبايعه الناس ورضوا به وسموه «خليفة رسول الله على الا شرذمة مع على بن أبي طالب ، تخلفوا عن بيعته .

وكان أسامة بن زيد يقول: أمرنى رسول الله على أن أغير صباحاً على أهل أبنى ثم أمر أبو بكر أن يبعثوا بعث أسامة بن زيد فقال له الناس: إن العرب قد انتقضت عليك، وإنك لا تصنع بتفرق المسلمين عنك شيئاً، قال: والذى نفس أبى بكر بيده! لو ظننت أن السباع أكلتنى بهذه القرية لأنفذت هذا البعث الذى أمر رسول الله على بإنفاذه، ثم قال أبو بكر لأسامة: إن تخلف معى عمر بن الخطاب فافعل، فأذن له أسامة فتخلف عمر مع أبى بكر ومضى أسامة حتى أوطأهم، ثم رجع فسمع به المسلمون فخرجوا مسرورين بقدومه ولواءه معقود حتى دخل المسجد فصلى ركعتين ثم دخل بيته ولواءه معقود، ويقال: معقود حتى دخل المسجد فصلى ركعتين ثم دخل بيته ولواءه معقود، ويقال:

ثم كتب أبو بكر الصديق كتاباً إلى معاذ بن جبل يخبره بموت رسول الله ، وبعثه مع عمار بن ياسر ، وقد كان معاذ أتى اليمن فبينا هو ذات ليلة على فراشه إذا هو بهاتف يهتف عند رأسه : يا معاذ ! كيف يهنئك العيش ومحمد في سكرات الموت ؟ فوقف فزعاً ، ما ظن إلا أن القيامة قد قامت ، فلما رأى السماء مصحية والنجوم ظاهرة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ، ثم نودى الليلة الثانية : يا معاذ ! كيف يهنئك العيش ومحمد بين أطباق الثرى ؟ فجعل معاذ يده على رأسه وجعل يتردد في سكك صنعاء وينادى بأعلى صوته : يا أهل اليمن ! ذروني لا حاجة لى في جواركم ، فما شر الأيام يوم جئتكم وفارقت رسول الله عن الخرج الشبان من الرجال والعواتق من النساء وقالوا : يا معاذ ! ما الذي دهاك ؟ فلم يلتفت إليهم وأتى منزله وشد على راحلته وأخذ جراباً فيه سويق وأداوة من ماء ثم قال : لا أنزل عن ناقتي هذه إشاء الله إلا وقت صلاة حتى آتى المدينة ، فبينا هو على ثلاثة مراحل من المدينة إذ لقيه

عمار فعرفه بالبعير ، قال : اعلم يا معاذ أن محمداً قد ذاق الموت وفارق الدنيا ، فقال معاذ: يا أيها الهاتف في هذا الليل القار من أنت يرحمك الله 1 قال: أنا عمار بن ياسر ، قال : وأين تريد ؟ قال : هذا كتاب أبي بكر إلى معاذ يعلمه أن محمداً قد مات وفارق الدنيا ، قال معاذ : فإلى من المهتدى والمشتكى ؟ فمن لليتامي والأرامل والضعفاء ؟ ثم سار ورجع عمار معه وجعل يقول : نشدتك بالله كيف أصحاب محمد قال : تركتهم كنعم بلا راع ، قال : كيف تركت المدينة ، قال : تركتها وهي أضيق على أهلها من الخاتم ، فلما كان قريباً من المدينة سمعت عجوزاً وهي تذكر رسول الله ﷺ وهي تبكي ، فقالت : يا عبد الله الورأيت ابنته فاطمة وهي تبكي وتقول : يا أبتاه ! إلى جبريل ننعاه ! يا أبتاه ! انقطع عنا أخبار السماء ، ولا ينزل الوحي إلينا من عند الله أبدا ، فدخل معاذ المدينة ليلا وأتى باب عائشة فدق عليها الباب فقالت : من هذا الذي يطرق بنا ليلاً ؟ قال : أنا معاذ بن جبل ، ففتحت الباب فقال : يا عائشة ! كيف رأيت رسول الله ﷺ عند شدة وجمه ؟ قالت : يا معاذ ! لو رأيت رسول الله ﷺ يصفار مرة ويحمار أخرى ، يرفع يدا ويضع أخرى لما هنأك العيش طول أيام الدنيا! فبكي معاذ حتى حشى أن يكون الشيطان قد استفزه ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ، وأتى أصحاب محمد على .

ثم ظهر طليحه في أرض بنى أسد ومالت فزارة فيها عيينة بن حصن بن بدر مرتدين عن الإسلام وبايعه بنو عامر على مثل ذلك ، وتربصوا ينظرون الوقعة بين المسلمين وبين بنى أسد وفزارة . وقد كان أمر رسول الله على الذين بعثهم على الصدقات قد جمعوا ما كان على الناس منها ، فلما بلغهم وفاة رسول الله على فأما عدى بن حاتم فتمسك بالإسلام وبقى في يده الصدقات ، وكذلك الزبرقان بن بدر ، وأما مالك بن نويرة فأرسل ما في يده وقال لقومه : قد هلك هذا الرجل فشأنكم بأموالكم ، وقد كانت طئ وبنو سعد كلمهما عدى بن حاتم والزبرقان بن بدر فقالا \_ وهما كانا أحزم رأياً وأفضل في الإسلام رغبة من حاتم والزبرقان بن بدر فقالا \_ وهما كانا أحزم رأياً وأفضل في الإسلام رغبة من

مالك بن نويرة ... لقومهما : لا تعجلوا فإنه ليكونن لهذا الأمر قائم ، فإن كان ذلك كذلك ألقاكم ولم تبدلوا دينكم ولم تعزلوا أمركم ، وإن كان الذى تطلبون فلعمرى إن ذلك أموالكم بأيديكم ، لا يغلبنكم عليها أحد غيركم ، وسكناهم بذلك حتى أتاهم خبر الناس واجتماعهم على أبى بكر بعد رسول الله وبيعة المسلمين إياه فبعثا ما بأيديهم من الصدقة إلى أبى بكر ، فلم يزل أبو بكر يعرف فضلهما على من سواهما من المسلمين .

وجاء العباس وفاطمة إلى أبى بكر يلتمسان ميراثهما من النبى الله وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر فقال لهما أبو بكر: إنى سمعت رسول الله على يقول: لا نورث ما تركناه صدقة. إنما يأكل محمد من هذا المال ، وإنى والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله على يصنعه إلا صنعته فيه . فهرجته فاطمة ولم تكلمه حتى ماتت .

ثم جهز أبو بكر الجيش ليقاتل من كفر من العرب ، فترك إعطاء الصدقات وارتد عن الإسلام ، فقال له عمر : كيف تقاتل الناس حتى يقولوا : لا إلله إلا ، وقد سمعت رسول الله على يقول : ٥ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ، نقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والذى نفس أبى بكر بيده ! لو منعونى عقالا أو عناقاً \_ كانوا يؤدونها إلى رسول الله تقالتهم عليه حتى آخذها ، قال عمر : فلما رأيت شرح صدر أبى بكر لقتالهم علمت أنه الحق . فأمر أبو بكر على الناس خالد بن الوليد وأمر ثابت ابن قيس بن شماس على الناس الأنصار وجمع أمر الناس إلى خالد بن الوليد ، فم أمرهم أن يسيروا وسار معهم مشيعاً حتى نزل ذا القصة من المدينة على بريد وأميال فضرب معسكره وعباً جيشه ثم تقدم إلى خالد بن الوليد وقال : إذا غشيتم داراً من دور الناس فسمعتم أذاناً للصلاة فأمسكوا عنها حتى تسألوهم ما الذي يعلمون ، وإن لم تسمعوا الأذان فشنوا الغارة واقتلوا وحرقوا ، ثم أمر خالد

ابن الوليد أن يصمد لطليحة وهو على ماء من مياه بني أسد ؛ وكان طليحة يدعى النبوة وينسج للناس الأكاذيب والأباطيل ويزعم أن جبريل يأتيه ، وكان يقول للناس : أيها الناس ! إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم وقبح أدباركم شيئاً واذكروا الله قعوداً وقياماً ، وجعل يعيب الصلاة ويقول : إن الصريح تخت الرغوة، وكان أول ما ابتلي من الناس طليحة أنه أصلب هو وأصحابه العطش في منزلهم فيه ، فقال طليحة فيما شجع لهم من أباطيله : اركبوا علالاً يعني فرساً واضربوا أميالاً مجدوا قلالاً ؛ ففعلوا فوجدوا ماء ، فافتتن الأعراب به ، ثم قال أبو بكر لخالد بن الوليد : لآتيك من ناحية خيبر إن شاء الله فيمن بقى من المسلمين ، وأراد بذلك أبو بكر أن يبلغ الخبر الناس بخروجه إليهم ، ثم ودع خالداً ورجع إلى المدينة . ومضى خالد بالناس وكانت بنو فزارة وأسد يقولون : والله ! لا نبايع أبا الفصيل . يعنون أبا بكر ، وكانت طيء على إسلامها ، لم تزل عنه مع عدى بن حاتم ومكنف بن زيد الخيل ، فكانا يكالبانها ويقولان لبني فزارة : والله 1 لا نزال نقاتلكم إن شاء الله، فلما قرب خالد بن الوليد من القوم وبعث عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم أخا بني العجلان طليعة أمامه ، وخرج طليحة بن خويلد المتنبئ وأخوه سلمة بن خويلد أيضاً طليعة لمن وراءهما فالتقيا عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم فانفرد طليحة بعكاشة ، وسلمة بن خويلد بثابت ، فأما سلمة فلم يلبث ثابتاً أن قتله ؛ ثم صرخ طليحة وقال : يا سلمة ! أعنى على الرجل فإنه قاتلي ، فاكتنف عكشاة حتى قتلاه ، وكرا راجعين إلى وراءهما ، فلما وصل خالد والمسلمون إلى ثابت بن أقرم وعكاشة ابن محصن وهما قتيلان عظم ذلك على المسلمين وراءهم ، ثم مضى خالد حتى نزل على طيء في خللهم سلمي ؛ فضرب معسكره وانضم إليه من كان من المسلمين في تلك القبائل ، ثم تهيأ للقتال وسار إلى طليحة وهو على مائة، والتقى معه طليحة في سبعمائة رجل من بني فزارة ، فاقتتلوا قتالاً شديداً وطليحة متلفف في كساء له بفناء بيت له من شعر ، يتنبأ ويسجع ، فهز عيينة ابن حصن الحرب وشد القتال ثم كر على طليحة فقال : هل جاءك جبريل

بعد؟ قال : لا ، فرجع عيينة وقاتل حتى إذا هزته الحرب كر عليه ثانياً وقال : لا أبا لك ! هل جاءك جبريل بعد ؟ قال نعم ! قال : فماذا قال لك ، قال : قال لى : إن لك رحى كرحاه وحديثاً لا تنساه ، قال عيينة : أظن الله أنه قد علم أنه سيكون لك حديث لا تنساه يا بنى فزارة هكذا ، فانصرفوا فهذا والله كذاب ، فانصرف وانصرف معه فزارة وانهزم الناس ، وكان طليحة قد أعد فرساً له عنده وهيأ بعيراً لامرأته النوار ، ثم اجتمعت إليه فزارة وهم مبارزون فقالوا : ما تأمرنا فلما سمع منهم ذلك استوى على فرسه وحمل امرأته على البعير ثم نجا بها ، وقال لهم : من استطاع منكم أن يفعل كما فعلت وينجو بأهله فليفعل . ثم سلك الحوشية حتى لحق بالشام وانصرفت فزارة ، وقتل منهم من قتل ، ثم منكت القبائل في الإسلام على ما كانوا عليه من قبل .

فلما فرغ خالد من بيعتهم أوثق عيينة بن حصن وقرة بن هبيرة بن سلمة وبعث بهما إلى أبى بكر ، فلما قدما عليه قال قرة : يا خليفة رسول الله ا إنى كنت مسلماً ، وإن عند عمرو بن العاص من إسلامى شهادة ، قد مر بى فأكرمته وقربته ، وكان عمرو بن العاص هو الذى جاء بخبر الأعراب ، وذلك أن عمراً كان على عمان ، فلما أقبل راجعاً إلى المدينة مر بهوزان وقد انتقضوا وفيهم سيدهم قرة بن هبيرة ، فنزل عليه عمرو بن العاص فنحر له وأقراه وأكرمه ؛ فلما أراد عمرو الرحيل خلى به قرة بن هبيرة وقال : يا عمرو ! إنكم معشر قريش إن أنتم كففتم عن أموال الناس وتركتموها لهم ــ يريد الصدقات ــ فقمن أن يسمع لكم الناس ويطيعوا ، فإن أنتم أبيتم إلا أخذ أموالهم فإنى والله ما أرى العرب مقرة بذلك لكم ولا صابرة عليه حتى تنازعكم أمركم ويطلبوا ما في أيديكم ، فقال عمرو بن العاص : أبالعرب تخوفنا موعدك ، أقسم بالله في أيديكم ، فقال عمرو بن العاص : أبالعرب تخوفنا موعدك ، أقسم بالله لأوطئنه عليك الخيل . ثم مضى عمرو حتى قدم المدينة على أبى بكر وأخبره الخبر قبل خروج خالد إليهم فتجاوز أبو بكر عن قرة بن هبيرة وعيينة بن حصن وحتى لهما دماءهما.

فرغ خالد بن الوليد من بيعة وبنى عامر وبنى أسد قال : إن الخليفة قد عهد إلى أن أسير إلى أرض بنى غانم ، فسار حتى نزل بأرضهم وبث بها السرايا فلم يلق بها جمعاً ، وأتى بمالك بن نويرة فى رهط من بنى تميم وبنى حنظلة فأمر بهم فضربت أعناقهم وتزوج مكانه أم تميم امرأة مالك بن نويرة فشهد أبو قتادة لمالك بن نويرة بالاسلام عند أبى بكر ، ثم رجع خالد يؤم المدينة فلما قدمها دخل المسجد وعليه درع متعجراً بعمامة وعليه قباء صدأ الحديد ، قد غرز فى عمامته أسهما فقام إليه عمر بن الخطاب فانتزع الأسهم من رأسه فحطمها ثم قال : أقتلت امرأ مسلما مالك بن نويرة ثم تزوجت امرأته ؟ والله ! لنرجمنك بأحجارك ، وخالد بن الوليد لا يكلمه ولا يظن إلا أن رأى أبى بكر على مثل رأى عمر حتى دخل على أبى بكر فأخبره الخبر واعتذر إليه أنه لم يعلم فعذره أبو بكر ومجاوز عنه ما كان منه فى حربه تلك فخرج خالد من عنده وعمر جالس فى المسجد فقال : هلم إلى ابن أم شملة فعرف أن أبا بكر قد رضى عنه فلم يكلمه فقام فدخل بيته .

ثم ماتت فاطمة بنت رسول الله على بعد أبيها بسته أشهر فدفنها على ليلاً ولم يؤذن به أبا بكر ولا عمر ، وكان لعلى جهة من الناس حياة فاطمة ، فلما توفيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن على ،فلما راى انصرف الناس ضرع على إلى مصالحة أبى بكر فارسل إلى أبى بكر أن ائتنا ولا تأتنا معك باحد، وكره أن يأتيه عمر لما علم من شدته ، فقال عمر : لا تأتهم وحدك ، فقال أبو بكر : والله ! لآتينهم وحدى ما عسى أن يصنعوا بى فانطلق أبو بكر وحده حتى دخل على على وقد جمع بنى هاشم عنده ؛ فقام على وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أما بعد ! فإنه لم يمنعنا أن نبايعك إنكارا لفضيلتك ولا نفاسة عليك بخير ساقه الله إليك ولكنا كنا نرى أن لنا فى هذا حقا فاستبددت به علينا ثم ذكر قرابته من رسول الله على وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله بكى أبو بكر فلما صمت على تشهد أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله بكى أبو بكر فلما صمت على تشهد أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله

ثم قال : والله لقرابة رسول الله ﷺ أحب إلى أن أصل من قرابتى، وإنى والله ما أعلم فى هذه الأمور التى كانت بينى وبين على إلا الخير ولكنى سمعت رسول الله ﷺ يقول « لانورث ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد من هذه المال قوتا » وإنى والله لا ادع أمراً صنع فيه رسول الله ﷺ إلا صنعته إن شاء الله ؛ ثم قال : موعدك العشية للبيعة ، فلما صلى أبو بكر الظهر أقبل على الناس ثم عذر عليًا ببعض ما اعتذر به ، ثم قام على فعظم من حق أبو بكر وذكر فضيلته وسابقته ثم مضى إلى أبى بكر فبايعه ، وأقبل الناس على على فقالوا : أصبت وأحسنت .ثم توفى عبد الله بن أبى بكر الصديق وكان أصابه سهم بالطائف مع وأحسنت .ثم توفى عبد الله بن أبى بكر الصديق وكان أصابه سهم بالطائف مع حفرته عبد الرحمن بن أبى بكر وعمر بن الخطاب و طلحة بن عبيد الله ودخل عمر على أبى بكر وهو آخذ بلسانه ينصنصه فقال له عمر : يا خليفة رسول الله الله الله الله فقال أبو بكر : هذا أوردنى الموارد

فلما دخل شهر ذى الحجة حج عمر بن الخطاب سنة أحدى عشر ، وأشترى مولاه في حجته تلك ثم رجع إلى المدينة .

ثم وجه أبو بكر خالد بن الوليد إلى اليمامة وكان مسيلمة قد تنبأ بها فى حياة رسول الله على وكان أمره ضعيفا ، ثم وفد إلى النبى الله على ورجع إلى قومه فشهد رجال بن عنفوة لأهل اليمام أن رسول الله على قد أشركه فى الأمر فعظم فتنته عليهم .

وخرج خالد بن الوليد بالمهاجرين و الأنصار حتى إذا دنا من اليمامة نزل واديا من أوديتهم فأصاب في ذلك الوادى مجاعة بن مراره في عشرين رجلا منهم كانوا خرجوا يطلبون رجلا من بني تميم وكان أصاب لهم دما في الجاهلية فلم يقدروا عليه فباتوا بذلك الوادى فلم ينبههم إلا خيل المسلمين قد وقفت عليهم فقالوا : من القوم ؟ فقالوا : بنو حنيفة ، قال : فلا أنعم لكم علينا ، ثم نزلوا فاستوثقوا منهم فلما أصبح دعاهم خالد بن الوليد فقال : يا بنى

حنيفة ا ما تقولون؟ فقالوا : منا نبئ ومنكم نبئ ، فعرضهم خالد على السيف حتى بقى سارية بن عامر ومجاعة بن مرارة : فقال له سارية : يا أيها الرجل ! إن كنت تريد هذه القرية فاستبق هذا الرجل ، وأوثق مجاعة في الحديد ودفعه إلى أم تميم امرأته وقال استوصى به خيراً وضرب عنق سارية بن عامر ثم سار بالمسلمين حتى نزل كثيب مشرف على اليمامة وضرب معسكره هناك وخرج أهل اليمامة مع مسيلمه ، وتصاف الناس ، وكان خالد جالسا على سريره ومجاعه مكبل عنده و الناس على مصافهم إذ رأى بارقة في بني حنيفه فقال خالد : أبشروا يا معشر المسلمين ! قد كفاكم الله عدوكم واختلف القوم فكر مجاعة إليه وهو مكبل فقال : كلا والله إنها الهندوانية خشوا من تخطمها فأبرزها للشمس لتلين لهم فكان كما قال ، فلما التقى الناس كان أول من خرج رجال بن عنفوة فقتل واقتتل المسلمون قتالاً شديداً حتى انهزم المسلمون ، وخلص أصحاب مسيلمة إلى الرحال و دخلوا فسطاط خالد بن الوليد وفيه مجاعة مكبلاً عند أم تميم امرأه خالد ، فحمل عليها رجل بالسيف فقال مجاعه : أنا لها جار فنعمت الحرة ، عليكم بالرجال ، فرحبلوا الفسطاط بالسيف ، ثم إن المسلمين تداعوا فقال ثابت بن قيس بن شماس : بعسما عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين اللهم أني أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء المسلمون، ثم أخذ سيف حتى جالد به حتى قتل ورأى زيد بن الخطاب انكشاف المسلمين عن رحالهم فتقدم فقاتل حتى قتل ؛ وقام البراء بن مالك أخو أنس بن مالك وكان البراء \_ فيما يقال \_ إذا حضر البأس أخذه انتفاض (١) حتى يقعد عليه الرجال ثم يبول في سراويله، فإذا بال صار مثل السبع ، فلما رأى ما صنع المسلمون من الانكشاف وما رأى من أهل اليمامة أخذه الذي كان يأخذه حتى قعد عليه الرجال ، فلما بال وثب فقال : أين يا معشر المسلمين ؟ أنا البراء بن مالك ، هلموا إلى فاجتمع عنده جماعة من المسلمين

<sup>(</sup>١) أي انتفاض الحمي .

فقاتل القوم قتالاً شديداً حتى خلصوا إلى محكم اليمامة ، وهو محكم بن الطفيل ، فلما بلغه القتال قال : يا معشر بنى حنيفة ! الآن والله تستحقب الكرائم غير رضيات وينكحن غير حظيات ، فما كان عندكم من حسب فأخرجوه ، ثم تقدم فقاتل قتالاً شديداً فرماه عبد الرحمن بن أبى بكر بسهم فوضعه في نحره فقتله ، وزحف المسلمون حتى ألجأوهم إلى الحديقة وفيها مسيلمة ، فقال البراء بن مالك : يا معشر المسلمين ! ارموني عليهم في الحديقة ، فقال الناس : لا تفعل يا براء ! فقال : والله أفعل فاحتمل حتى أشرف على الجدار فاقتحم فقاتلهم حتى فتحها الله للمسلمين ، ودخل عليهم المسلمون ، وقتل مسيلمة ، اشترك وحشى بن حرب مولى جبير بن مطعم ورجل من الأنصار في قتله ، فرماه وحشى بحربته وضربه الأنصارى بسيف ، فكان وحشى يقول : ربك أعلم أينا قتله ! قتلت : خير الناس وشر الناس .

فلما فرغ المسلمون من مسيلمة ، وأتى خالداً الخبر فخرج بمجاعة فى الحديد يرسف معه ليدله على مسيلمة ، وكان يكشف القتلى حتى مر بمحكم ابن الطفيل ، وكان رجلاً جسيماً وسيماً فقال خالد : هذا صاحبكم ، فقال مجاعة : لا ! هذا والله خير منه وأكرم ، هذا محكم اليمامة ، ثم دخلوا الحديقة وقلبا القتلى فإذا رويحل أصيفر أخينس فقال مجاعة : إنه والله ما جاءك إلا سرعان الناس وإن جماهير الناس فى الحصون ، قال : ويلك ما تقول ؟ قال : والله إن ذلك لحق ، فهلم أصالحك على قومى ، فصالحه خالد بن الوليد على الصفراء والبيضاء والحلقة ونصف السبى ، ثم قال لجاعة : امض إلى القوم فاعرض ما صنعت ، فانطلق إليهم ثم قال للنساء : ألبسن الحديد ثم أشرفن على الحصون ، ثم انتهى إلى خالد قال : إنهم لم يرضوا على مصالحتك عليه، ولكن إن شئت شيئاً صنعت وعرضت على القوم ! قال : ما هو ؟ قال : تأخذ ربع السبى ربعاً ، قال خالد : قد فعلت ! قال : قد صالحتك ، فلما فرغا دخلوا الحصن فإذا ليس رجل واحد رماهم إلا النساء والصبيان ، فقال خالد لجاعة :

خدعتني ، قال : قومي .

ثم بعث أبو بكر إلى خالد بن الوليد بسلمة بن سلامة بن وقش يأمره أن لا يستبقى من بنى حنيفة رجلاً قد أنبت ، فأتاه سلمة وقد فرغ خالد من الصلح .

ثم إن خالداً قد بعث وفداً من بنى حنيفة إلى أبى بكر فقدموا عليه فقال أبو بكر : ويحكم ! ما هذا الرجل الذى استزل منكم ما استزل ، قالوا : يا خليفة رسول الله ! قد كان الذى بلغك ، وكان امرءاً لم يبارك الله له ولا لعشيرته فيه قال أبو بكر : على ذلك ما دعاكم إليه ؟ قالوا : كان يقول : يا ضفدع نقى نقى ! لا الشراب تمنعين ولا الماء تكدرين ، لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ، ولكن قريشاً قوم يعتدون ، فقال أبو بكر : سبحان الله سبحان الله .

فلما فرغ خالد من الصلح نزل وادياً من أودية اليمامة ، فبينما هو قاعد إذ دخل عليع رجل من بنى حنيفة يقال له سلمة بن عمير فقال لجاعة : استأذن لى على الأمير ، فإن لى إليه حاجة ، فأتى عليه مجاعة ، ثم قال مجاعة : إنى والله لأعرف الشر فى وجهه ، ثم نظر فإذا هو مشتمل على السيف فقال : ما لك لعنك الله ! أردت أن تستأصل بنى حنيفة ، والله لئن قتلته ما ترك فى بنى حنيفة صغير ولا كبير إلا قتل ، فانقلب الرجل ومعه سيفه ، فوقع فى حائط من حوائط اليمامة وحبس به المسلمون فدخلوا خلف الحائط فقتل .

وكان من استشهد من المسلمين يوم اليمامة من قريش ممن يحضرنا ذكرهم أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، وسالم مولى أبى حذيفة ، وشجاع بن وهب بن ربيعة ، ومالك بن عمرو ، ويزيد بن قيس ، وصفوان بن أمية بن عمرو ، وأخوه مالك بن أمية ، والطفيل بن عمرو الدوسى ، وجبير بن مالك وأمه بحينة، ويزيد ابن أوس ، وحيى بن حارثة ، والوليد بن عبد شمس بن المغيرة ، وحكيم بن ابن أوس ، وحيى بن حارثة ، والوليد بن نفيل ، وعبد الله بن عمرو بن بحرة ، حزام بن أبى وهب ، وزيد بن الخطاب بن نفيل ، وعبد الله بن عمرو بن بحرة ، وعبد الله بن الحارث بن قيس ، وأبو قيس بن الحارث ، وعبد الله بن مخرمة بن

عبد العزى ، وعبد الله بن سهيل بن عمرو ، وسليط بن سليط بن عمرو ، وعمرو بن أبى خرشة ، ومنقذ بن عمرو ابن عطرو بن أبى خرشة ، ومنقذ بن عمرو ابن عطية ، وعبد الله بن الحارث بن رحضة .

واستشهد من الأنصار يوم اليمامة ثابت بن قيس بن شماس ، وعباد بن بشر ابن وقش ، ورافع بن سهل ، وعبد الله بن عتيك ، وحاجب بن زيد وسهل بن عدى ، ومالك بن أوس ومعن موليان لهم ، وفروة بن العباس ، وكليب بن تميم ، وعامر بن ثابت ، وبشر بن عبد الله وعبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول ، وعبد الله بن عتبان ، وثابت بن هزال ، وأسيد بن يربوع ، وأوس بن ورقة ، وسعد بن حارثة بن لوذان ، وسماك بن خرشة أبو دجانة ، وسعد بن حمار، وعقبة بن عامر بن نابى وضمرة بن عياض ، وعبد الله بن أنيس ، ومسعود بن سنان ، وحبيب بن زيد ، وأبو حبة بن غزية بن عمرو ، وعمارة بن وثابت بن زيد ويزيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد رمى بسهم فمات فى الطريق ، وثابت بن خالد بن عمرو بن غمرو بن وعرو بن محصن .

ثم انصرف خالد بن الوليد بالمسلمين حتى قدم المدينة على أبى بكر ، وارتدت ربيعة بالبحرين فيمن ارتد من العرب إلا الجارود بن عمرو بن خنش بن معلى فإنه ثبت على الإسلام فيمن تبعه من قومه ، وقالت ربيعة بعضها لبعض : نرد الملك إلى المنذر بن ساوى ، وكان المنذر ملكهم في حياة رسول الله على فبعث رسول الله على العلاء بن الحضرمي فأسلم المنذر ، وأقام العلاء بها إلى أن قبض رسول الله على أهملك ربيعة المنذر بن النعمان بن المنذر بن ساوى وجمع جمعهم على الارتداد ؛ فلما بلغ أبا بكر خبرهم ، بعث إليهم العلاء بن الحضرمي وأمره بشمامة بن أثال الحنفي وكان قد أسلم ثمامة وأسلم بنو سحيم معه ، فلما مر العلاء بشمامة بن أثال معه من اتبعه من قومه من بني سحيم وسارت ربيعة إليهم فحاصروهم بجوانا \_ حصن بالبحرين ، وأصاب المسلمون

جهداً شديداً من الجوع حتى كادوا أن يهلكوا فخرج عبد الله بن حذف ليلة من الليالى يتجسس أخبارهم ويجىء المسلمين بالخبر ، فأتى الحصن واحتال فى وخوله فوجدهم سكارى فرجع فأخبر المسلمين أن القوم سكارى لا غناء بهم ، فبيتهم العلاء بن الحضرمى فيمن معه من المسلمين وقاتلوهم قتالاً شديداً حتى فتح الله على المسلمين حصنهم ، وقسم العلاء بن الحضرمى الغنيمة بالبحرين وجمع بها صلاة الجمعة .

وخرج الأسود بن كعب العنسي في كندة فباع الناس والمهاجر بن أبي أمية أميرها ، وسمعت كندة بذلك واتفقت أيضاً مع من اتبع الأسود على نصره ، وكان على حضر موت زياد بن لبيد البياضي ، فلما رأى ذلك منهم بيتهم بالليل وقتل منهم أربعة من الملوك في محاجرهم : حمدا ومحوصا ومشرحا وأيضعة ، ثم كتب المهاجر بن أبي أمية إلى أبي بكر يخبره بانتفاض الناس ويستمد منه ، فبعث أبو بكر عكرمة بن أبي جهل في جيش معه إلى المدينة ، وكانت قطعة من كندة \_ ثبتت على الإسلام \_ مع زياد بن لبيد وقطعة مع المهاجر بن أبي أمية وزياد بن أبي لبيد بالحرب ، فلما اشتد عليهم الحصار نزل إليهم الأشعث بن قيس وسألهم الأمان على دمه وأهله وماله حتى يقدموه على أبي بكر فيرى فيه رأيه وأن يفتح النجير ، ففعلوا ذلك وفتح النجير ، واستنزلوا من فيه من الملوك وضربت أعناقهم ، واستوثقوا من الأشعت بن قيس وبعثوا به إلى أبي بكر مع السبي ، وقتل الأسود بن كعب العنسي في بيته ، فلما قدم الأشعت على أبي بكر قال أبو بكر: فما تأمرني أن أصنع فيك فإنك فعلت ما علمت؟ قال الأشعت : تمن على وتفكني من الحديد وتزوجني أختك ، فإني قد راجعت وأسلمت ، قال أبو بكر : قد فعلت ، فزوجه أخته فروة بنت أبي قحافة

ثم قدم أهل البحرين على أبى بكر يفتدون سباياهم أربعمائة ، فخطب أبو بكر الناس فقال : أيها الناس! ردوا على الناس سباياهم ، لا يحل لامرىء يؤمن

بالله واليوم الآخر أن يغيب عنه منهم أحد ، ثم جاء بن عبد الله أبا بكر فقال : إن رسول الله تلك قال : « إن جاءنا مال من البحرين أعطيناك هكذا وهكذا » ، فحرز له أبو بكر « هكذا » خمسمائة درهم ، فأعطاه من مال البحرين ألفا وخمسمائة درهم . ثم اعتمر أبو بكر في رجب وخرج هو وعبد الرحمن بن صبيحة على راحلتين واستخلف على المدينة عمر بن الخطاب ، وقدما مكة ضحوة ، وخرج منها قبل الليل . ومات أبو مرثد الغنوى حليف حمزة بن عبد المطلب . وتزوج عمر بن الخطاب عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل .

ثم خرج أبو بكر سنة اثنتى عشرة ، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان ، وخرج لليلتين بقيتا من ذى القعدة ، وأحرم من ذى الحليفة ، وقدم مكة لسبع خلون من ذى الحجة ، وكان قد ساق معه عشر بدنات ، فخطبهم قبل التروية بيوم فى المسجد الحرام ، وأمرهم بتقوى الله ونهاهم عن معصيته وعظم عليهم حرمة الإسلام وأمرهم بالقصد فى مسيرهم والترفق ، وتلا عليهم آيات من القرآن ، ثم قال : من استطاع منكم أن يصلى الظهر بمنى غداً فليفعل ، ثم حج لهم ونحر البدن ورمى الجمار ماشياً ذاهباً وجائياً .

ومات أبو العاص بن الربيع في ذي الحجة وكان يسمى جرو البطحاء وأوصى إلى الزبير بن العوام ، فزوج الزبير ابنته على بن أبى طالب .

ثم قفل أبو بكر من الحج إلى المدينة ، فلما قدمها كتب إلى خالد بن الوليد يريد العراق ، وقد قيل : إنه قد قدم المدينة ثم خرج إلى العراق ، فلما بلغ خالد ابن الوليد إلى قريات من السواد يقال لهن بانقياء باروسما وأليبس صالح أهلها ، وكان الذى صالحه عليه ابن صلوبا ، فقبل منهم الجزية وكتب له كتاباً « بسم الله الرحمن الرحيم » : هذا كتاب من خالد بن الوليد لابن صلوبا السوادى ومنزله بشاطىء الفرات أنك آمن بأمان الله ممن حقن دمه بإعطاء الجزية ، وقد أعطيت عن نفسك ومن كان في قريتك ألف درهم فقلبناها ، ورضى من معى من المسلمين بها عنك ، فلك ذمة الله وذمة محمد تلك وذم المسلمين على

ذلك ، وشهد هشام بن الوليد ، ثم أقبل خالد حتى نزل الحيرة وكان عليها قبيصة بن إياس بن حية الطائى أمير لكسرى فخرج إليه بأشرافهم ، فقال لهم خالد : أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام فإن أجبتم إليه فأنتم من المسلمين ، لكم ما لهم وعليكم ما عليهم ، وإن أبيتم فالجزية ، فإن أبيتم الجزية فقد أتيتك بأقوام أحرص على الموت منكم على الحياة ، جاهدناكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم، فقال له قبيصة بن إياس : ما لنا بحربك من حاجة : بل نقيم على ديننا ونعطيك الجزية ، فصالحهم على تسعين ألف درهم كل سنة ، فكانت أول جزية وقعت بالعراق هذه والتي صالح عليها ابن صلوبا .

وبعث أبو بكر بعد قفوله من الحج الجنود إلى الشام فبعث عمرو بن العاص إلى فلسطين فأخذ طريق المُعرقة على أيلة ، وبعث يزيد بن أبي سفيان وأبا عبيدة ابن الجراح وشرحبيل بن حسنه إلى الشام وأمرهم أن يسلكوا التبوكية على البلقاء من علياء الشام ، وبعث خالد بن سعيد بن العاص على ربع من الأرباع، فلم يزل عمر بن الخطاب بأبي بكر حتى عزله وأمر مكانه ابن أبي سفيان وحرج أبو بكر مع يزيد بن أبي سفيان يوصيه ويزيد راكب ، قال : أيها الأمير إما أن تركب وإما أن أنزل ! فقال : ما أنت بنازل ولا أنا براكب ، أليست خطاى هذه في سبيل الله ! ثم قال : يا يزيد ! إنكم ستقدمون بلاداً فإذا أكلتم الطعام فسموا الله على أولها واحمدوه على آخرها ، وستجدون قوماً حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم ، وستجدون أقواماً قد اتخذ الشيطان على رؤوسهم مقاعد . يعنى الشمامسة \_ فاضربوا تلك الأعناق ، ولا تقتلن كبيراً هرماً ولا امرأة ولا وليداً ولا تعقرن بهيمة إلا لنفع ، ولا تخربن عمراناً ولا تقطعن بحِراً إِلاِّ لنفع ، ولا تغل ولا تغدر ولا تخن ﴿ وَلَيْنَصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ١٦٠٠ أقرئك السلام وأستودعك الله ! ثم انصرف أبو بكر ومضى يزيد بن أبي سفيان وتبعه شرحبيل بن حسنة وأبو عبيدة بن الجراح فرداً فرداً ، ونزل عمرو بن العاص في قصره بغمر العربات ، ونزل الروم بثنية جلق

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٤٠ .

بأعلى فلسطين في سبعين ألفاً عليهم تذارق أخو هرقل لأبيه وأمه ، فكتب عمرو بن العاصى إلى أبى بكر يذكر له أمر الروم ويستمده ، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد وهو يأمره أن يمد أهل الشام فيمن معه من أهل القوة ويستخلف على ضعفة الناس رجلا منهم ، فلما أتاه كتاب أبى بكر قال خالد : هذا عمل الأعيسر ابن أم شملة يعنى عمر بن الخطاب ـ حسدنى أن يكون فتح العراق على يدى فسار خالد بأهل القوة من الناس ، ورد الضعفاء و النساء إلى المدينة ، وأمر عليهم عمير بن سعد الأنصارى ، واستخلف على من أسلم بالعراق من ربيعة وغيرهم المثنى بن حارثة الشيبانى فلما بلغ خالد بمن معه عين النمر أغار وضرب اعناقهم وسبى منهم سبايا كثيرة ، وكان من تلك السبايا أبو عمرة والد وضرب اعناقهم وسبى منهم سبايا كثيرة ، وكان من تلك السبايا أبو عمرة والد عبد الأعلى بن أبى عمرة، ويسار جد محمد بن إسحاق ، وحمران بن ابان مولى عثمان وأبو عبيد مولى المعلى ، وخير مولى أبى داود الأنصارى ، وأبو عبد

فأراد خالد المسير والتمس دليلا فدل على رافع بن عميرة الطائى فقال له خالد : انطلق بالناس ، فقال له رافع : إنك لا تطيق ذلك بالجنود والأثقال ، والله إن الراكب المفرد ليخافها على نفسه وما يسكلها إلا مغرراً ! إنها لخمس ليال جياد ولا يصاب فيها ماء مع مضلتها ، قال له خالد : ويحك ! ألا بدلى منها ؟ إنه قد أتانى من الأمير عزمة بذلك ، فمر بأمرك ، فقال رافع : استكثروا من الماء ، من استطاع منكم أن أذن يصير أذن ناقته على ماء فليفعل فإنها المهالك إلا ما دفع الله فتأهب المسلمون وسار خالد بمن معه فلما بلغوا آخر يوم من المفارة قال خالد لرافع بن عميرة : ويحك يا رافع ! ما عندك ؟ قال : أدركت الرى إن شاء الله ! فلما دنا من العلمين قال رافع للناس : انظرواهل ترون شجيرة من عوسج كقعدة الرجل فلم يروا شيئا فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ! هلكتم والله إذا وهلكت انظروا ! فاطلبوا ، فطلبوا فوجدوها قد قطعت وبقى منها بقية فلما راها المسلمون كبروا وكبر رافع بن عميرة ، ثم قال : احفروا في أصلها ، فحفروا فاستخرجوا عينا فشربوا حتى روى الناس ، ثم اتصل

بعد ذلك لخالد المنازل فقال رافع : فوالله ما وردت هذا الماء قط إلا مرة واحدة ا وردتها مع أبى وأنا غلام ، فلما بلغ الخالد و المسلمون إلى سوى أغار على أهله وهم بهراء قبيل الصبح وإذاجماعة منهم يشربون الخمر فى جفنة لهم قد اجتمعوا عليها ومغنيهم يقول:

## ألاعللاني(١) قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريب ولا ندرى

فقتلهم خالد بن الوليد وقتل مغنيهم وسال دمة في تلك الجفنة ثم سار خالد حتى أغار على غسان بمرج راهط حتى نزل على قناة بصرى وعليها أبو عبيدة ابن الجراح وشرحبيل بن حسنة ويزيد أبي سفيان ؟ وخرج خالد بن الوليد بن سعيد بن العاص بمرج الصفر في يوم مطير يستمطر فيه فتعاوى عليه أعلاج الروم فقتلوه ؟ واجتمع خالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان معهم حتى صالحتة بصرى على الجزية وفتحتها الله للمسلمين فكانت تلك أول مدينة فتحت بالشام ، ثم ساروا جميعا إلى فلسطين مددا لعمرو بن العاص وعمرو مقيم بالعربات من غور فلسطين وسمع الروم باجتماع المسلمين لعمرو بن العاص فانكشفوا عن إلى أجنادين أجنادين بين الرملة وبيت جيرين من ارض فلسطين وسار المسلمون إلى أجنادين وكان الإمراء أربعة والناس أرباعا إلا

فلما اجتمعت العساكر وتدانت ، بعث صاحب الروم رجلاً عربياً ليأتى بخبر المسلمين ، فخرج الرجل ودخل مع المسلمين وأقام فيهم يوماً وليلة لا ينكر ، ثم أتى الروم فقالوا له : ما وراءك ؟ فقال : أما بالليل فرهبان ، وأما بالنهار ففرسان ، ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يده ، ولو زنى رجموه ، لإقامة الحق فيهم.

ثم تزاحف الناس فاقتتلوا قتالاً شديداً فقال صاحبهم لهم : لفوا رأسى فى ثوب، قالوا له : ولم ؟ قال : يوم موقف البئيس لا أحب أن أراه ، ما رأيت فى الدنيا أشد منه ، وكانت الهزيمة على الروم فلقد قتل صاحبهم إنه لملفف فى ثوبه؛ وكان لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة ، فقتل بأجنادين

<sup>(</sup>١) عللاني : أي طبباني

من المسلمين : نعيم بن عبد الله النحام ، وهشام بن العاصى بن وائل وعمرو بن عكرمة والطفيل بن عمرو الدوسى ، وعبد الله بن عمرو حليف لهم ، وجندب ابن عمرو بن حممة الدوسى وضرار بن الأزور وطليب بن عمرو بن وهب ، وسلمة بن هشام بن المغيرة ، وهبار بن سفيان بن الأسود ، والحارث بن الحارث، والحجاج بن الحارث وقيس بن صخر ، ونعيم بن عامر .

## استخلاف عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه

وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط ابن رزاح بن عدى بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهو بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، أبو حفص العدوى ، وأم عمر حنتمة بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أخت أبى جهل بن هشام .

حدثنا محمد بن القاسم الدقاق بالمصيصة : ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا هارون بن زياد الحنائى ثنا الحارث بن عمير عن حميد عن أنس قال : قال النبى علله : «اقتدوا باللذين من بعدى : أبى بكر وعمر » .

قال أبو حاتم: فلما حانت منية أبى بكر رحمة الله عليه اغتسل قبلها يوم الإثنين لسبع خلون من جمادى الآخرة وكان يوماً بارداً فحم خمسة عشر يوماً حتى قطعته العلة عن حضور الصلاة وكان يأمر عمر بن الخطاب أن يصلى بالناس ، وكان الناس يعودونه وهو فى منزله الذى أقطع له النبى على وجاه دار عشمان بن عفان اليوم ، فبينا هو فى ليلة من الليالى عند نسائه أسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبى زهير وبناته أسماء وعائشة وابنه عبد الرحمن بن أبى بكر إذ قالت عائشة : أتريد أن تعهد إلى الناس عهداً ؟ قال : نعم ، قالت : فبين للناس حتى يعرفوا الوالى بعدك ، قال : نعم ، قالت عائشة : إن أولى الناس بهذا الأمر بعدك عمر، وقال عبد الرحمن بن أبى بكر : إن قريشاً

يحب ولاية عثمان بن عفان ، وتبغض ولاية عمر لغلظه ، فقال أبو بكر : نعم الوالي عمر ، وما هو بخير له أن يلي أمر أمة محمد ، أما إنه لا يقوى عليهم غيره ، إن عمر رآني لينا فاشتد ، ولو كان واليا للان لأهل اللين واشتد على أهل الريب ، فلما أصبح دعا نفراً من المهاجرين والأنصار يستشيرهم في عمر ، منهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد فقال لعبد الرحمن بن عوف : يا أبا محمد ! أخبرني عن عمر ، فقال : ياخليفة رسول الله ! هو والله أفضل من رأيك فيه من رجل ولكن فيه غلظة ، فقال لعبد الرحمن بن عوف : ذلك لأنه رآني ليناً فاشتد ، ولو آل إليه الأمر لترك كثيراً مما هو عليه اليوم ، إني إذا غضبت على الرجل أراني الرضا عنه وإذا لنت له أراني الشدة عليه لا تذكر يا أبا محمد مما ذكرت لك شيئاً ، قال : نعم، ثم دعا عثمان بن عفان فقال : يا أبا عبد الله ا أخبرني عن عمر ، فقال : أنت أخبر به ، فقال أبو بكر : فعلى ذلك ، قال : إن علمي أن سريرته خير من علانيته ، وأن ليس فينا مثله ، قال : يرحمك الله يا أبا عبد الله ! لا تذكر مما ذكرت لك شيئاً قال : أفعل ، فقال له أبو بكر : لو تركته ما عدوتك وما أدرى لعلى تاركه ، والخيرة له أن لا يلي أمركم ، ولوددت أني خلو من أمركم ، وأني كنت فيمن مضى من سلفكم ؛ ثم قال لعثمان : اكتب : هذا ما عهد عليه أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين ، أما بعد ؛ ثم أغمى عليه فذهب عنه فكتب عثمان : أما بعد ، فقد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيراً ، ثم أفاق أبو بكر فقال : اقرأ على ، فقرأ عليه ذكر عمر ، فكبر أبو بكر فقال : جزاك الله عن الإسلام خيراً ! ثم رفع أبو بكر يديه فقال : اللهم ! وليته بغير أمر نبيك ، ولم أرد بذلك إلا صلاحهم ، وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم بما أنت أعلم به، وقد حضر من أمرى ما قد حضر ، فاجتهدت لهم الرأى فوليت عليهم خيرهم لهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على رشدهم ، ولم أرد محاباة عمر ، فاجعله من خلفائك الراشدين يتبع هدى نبى الرحمة وهدى

الصالحين بعده وأصلح له رعيته وكتب بهذا العهد إلى الشام إلى المسلمين إلى أمراء الأجناد أن قد وليت عليكم خيركم ولم آل لنفسى ولا للمسلمين خيراً.

وأوصى أن تنسله أسماء بنت عميس ، ثم نادى عمر بن الخطاب فقال له :
إنى مستخلفك على أصحاب رسول الله على ، يا عمر : إن الله حقا في الليل لا يقبله في الليل ، وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة ، يا عمر ! إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم ، وحق لميزان لا يوضع فيه غير الحق أن يكون ثقيلاً يا عمر! إنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل ، وحق لميزان لا يوضع فيه غير الباطل أن يكون خفيفاً يا عمر ! إنما نزلت آية الرخاء مع آية الشدة وآية الشدة مع آية الرخاء ليكون المؤمن راغباً راهبا ، فلا ترغب رغبة قتتمنى على الله فيها ما ليس لك ، ولا ترهب رهبة تلقى فيها يديك ، يا عمر! إنما ذكر الله أهل النار بأسوا أعمالهم ردا عليهم ما كان من خير فإذا ذكرتهم قلت : لأرجو أن لا أكون منهم ، وإنما ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان من سيء ، فإذا ذكرتهم قلت : أي عمل من أعمالهم أعمل ! فإن حفظت وصيتى فلا يكونن غائب أحب إليك من الحاضر من الموت ولست بمعجزه .

وتوفى أبو بكر رضى الله عنه ليلة الإثنين لسبع عشرة خلت من جمادى الآخرة ، وله يوم مات اثنتان وستون سنة ، وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر واثنان وعشرون يوما ، وكان مرضه خمس عشرة ليلة ، وغسلته أسماء بنت عميس ، وكفن فى ثلاثة أثواب ، ونزل فى قبرة عمر بن الخطاب وعثمان بن عميان وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن أبى بكر ، ودفن ليلاً بجنب رسول الله عمر : قد كفيت، الله عمر : قد كفيت، وكان أبو قحافة بمكة فسمع الهائعة فقال : ما هذا ؟ فقيل : مات ابنك ، فقال: رزء جليل ، فإلى من عهد ؟ قالوا : لعمر ، قال : صاحبه ؛ وورثه أبو

قحافة السدس ، وكان من عمال أبى بكر يوم توفى عتاب بن أسيد على مكة ، وعشمان بن أبى العاص على الطائف ، والعلاء بن الحضرمى على البحرين ، ويعلى بن أمية على حولان ، ومهاجر بن أبى أمية على صنعاء ، وزياد بن لبيد على حضر موت ، وعمرو بن العاص على فلسطين ، وعلى الشام أربعة نفر من الأجناد : خالد بن الوليد ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وشرحبيل بن حسنة ، ويزيد ابن أبى سفيان ؛ ومات أبو كبشة مولى رسول الله على في اليوم الذى دفن فيه أبو بكر .

ثم قام عمر بن الخطاب في الناس خطيباً وهي أول خطبة خطبها بعدما استخلف ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أيها الناس ! إنى لا أعلمكم من نفسى شيئا تجهلونه ، أنا عمر بن الخطاب وقد علمتم من هيئتي وشأني، وإن بلاء الله عندي في الامور كلها حسن ، وقد فارقني رسول الله على وهو عنى راض بحمد الله ، ولم يجد على في شيء من خلقي وأنا أسعد الناس بذلك إن شاء الله وقمت خليفته من بعده بحق الطاعة وأحسنت له المؤازرة ، ولم أحرص على القيام عليكم كالذي حرص على ولكن خليفتكم المتوفى أوصى إلى بالخلافة عليكم برضى منكم ، وآلوه الهمة ، ذلكم وإياكم، ولولا الذي أرجو أن يأجرني الله في قيامي عليكم لم أقم عليكم ولنحيته عن نفسى ووليته غيرى ، وقد كنت أرى فيكم أمورا على عهد نبيكم ﷺ كدت أكرهها ، ويسوءني منكم ، فقد رأيتم تشددى فيها ، والأمر الذي أمر به من فوقى ، أريد طاعة الله وإقامة الدين فأطعتكم ، قد علمتم -أو من علم ذلك منكم .. أنى قد كنت أفعل ذلك وليس لى عليكم من سلطان وأكن أهن في شيء منه وقد ولاني الله اليوم أمركم ولقد علمت أني أنفع بحضرتكم لكم ، فإنى أسأل الله ربي أن يعينني عليه وأن يحرسني عندما بقى كما حرسني عند غيره ، وأن يلقنني العقل في قسمكم كالذي أمر به ، ثم إنى مسلم وعبد من عبيده ضعيف إلا ما أعان الله ، ولن يغير الذي وليت من خلافتكم من خلقي شيئا إن شاء الله، وإنما العظمة لله ،

ليس للعباد منها شيء فلا يقولن أحد منكم : إن عمر بن الخطاب تغير لما ولى أمر المسلمين ، فمن ظلمته مظلمة فإنى أعطيه الحق من نفسى وأتقدم عليكم وأبين لكم أمرى ، أيما رجل كانت له حاجة إلى أمير المؤمنين أو ظلم بمظلمة أو عتب علينا في حق فليؤذني ، فإنما أنا امرؤ منكم ، ولم يحملني سلطاني الذي أنا عليه أن أتعظم عليكم ، وأغلق بابي دونكم ، وأترك مظالمكم بينكم ، وإذا منع الله أهل الفاقة منكم اليوم شيئا بعد اليوم فإنما هو فيء الله الذي أفاءه عليكم ، لست وإن كنت أمير المؤمنين ولن أخفى إبقاء إن كان بيني وبين أحد منكم خصومة أقاضيه إلى أحدكم ثم أقنع بالذي يقضى بيننا فاعلموا ذاك ، وإنكم قوم مسلمون على شريعة الإسلام ، ثم عليكم بتقوى الله في سركم وعلانيتكم وحرماتكم التي حرم الله عليكم من دمائكم وأموالكم وأعراضكم ، وأعطوا الحق من أنفسكم ، ولا يحملن بعضكم بعضاً إلى أن يوقع إلى السلطان شأنه ، فليستعد بي فإنه ليس بيني وبين أحد من الناس هوادة ، من منع من نفسه حقا واجباً عليه أو استحل من دماء المسلمين وأعراضهم وأبشارهم فأنا أقتص منه وإن كان يدلى إلى بقرابة قريبة ، ثم إنكم \_ معشر العرب \_ في كثير منكم جفاء في الدين وخرق في الأمور إلا من عصمه الله برحمة ، وإني قد جعلت بسبيل أمانة عظيمة أنا مسؤول عنها ، وإنكم . أيها الناس . لن تغنوا عنى من الله شيئا ، وإنى حثيث على صلاحكم عزيز على ما عنتم حريص على معافاتكم وإقامة أموركم ، وإنكم إناء من حصل في سبيل الله ، عامتكم أهل بلد لا زرع فيها ولا ضرع إلا ما جاء الله به إليه ، وإن الله قد وعدكم كرامة كبيرة ودنيا بسيطة لكم ، وإنى مسؤول عن أمانتي وما أنا فيه، ولا أستطيع ما بعد منها إلا بالأمناء وأهل النصح منكم للشاهد والغائب ، ولست أجعل أمانتي إلى أحد ليس لها بأهل ، ولن أوليه ذلك ولا أجعله إلا من تكون رغبته في أداء الأمانة والتوقير للمسلمين ، أولفك أحق بها عمن سواهم ؛ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك \_ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ولما ورد كتاب أبي بكر الشام على أمراء الأجناد باستخلاف عمر بايعوه

وأطاعوه ؛ ثم ساروا إلى فحل من أرض الأردن وقد اجتمع بها الروم والمسلمون عليهم الأمراء الأربعة وخالد بن الوليد على مقدمة الناس ، فلما نزلت الروم ييسان بثقوا أنهارها وهي أرض سبخة فكانت وحلة فغشيها المسلمون ولم يعلموا بما فعلت الروم ، فزلقت فيها خيولهم ، ثم سلمهم الله ، والتقواهم والروم بفحل فاقتتلوا فهربت الروم ودخل المسلمون فحلا ، وانكشفت الروم إلى دمشق ، وغنم المسلمون غنائم كثيرة . وكتب خالد بن الوليد إلى عمر أن الناس قد اجترأوا على الشراب ، فاستشار عمر أصحابه علياً وعثمان والزبير وسعداً فقال على : إذا شرب سكر ، وإذا سكر افترى ، وإذا افترى فعليه ثمانون فأثبت عمر الحد ثمانين .

ثم كانت وقعة الجسر ، وذلك أن المثنى بن حارثة الشيبانى قدم على عمر ابن الخطاب من العراق وقال : يا أمير المؤمنين ! إنا بأرض فارس قد نلنا منهم واجترأنا عليهم ومعى من قومى جماعة ، فابعث معى ناساً من المجاهدين والأنصار يجاهدون فى سبيل الله ، فقام عمر بن الخطاب فحمد الله وأثنى عليه ثم دعا الناس إلى الجهاد ورغبهم فيه وقال : إنكم \_ أيها الناس \_ قد أصبحتم فى دار غير مقام بالحجاز ، وقد وعدكم الله على لسان نبيه كنوز كسرى وقيصر، فسيروا إلى أرض فارس ، فسكت الناس لما ذكرت فارس ، فقام أبو عبيد إبن مسعود الثقفى فقال : يا أمير المؤمنين ! أنا أول من انتدب من الناس ، حتى اجتمعوا وأجمعوا على المسير ثم قال : يا أمير المؤمنين ! اجتمع الناس ، أمر التدب منهم فأمر أبا عبيد فقال : إنه لم يمنعنى أن أستعمل عليهم سليط بن انتدب منهم فأمر أبا عبيد فقال : إنه لم يمنعنى أن أستعمل عليهم سليط بن قيس إلا فيه عجلة إلى القتال ، فأخاف أن يوقع الناس موقعاً يهلككم ، قيس إلا فيه عجلة إلى القتال ، فأخاف أن يوقع الناس موقعاً يهلككم ، فاستشره؛ ثم سار أبو عبيد مع المثنى بن حارثة الشيباني والمسلمون معهما حتى فاستشره؛ لم سار أبو عبيد مع المثنى بن حارثة الشيباني والمسلمون معهما حتى باليمن وفيها مسلحة الأعاجم فاقتتلوا بها قتالاً شديداً ، فانهزمت العجم ، ثم باليمن وفيها مسلحة الأعاجم فاقتتلوا بها قتالاً شديداً ، فانهزمت العجم ، ثم

بعث أبو عبيد بمن معه من المسلمين فالتقيا ، فاقتتلوا فهزم الجالنوس وأصحابه، ودخل أبو عبيد باروسما حصناً لهم ونزل هو وأصحابه فيه .

ثم بعث الأعاجم ذا الحاجب وكان رئيس الأعاجم رستم ، فلمابلغ أبا عبيد مسيرهم إليه انحاز بالناس حتى عبر الفرات فنزل في المروحة ، وأقبلت الأعاجم حتى نزلت خلف الفرات ، ثم إن أبا عبيد حلف : ليقطعن إليهم الفرات ، فناشده سليط بن قيس وقال : أنشدك الله في المسلمين أن تدخلهم هذا المدخل! فإن العرب تفر وتكر فاجعل للناس مجالاً ، فأبي أبو عبيد وقال : جبنت والله يا سليط! قال : والله ما جبنت! ولكن قد أشرت عليك بالرأى ، فأصنع بما بدا لك فعمد أبو عبيد إلى الجسر الذي عقد له ابن صلوبا فعبر عليه المسلمون فلما التقوا شد عليهم الفيل ، فلما رأى أبو عبيد ما يصنع الفيل قال : هل لهذه الدابة من مقتل ؟ قالوا : نعم ، إذا قطع مشفرها ماتت ، فشد على الفيل فضرب مشفره فبرك عليه الفيل فقتله ، وهرب المسلمون منهزمين فسبقهم عبد الله بن الخثعمي إلى الجسر فقطعه ، فقال له الناس : لم فعلت هذا ؟ قال : لتقاتلوا عن أميركم .

ولما قتل أبو عبيد أخذ الراية المثنى بن حارثة فانحازوا ورجعت الفرس ، ونزل المثنى بن حارثة أليس وتفرق الناس فلحقوا بالمدينة ، فأول من قدم المدينة بخبر الناس عبد الله بن حصين الخطمى ، فجزع المسلمون من المهاجرين والأنصار بالفرار ، وكان عمر يقول : لا مجزعوا ! أنا فئتكم إنما انحزتم إلى .

وكان ممن قتل بالجسر: أبو عبيد بن مسعود الثقفى ، وابنه جبر بن أبى عبيد، وأسعد بن سلامة ، وسلمة بن أسلم بن حريش ، والحارث بن عدى بن مالك ، والحارث بن مسعود بن عبدة ، ومسلم بن أسلم ، وخزيمة بن أوس ، وأنيس بن أوس بن عتيك بن عامر وعمر بن أبى اليسر ، وسلمة بن قيس ، وزيد ابن سراقة بن كعب ، والمنذر بن قيس ، وضمرة بن غزية بن عمرو ، وسهل بن عتيك وثعلبة بن عمرو بن محصن ؛ وحج بالناس عمر بن الخطاب السنة الرابعة

عشرة .

فلما دخلت السنة الرابعة عشرة سار المسلمون إلى دمشق وخالد بن الوليد على مقدمة الناس ، وقد اجتمعت الروم إلى رجل منهم يقال له باهان بدمشق ، فعزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد وأمر أبا عبيدة بن الجراح على جميع الناس ، فاستحى أبو عبيدة أن يقرى خالداً الكتاب وقال : أصبر حتى يفتح الله دمشق ، فاقتتلوا قتالاً شديداً وانهزم الروم وتخصنوا ، فرابطها المسلمون حتى فتحت صلحاً ، وأعطوا الجزية وكان قد أخذ الأبواب عنوة ، وجرى الصلح على يدى خالد ، وكتب الكتاب باسمه ، ولحق باهان بهرقل ، وكان ذلك في رجب ، ومدة حصاره دمشق ستة أشهر ، فلما فرغ المسلمون من دمشق أقرأ أبو عبيدة خالداً الكتاب ، فانصرف خالد إلى المدينة ، وقد قيل : إن الصلح جرى على يد أبى عبيدة .

ثم خرج عمر على الناس فقال: إنى وجدت من عبيد الله ابنى ريح شراب وإنى سائل عنه فإن كان مسكراً جلدته، فقال السائب بن يزيد: فشهدته بعد ذلك يحده، وكان الذى حده عبد الرحمن بن عبد ثم ضرب أبا محجن الثقفى وربيعة بن أمية بن خلف المخزومى، وحدهم فى الخمر.

ثم أمر عمر من كان بالبلدان التي أفتتحت أن يصلوا فيها التراويح في شهر رمضان ، وصلى بالناس بالمدينة كذلك .

ثم قدم جرير بن عبد الله البجلى من اليمن على عمر في ركب من يجيلة فقال لهم عمر : إنكم قد علمتم ما كان من المصيبة في إخوانكم بالعراق ، فسيروا إليهم وأنا أخرج لكم من كان منكم في قبائل العرب ، قالوا نفعل يأمير المؤمنين ، فأخرج إليهم قيساً وكندة وعرينة ، وأمر عليهم جرير بن عبد الله البجلى، فسار بهم إلى الكوفة ، فلما بلغ قريباً من المثنى بن حارثة كتب له المثنى : أقبل إلى إنما أنت لى مدد ، فكتب إليه جرير : إني لست فاعلاً إلا أن

يأمرنى بذلك أمير المؤمنين : أنت أمير وأنا أمير ! ثم سار جرير نحو الجسر فلقيه مهران بن باذان عند النخيلة فاقتتلوا قتالاً شديداً ، وشد المنذر بن حسان على مهران فطعنه فوقع عن دابته ، واقتحم عليه جرير بن عبد الله فاحتز رأسه ، فاشتركا جميعاً في سلبه .

ثم إن عمر بن الخطاب أمر سعد بن أبى وقاص على العراق ومعه ستة آلاف رجل ، وكتب إلى المثنى بن حارثة وجرير بن عبد الله أن اجتمعا إلى سعد ، فسار سعد بالمسلمين ، وسار المنذر وجرير إليه ، حتى نزل سعد بشراف وشتا بها واجتمع إليه الناس ، وتزوج سعد امرأة المثنى سلمى بنت حفصة ؛ ثم حج بالناس عمر بن الخطاب .

فلما دخلت السنة الخامسة عشرة كان فيها وقعة اليرموك ، وذلك أن الروم سار بهم هرقل حتى نزل أنطاكية ومعه من المستعربة لخم وجذام وبلقين وبلى وعاملة وغسان ، ومن معه من أهل أرمينية بشر كثير فأقام بأنطاكية ، وسار أبو عبيدة بن الجراح في المسلمين إليهم في أربعة و عشرين ألفاً ، وكان الروم مائة ألف ، فالتقوا باليرموك فاقتتلوا قتلاً شديداً حتى كانت نساء قريش يضربن السيوف ، وكان أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه يزيد ، فجعل ينادى في المعركة : يا نصر الله ! اقترب ، حتى أنزل نصره وهزم الروم ، فقتل من الروم ومن معه من أهل أرمينية والمستعربة سبعون ألفاً ، وقتل الله الصقلار وباهان رئيسين لهم .

ثم بعث أبو عبيدة بن الجراح عياض بن غنم في طلبهم ، فسلك الأعماق حتى بلغ ملطية ، فصالح أهلها على الجزية ، فسمع هرقل بذلك فبعث إلى ملطية فساق من فيها من المقاتلة وأمر بها فأحرقت .

وكان ممن قتل باليرموك من المسلمين : عمرو بن سعيد بن العاص ، وأبان ابن سعيد بن العاص ، وعبد الله بن سفيان بن عبد الأسد ، وسعيد بن الحارث

ابن قيس .

ولما حسر عن سعد بن أبى وقاص الشتاء سار بالمسلمين يريد القادسية ، وكتب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يستمده ، فبعث إليه عمر المغيرة بن شعبة فى أربعمائة رجل مدداً لسعد من المدينة ، وكتب إلى أبى عبيدة بن الجراح أن أمد سعداً بألف رجل من عندك ، ففعل أبو عبيدة ذلك وأمر عليهم عياض بن غنم الفهرى ؛ وسمع بذلك رستم فخرج بنفسه مع من عنده من الأعاجم يريد سعداً ، وحج عمر بالناس .

فلما كانت السنة السادسة عشرة أراد عمر بن الخطاب أن يكتب التأريخ فاستشار أصحاب النبى على ، منهم من قال : من النبوة ، ومنهم من قال : من الهجرة ، ومنهم من قال : من الوفاة ، فأجمعوا على الهجرة ، وكتب التأريخ لسنة ست عشرة من الهجرة .

فلما وصل إلى سعد بن أبى وقاص المغيرة بن شعبة سار بالمسلمين إلى رستم حتى نزل قادس قرية إلى جنب العذيب ، وأقبل رستم فى ستين ألفاً من الجموع ممن أحصى فى ديوانه سوى التبع والرقيق حتى نزل القادسية و بينهم وبين المسلمين جسر القادسية ، وسعد فى منزله وجع قد خرج به قرح شديد ، فبعث رستم إلى سعد أن ابعث إلى رجلاً جلداً أكمله ، فبعث إليه المغيرة بن شعبة ، ففرق المغيرة رأسه أربع فرق ثم عقص شعره ولبس برديه ، وأقبل حتى انتهى إلى رستم من وراء الجسر مما يلى العراق والمسلمون من الناحية الأخرى مما يلى الحجاز ، فلما دخل عليه المغيرة قال له رستم : انكم معشر العرب اكنتم أهل شقاء وجهد وكنتم تأتوننا من بين تاجر وأجير ووافد ، فأكلتم من طعامنا وشربتم من شرابنا واستظللتم بظلالنا فذهبتم فدعوتم أصحابكم وجئتم تؤذوننا ، وإنما مثلكم مثل رجل له حائط من عنب فرأى فيه أثر ثعلب فقال : وما بثعلب واحد ! فانطلق ذلك الثعلب حتى دعا الثعالب كلها إلى ذلك الحائط ، فلما اجتمعن فيه جاء صاحب الحائط فرآهن ، فسد الحجر الذى

دخلن منه ثم قتلهن جميعاً ، وأنا أعلم إنما حملكم على هذا \_ معشر العرب الجهد الذى أصابكم ، فارجعوا عنا عامكم هذا ، فإنكم شغلتمونا عن عمارة بلادنا ونحن نوقر لكم ركائبكم قمحاً وتمراً ونأمر لكم بكسوة فارجعوا عنا ، فقال المغيرة بن شعبة : لا يذكر منا جهد إلا وقد كنا في مثله أو أشد ، أفضلنا في أنفسنا عيشاً الذى يقتل ابن عمه ويأخذ ماله فيأكله نأكل الميتة والدم والعظام ، فلم نزل على ذلك حتى بعث الله فينا نبينا وأنزل عليه الكتاب ، فدعانا إلى الله وإلى ما بعثه به فصدقه به منا مصدق وكذبه به منا مكذب فقاتل من صدقه من كذبه حتى دخلنا في دينه من بين موقن ومقهور حتى استبان لنا أنه صادق وأنه رسول الله على أمرنا أن نقاتل من خالفنا ، وأخبرنا أن من قتل منا على ذلك فله الجنة ، ومن عاش ملك وظهر على من خالفه ، ونحن ندعوك إلى أن تؤمن بالله وبرسوله وتدخل في ديننا ، فإن فعلت كانت لك بلادك ، ولا يدخل عليك فيها إلا من أحببت ، وعليك الزكاة والخمس ، وإن أبيت ذلك قاتلناك حتى يحكم الله بيننا وبينك .

قال له رستم: ما كنت أظن أن أعيش حتى أسمع هذا منكم معشر العرب! لا أمسى غذا حتى أفرغ منكم وأقتلكم كلكم ؛ ثم أمر بالمعبر أن يسكر فبات ليلته يسكر بالزرع والقصب والتراب حتى أصبح وقد تركه جسراً ، وعبأ سعد ابن أبى وقاص الجيش ، فجعل خالد بن عرفطة على جماعة الناس ، وجعل على الميمنة جرير بن عبد الله البجلى ، وعلى الميسرة قيس بن مكشوح المرادى ، وزحف إليهم رستم وزحف إليه المسلمون ، وكان سعد فى الحصن ، معه أبو محجن الثقفى محبوس ، حبسه سعد فى شرب الخمر فاقتتل المسلمون قتالاً شديداً والخيول بجول ، وكان مع سعد أم ولده فقال لها أبو محجن وسعد فى رأس الحصن ينظر إلى الجيش كيف يقاتلون : أطلقينى ولك عهد الله وميثاقه رأس الحصن ينظر إلى الجيش كيف يقاتلون : أطلقينى ولك عهد الله وميثاقه على لم أقتل لأرجعين إليك حتى بجعلى الحديد فى رجلى ! فأطلقته وحملته على فرس لسعد بلقاء وخلت سبيله ، فجعل أبو محجن يشد على العدو ويكر

وسعد ينظر فوق الحصن يعرف فرسه وينكره .

وكان عمرو بن معد يكرب مع المسلمين فجعل يحرض الناس على القتال ويقول : يا معشر المسلمين ! كونوا أسودا ، إن الفارسي تيس(١) ، وكان في الأعلاج رجل لا يكاد يسقط له نشابة ، فقيل لعمرو بن معد يكرب : يا أبا ثور! اتق ذلك الفارسي فإنه لا تسقط له نشابه ، فقصد نحوه وجاءه الفارسي ورماه بنشابة ، فأصابت ترسه ، وحمل عليه عمرو فاعتنقه وذبحه ، فاستلبه سوارين من ذهب ومنطقة من ذهب ويلمقاً من ديباج ، وحمل رستم على المسلمين فقصده هلال بن علقمة التميمي ، فرماه رستم بنشابة فأصاب قدمه فشكها إلى ركاب سرجه ، وحمل عليه هلال بن علقمة فضربه فقتله واحتز رآسه ، وولت الفرس واتبعتهم المسلمون يقتلونهم ، فلما رأى أبو محجن الهزيمة رجع إلى القصر وأدخل رجليه في قيده ، فلما نزل سعد من رأس الحصن رأى فرسه قد عرقت فعرف أنها قد ركبت ، فسأل أم ولده عن ذلك فأخبرته خبر أبي محجن فخلى سبيله ؛ ونهض سعد بالمسلمين خلفهم وانتهى الفرس إلى دير قرة فنزل عليهم سعد بالمسلمين ووافي عياض بن غنم في مدده من أهل الشام وهم ألف رجل فأسهم له سعد ولأصحابه من المسلمين مما أصابوا بالقادسية ، وكان الناس قد أجبنوا سعداً وقالوا : أجبنت عن محاربة الأعداء ، فاعتذر إلى الناس وأراهم ما به من القروح في فخذيه حتى سكت الناس .

ثم أنهزم الفرس من دير قرة إلى المدائن ، وحملوا ما معهم من الذهب والفضة والحرير والديباج والسلاح وخلوا ما سوى ذلك ، فبعث سعد خالد بن عرفطة في طلبهم معه أصحابه ، وأردفه بعياض بن غنم في أصحابه ، وجعل على مقدمة الناس هاشم بن عتبة بن أبى وقاص وعلى ميمنتهم جرير بن عبد الله البجلى ، وعلى ميسرتهم زهرة بن حوية التميمى ، وتخلف عنهم بنفسه لما به من الوجع ، ثم أفاق سعد من وجعه وبرىء واتبع الناس بمن معه من المسلمين فأدركهم دون دجلة على بهرسير ، فطلبوا المخاضة فلم يهتدوا لها ،

<sup>(</sup>١) التيس : ذكر الماعز (ج) تيوس .

فقال علج من أهل المدائن لسعد: أنا أدلكم على مخاضة تدركونهم قبل أن يمعنوا السير، فخرج بهم على مخاضة، فكان أول من خاض المخاضة هاشم ابن عتبة بن أبى وقاص فى رجله، فلما جاز تبعه خيله، ثم أجاز عياض بن غنم بخيله، ثم تتابع الناس فخاضوا حتى جاوزوا ويقال: إن تلك المخاضة لم تعرف إلى الساعة، فبلغ المسلمون إلى ساباط طويل مظلم، وخشوا أن يكون فيه كمين للعدو فأخذوا يتجابنون، فكان أول من دخله بجيشه هاشم بن عتبة ابن أبى وقاص، فلما جاز لاح للناس بسيفه فعرفوا أنه ليس فيه شىء يخافونه، ثم أجاز خالد بن عرفطة بخيله، ثم لحق سعد بالناس حتى انتهوا إلى جلولاء ثم أجاز خالد بن عرفطة بخيله، ثم لحق سعد بالناس حتى انتهوا إلى جلولاء وبها جماعة من الفرس، وكانت بها وقعة جلولاء وهزم الله الفرس وأصاب المسلمون بها من الغنائم أكثر مما أصابوا بالقادسية.

وكتب سعد إلى عمر بن الخطاب يخبر بفتح الله على المسلمين ، فكتب إليه عمر أن قف مكانك ولا تطلب غير ذلك ، فكتب إليه سعد إنما هى سربة أدركناها والأرض بين أيدينا فكتب إليه عمر : أقم مكانك ولا تتبعهم ، وأعد للمسلمين دار هجرة ومنزل جهاد ، ولا بجعل بينى وبين المسلمين بحراً فنزل سعد بالأنبار فاجتووها وأصابهم بها الحمى ، فكتب إلى عمر يخبره بذلك ، فكتب إلى سعد أنه لا يصلح العرب إلا حيث يصلح البعير والشاء في منابت العشب ، فانظر فلاة إلى جنب بحر فأنزل المسلمين بها واجعلها دار هجرة ، فسار سعد حتى نزل بكويفة فلم يوافق الناس الكون بها من كثرة الذباب فالحمى ، فبعث سعد عثمان بن حنيف فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم ، فنزلها سعد بالناس وخط مسجدها ، واختط فيها للناس الخطط وكوف الكوفة ، واستعمل سعد على المدائن رجلاً من كندة يقال له شرحبيل بن السمط .

ثم كتب عمر إلى سعد أن ابعث إلى أرض الهند \_ يريد البصرة \_ جنداً لينزلوها ، فبعث إليها سعد عتبة بن غزوان في ثمانمائة رجل حتى نزلها ، وهو الذي بصر البصرة واختط المنازل ، وبني مسجد الجامع بالقصب ، وكان فتح

البصرة صلحاً . وافتتح عتبة بن غزوان الأبلة والفرات وميسان ، ومن سبى ميسان والد الحسن وأرطبان جد ابن عون .

ثم خرج عتبة حاجاً ، وأمر المغيرة بن شعبة أن يصلى بالناس إلى أن يرجع فحج ورجع فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى البصرة ، فأقر عمر المغيرة بن شعبة على الصلاة ، وولد عبد الرحمن بن أبى بكرة بالبصرة ، وهو أول مولود ولد بها .

وخرج عمر بن الخطاب وخلف عثمان بن عفان على المدينة ، فلما قدم الشام نزل بالجابية فقام فيها خطيباً لهم ، ثم أراد عمر الرجوع إلى الحجاز فقال له رجل من اليهود : يا أمير المؤمنين ! لا ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك إيلياء فبينا عمر كذلك إذ نظر إلى كردوس خيل مقبل ، فلما دنوا من المسلمين سلوا السيوف فقال عمر : هم قوم يستأمنون فآمنوهم ، فأقبلوا وإذا هم أهل إيلياء فصالحوه على الجزية وفتحوها له ، وكتب لهم عمر كتاب عهد بذلك ، ورجم بالجابية امرأة أقرت على نفسها بالزنا .

ثم رجع إلى المدينة ودون لهم الديوان ، وغرب أبا محجن الثقفى إلى باضع، وتزوج عمر صفية بنت أبي عبيد على مهر أربعمائة درهم ، وحج بالناس عمر استخلف على المدينة زيد بن ثابت .

فلما دخلت السنة السابعة عشرة كتب عمر إلى البلدان بمواقيت الصلاة ، ووضع ما بين مكة والمدينة مياهاً للسابلة ، واتخذ داراً بالمدينة وجعل فيها الدقيق والسويق للمنقطع والضيف إذا نزل .

وولى عمر المغيرة على البصرة فسار المغيرة إلى الأهواز فصالحوه على ألفى النف درهم وثمانمائة ألف درهم ، ثم ارتدوا ، فغزاهم بعد ذلك أبو موسى الأشعرى إلى أن افتتحها ، يقال : عنوة ، وقد قيل : صلحاً .

وبعث أبو عبيدة بن الجراح عمرو بن العاص إلى قنسرين فصالح أهل حلب

ومنبج وأنطاكية ، وافتتح سائر أرض قيصر عنوة ، ويقال : إن في هذه السنة افتتح أبو موسى الأشعرى الرهاء وسميساط صلحاً .

ثم أراد عمر الخروج إلى الشام فخرج حتى إذا بلغ سرغ لقيه أمراء الأجناد ، أبو عبيدة بن الجراح ، ويزيد بن أبي سفيان ، وشرحبيل بن حسنة ، وأخبروه أن الأرض وبية ، فقال عمر لابن عباس : اجمع إلى المهاجرين الأولين ، فجمعهم له واستشارهم ، فاختلفوا عليه ، فمنهم القائل : خرجت لوجه تريد فيه الله والدار الآخرة ، ولا نرى أن نصدك عنه ، ومنهم من يقول : لا نرى أن تقدم عليه وتقدم الناس ، فلما اختلفوا عليه قال : قوموا عنى . ثم جمع الأنصار واستشارهم فسلكوا طريق المهاجرين فلما اختلفوا عليه قال : قوموا عني ، ثم جمع مهاجرة الفتح فاستشارهم فلم يختلف عليهم منهم اثنان، قالوا جميعاً: ارجع بالناس فإنه بلاء وفناء ، فقال عمر لابن عباس : أخبر الناس أن أمير المؤمنين يقول: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه ، فأصبح عمر على ظهر وأصبح الناس عليه فقال : أيها الناس ! إني راجع فارجعوا ، فقال له أبو عبيدة بن الجراح : يا أمير المؤمنين ! أفراراً من قدر الله ؟ قال : نعم ، نفر من قدر الله إلى قدر الله ، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ! أرأيت لو أن رجلاً هبط واديًا له عدوتان : إحداهما خصبة ، والأخرى جدبة . أليس يرعى من يرعى الجدبة بقدر الله ، ويرعى من يرعى الخصبة بقدر الله ؟ ثم خلا به بناحية دون الناس ، فبينا الناس على ذلك إذ لحقهم عبد الرحمن بن عوف وكان متخلفاً ولم يشهد معهم يومهم الأمس فقال : ما شأن الناس ؟ فأخبره الخبر فقال : عندى من هذا علم ، فقال عمر : ما عندك ؟ فقال : سمعت رسول الله على يقول : ﴿ إِذَا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فراراً منه » لا يخرجنكم إلا ذلك ، فقال عمر ؛ فلله الحمد فانصرفوا أيها الناس ! فانصرف بهم . ورجع أمراء الأجناد إلى أعمالهم .

ثم اعتمر عمر في رجب ، وأمر بتوسيع المسجد وجمديد أنصاب الحرم ،

وتزوج بمكة بنت حفص بن المغيرة فأخبر أنها عاقر فطلقها قبل أن يدخل بها ، وأقام بمكة عشرين ليلة ورجع إلى المدينة .

وبعث أبو عبيدة خالد بن الوليد فغلب على أرض البقاع فصالحه أهل بعلبك ، ثم خرج أبو عبيدة يريد حمص ، وقدم خالداً أمامه فقاتلوا قتالاً شديداً، ثم هزمت الروم حتى دخلوا مدينتهم فحاصرهم المسلمون ، فسألوه الصلح على أموالهم وأنفسهم وكنائسهم ، فصالح المسلمون حمص على مائة ألف دينار وسبعين ألف دينار ، وأخذ سائر مدائن حمص عنوة .

وبعد موت عتبة بن غزوان والى البصرة أمر عمر على البصرة أبا موسى الأشعرى ، وكان المغيرة على الصلاة بها ، فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد البجلى ونافع بن كلدة وزياد على المغيرة بما شهدوا . فبعث عمر إلى أبى موسى الأشعرى أن أشخص إلى المغيرة ، ففعل ذلك أبو موسى .

ثم تزوج عمر أم كلثوم بنت على بن أبى طالب وهى من فاطمة ، ودخل بها في شهر ذى القعدة ، ثم حج واستخلف على المدينة زيد بن ثابت .

فلما دخلت السنة الثامنة عشرة أصاب الناس مجاعة شديدة ، فاستسقى لهم عمر وأخذ بيد العباس وقال : اللهم إنا نستسقى بعم رسول الله على ، فما زال العباس قائماً إلى جنبه وعيناه تهملان وعمر يلح فى الدعاء حتى سقوا ؛ فسمى هذه السنة سنة الرمادة ، وأجرى عمر الأقوات على المسلمين ، وكان يرزق الضعفاء القوت ، ونهى عن الحكرة حاطباً وغيره .

وكان طاعون عمواس فتفانى الناس فيه ، فكتب عمر إلى أبى عبيدة : إنك أنزلت الناس أرضاً عميقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة ، فسار أبو عبيدة بالناس حتى نزل بالجابية ، ثم قام أبو عبيدة خطيباً فقال : أيها الناس ! إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم ، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه ، فمات من يومه ، واستخلف على الناس معاذ بن جبل ،

فقام معاذ خطيباً بعده فقال : أيها الناس ! إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم ، إن معاذاً يسأل الله أن يقسم له حظه ثم لأهل بيته ، فطعن ابنه عبد الرحمن بن معاذ فمات ، ثم طعن معاذ في راحته فكان يقبل ظهر كفه وكان يقول : ما أحب أن لي بما فيك من الدنيا شيئاً ، ثم مات ، واستخلف على الناس عمرو بن العاص ، فقام فيهم خطيباً فقال : أيها الناس ! إن هذا الوجع إذا وقع يشتعل [ اشتعال ] النار فارتفعوا عنه في الجبال .

فمات فى طاعون عمواس : يزيد بن أبى سفيان ، والحارث بن هشام بن المغيرة ، وسهيل بن عمرو ، وعتبة بن سهيل .

فلما بلغ عمر بن الخطاب موت أبى عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبى سفيان أمّر معاوية بن أبى سفيان على جند دمشق وخراجها ، وأمر شرحبيل بن حسنة على جند الأردن وخراجها ، وغرّب عمر بن ربيعة بن أمية إلى خيبر ، ولحق بأرض الروم وتنصر ، فلم يغرب عمر بعد ذلك رجلاً في شئ من عمله .

ولا عن عمر بين رجل وامرأته ورجم ساحراً بالبقيع ، ثم حج عمر بالناس ، فلما تقدم بمكة أخر المقام مقام إبراهيم ... وكان ملصقاً بالبيت .. في موضعه الذي هو فيه اليوم ، ورجع إلى المدينة .

فلما دخلت السنة التاسعة عشرة كتب عمر إلى سعد بن أبى وقاص أن ابعث من عندك جنداً إلى الجزيرة ، وأمر عليهم أحد الثلاثة : خالد بن عرفطة ، أو هاشم بن عتبة بن أبى وقاص ، أو عياض بن غنم ؛ فلما قرأ سعد الكتاب قال : لم يؤخر أمير المؤمنين عياض بن غنم آخر الثلاثة إلا أن له فيه هوى ، فولاه جيشاً وبعث معه عمر بن سعد وعثمان بن أبى العاص ، فخرج عياض بن غنم إلى الجزيرة ونزل بجنده على الرهاء وصالح أهلها على الجزيرة ، وصالحت حرّان حين صالحه الرهاء ، ووجه عياض عمر بن سعد إلى رأس العين وسار بنفسه في بقية الناس إلى دارا ونصيبين فنزل عليهما حتى افتتحهما ، ثم افتتح

الموصل ، صالحه عليها أهلها .

وزاد عمر في مسجد رسول الله ﷺ ، زاد فيه من ناحية دار مروان وأدخل فيه دار العباس ، وسوى أعمدته وسقفه .

وبعث سعد جرير بن عبد الله البجلي إلى حلوان فافتتحها عنوة ، وافتتح هاشم بن عتبة ما سبذان عنوة . وفي هذه السنة فتح أبو موسى جند يسابور والسوس صلحاً ، ثم أمر عمر أبا موسى بجرير بن عبد الله فافتتحوا رامهرمز صلحاً ، ثم سار أبو موسى إلى التستر حتى فتحها ، وافتتح قم وقاشان . ثم افتتح معاوية بن أبي سيفان قيسارية والرملة وما بينهما ، فأقره عمر عليهما . وحج بالناس عمر . وفي هذه السنة افتتحت تكريت .

فلما دخلت سنة عشرين رجفت المدينة بالزلزلة . وشكى أهل الكوفة سعداً وزعموا أنه لا يحسن يصلى ، فاستقدمه عمر وسأله فقال : إنى أركن فى الأوليين وأحذف فى الآخرتين ، فقال : كذاك الظن فيك يا أبا إسحاق . ثم عزل عمر قدامة بن مظعون عن البحرين ، و دخل أبو بحرية الكندى عبد الله بن قيس بلاد الروم وأغار ، وهو أول من دخلها . وافتتح مصر والإسكندرية عمرو ابن العاص عنوة ـ وقد فتحت سنة إحدى وعشرين ـ وغنم بها غنائم كثيرة ثم رجع ، فلما بلغ بلهيب قرية من قرى الريف أرسل صاحب الإسكندرية إلى عمرو بن العاص أنى قد كنت أخرج الجزية إلى من هو أبغض إلى منكم : غمارس والروم ، فإن أحببت أن أعطيك الجزية على أن ترد على من السبى فعلت، فبعث إليه عمرو بن العاص أن من وراثى أميراً لا أستطيع أن أنفذ أمراً فعلت، فبان شئت أن أمسك عنك وتمسك عنى حتى أكتب إليه بالذى عرضت على فعلت ، فإن قبل ذلك قبلته ، وإن أمرنى بغير ذلك مضيت لأمره ، فقال : نعم ، فكتب عمرو إلى عمر ، فكتب إليه عمر : أما بعد فقد جاءنى كتابك نعم ، فكتب عمرو بالاسكندرية عرض عليك الجزية على أن ترد عليه ما تذكر فيه أن صاحب الإسكندرية عرض عليك الجزية على أن ترد عليه ما تذكر فيه أن صاحب الإسكندرية عرض عليك الجزية على أن ترد عليه ما

أصبت من سبى أرضه ، ولعمرى لجزية قائمة تكون لنا ولمن بعدنا من المسلمين أحب إلى من فيء يقسم ثم كأنه لم يكن ، فاعرض على صاحب الإسكندرية أن يعطيك الجزية على أن تخيروا من في أيديكم من سبيهم بين الاسلام وبين دين قومهم ، فمن اختار الإسلام فهو من المسلمين ، له ما لهم وعليه ما عليهم ، ومن اختار دين قومه وضع عليه من الجزية ما يوضع على أهل دينه ، وأما من تفرق من سبيهم فبلغ المدينة ومكة واليمن فأنا لا نقدر على ردهم ، فلا نحب أن نصالحهم على مالا نفى به ، فبعث عمرو بن العاص إلى صاحب الإسكندرية يعلمه بالذي كتب أمير المؤمنين ، فقال : قد قبلت ، فجمعوا ما بأيديهم من السبى ، واجتمعت النصارى ، فكانوا يخيرون الرجل بين الاسلام والنصرانية ، فإن اختار الإسلام كبر المسلمون وانحاز إليهم ، إن اختار النصرانية نخرت النصارى ثم حازوه إليهم ووضعوا عليه الجزية .

ثم كتب عمرو بن العاص إلى عمر: أما بعد يا أمير المؤمنين! فإنا قدرنا على البحر وإن شئت أن تركبه ركبت ، فكتب إليه عمر أن صف لى كيف حاله وحال من ركبه ، فكتب إليه عمرو بن العاص أنه خلق شديد ؛ يحل فيه خلق ضعيف ، دود على عود ، إن استمسك به فزع وإن خر غرق ، فكتب إلى عمرو بن العاص : ما كان الله ليسألني عن أمرى من المسلمين الذين حملتهم فيه ، لا حاجة لنا به .

وتوفى بلال بن رباح مؤذن رسول الله على بدمشق ودفن فى المقبرة عند باب الصغير ؟ ثم أخرج عمر يهود الحجاز من نجران إلى الكوفة وقال : كان النبى عشت لأخرجن اليهود من جزيرة العرب » ؟ ثم قال لهم : من كان له منكم عهد من رسول الله على فليأت بعهده حتى ننفذه ، ومن لم يكن له عهد فإنى أجليه ، لأن النبى على قال : « أقركم ما أقركم الله » ، وقد أذن الله بإجلائكم إلا أن يأتى رجل منكم بعهد أو بينة من النبى على أنه أقره فأقره ، وقد فعلتم بمظهر بن رافع الحارثى ما فعلتم ؛ وذلك أن مظهر بن رافع

خرج بأعلاج له من الشام حتى إذا كان بخيبر دخل قوم من اليهود وأعطوا غلمانه السلاح وحرضوهم على قتله فقتلوه ، فأجلى عمر اليهود من الحجاز ، وقسم خيبر على ثمانية عشر سهماً . ثم بعث إلى فدك أبا حبيبة الحارثى ومضى إلى وادى القرى ، وأنفذ ظعن خيبر و وادى القرى على ما كان رسول الله على سماها إلا أنه فرقها ، وصارت في أيدى أهلها تباع وتورث ؛ بداً بأزواج النبى على ففرض لكل امرأة منهن اثنى عشر ألفاً ، وفرض لأهل بدر صبيهم وحليفهم ومولاهم خمسة آلاف ، وفرض للأنصار صبيهم وحليفهم ومولاهم أربعة آلاف أربعة آلاف .

ثم مات أسيد بن حضير في شعبان ودفن بالبقيع .

ومات هرقل ملك الروم وأقعد مكانه قسطنطين ؛ ثم أغارت الحبشة على أهل بلجة فأصابوهم ، وقدم الصريخ على عمر فبعث علقمة بن مجزز المدلجي في عشرين مركباً إلى الحبشة فأغاروا عليهم ؛ ولم يحمل بعدها مسلماً في البحر .

ثم عزل عمر أبا موسى عن البصرة وولاها عثمان بن أبى العاص وأمرهما أن يطاوعا ، فنزل عثمان توج ومصرها ، وبعث سوار بن همام العبدى إلى سابور فقتل بعقبة الطين .

ثم ماتت زينب بنت جحش زوجة رسول الله على فسأل عمر : من يغسلها ؟ فقالت أزواج النبي على : نحن نغسلها ، فغسلنها ، وصلى عليها عمر وكبر أربعا ، فلما أتى بسريرها أمر عمر بثوب فمد على قبرها ، وأمر أسامة بن زيد وابن أخيها محمد بن عبد الله بن جحش ومحمد بن طلحة بن عبيد الله فدخلوا قبرها ولحدوا لها ، وقام عمر على قبرها حتى سوى عليها ، ورش على قبرها الماء ثم انصرف . وحج عمر بالناس .

فلما دخلت السنة الحادية والعشرون مات خالد بن الوليد بحمص وأوصى إلى عمر بن الخطاب .

ثم كان فتح نهاوند و أميرها النعمان بن مقرن ، وذلك أن أهل الرى وأصبهان وهمذان ونهاوند تعاقدوا وتعاهدوا وقالوا : إن رسول الله على ـ نبى العرب الذي أقام لها دينها \_ مات ، وإن ملكهم من بعده ملك يسيراً \_ يعني أبا بكر ــ ثم هلك ، وإن عمر قد طال ملكه ومكثه وتأخر أمره حتى جيش إليكم الجيوش في بلادكم ، وليس بمنقطع عنكم حتى تسيروا إليهم في بلادهم فتقتلوهم . فلما بلغ الخبر أهل الكوفة من المسلمين كتبوا إلى عمر ، فلما أخذ عمر الصحيفة مشى بها إلى منبر رسول الله علله وهو باك وجعل ينادى : أين المسلمون ! أين المهاجرون والأنصار ! من ههنا من المسلمين ! فلم يزل ينادى حتى امتلاً عليه المسجد رجالاً ؛ ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد أيها الناس ! فإن الشيطان قد جمع لكم جموعاً كثيرة وأقبل بها عليكم، ألا ! وإن أهل الرى وأصبهان وأهل همذان وأهل نهاوند أم مختلفة ألوانها وأديانها ، ألا ! وإنهم تعاقدوا وتعاهدوا على أن يسيروا إليكم فيقتلوكم ، ألا وإ هذا يوم له ما بعده من الأيام ، ألا ! فأشيروا على برأيكم ؛ فقام طلحة بن عبيد الله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد يا أمير المؤمنين ! فقد حنكتك البلايا و عجمتك التجارب ، وقد ابتليت يا أمير المؤمنين واختبرت ، فلم ينكشف شيع من عواقب قضاء الله لك إلا عن خيار ، وأنت يا أمير المؤمنين ميمون النقيبة مبارك الأمر ، فمرنا نطع وادعنا نجب واحملنا نركب ، فأثنى عمر على طلحة خيراً ثم جلس ، فقام عثمان بن عفان فحمد الله وأثني عليه ثم قال : يا أمير المؤمنين ! إني أرى أن تكتب إلى أهل الشام فيسيرون إليك من شامهم ، وتكتب إلى أهل اليمن فيسيرون من يمنهم ، وتسير أنت بمن معك من أهل هذين الحرمين إلى هذين المصرين ، فإنك لو فعلت ذلك كنت أنت الأعز الأكبر ، وإن هذا يوم له ما بعده من الأيام ، وأثنى عليه عمر فجلس ؟ فقام على بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد يا أمير المؤمنين ! فإنك إن تكتب إلى أهل الشام أن يسيروا إليك من شامهم إذا تسير الروم إلى

ذراريهم فتسبيهم ، وإن تكتب إلى أهل اليمن أن يسيروا إليك من يمنهم إذاً تسير الحبشة إلى ذراريهم فتسبيهم ، وإن سرت أنت بمن معك من أهل هذين الحسرمين إلى هذين المصرين إذا والله انتقضت عليك الأرض من أقطارها وأكنافها ، وكان والله يا أمير المؤمنين من تخلف وراءك من العورات والعيالات أهم إليك مما بين يديك من العجم ، والله يا أمير المؤمنين ! لو أن العجم نظروا إليك عياناً إذاً لقالوا : هذا عمر ، هذا إريس العرب و كان والله أشد لحربهم وجرأتهم عليك ، وأما ما كرهت من مسير هؤلاء القوم فإن الله أكره لمسيرهم منك وهو أقدر على تغيير ما كره ، وأما ما ذكرت من كثرتهم فإنا كنا ما نقاتل مع نبينا بالكثرة ولكنا نقاتل معه بالنصرة من السماء ، وأنا أرى يا أمير المؤمنين رأياً من تلقاء نفسى ، رأيي أن تكتب إلى أهل البصرة فيفترقوا على ثلاث فرق : فرقة تقيم في أهل عهودهم بأن لا ينتقضوا عليهم ، وفرقة تقيم من ورائهم في ذراريهم ، وفرقة تسير إلى إخوانهم بالكوفة مدداً لهم ، فطبق عمر ثم أهلّ مكبراً يقول : الله أكبر الله أكبر ا هذا رأى هذا رأى ! كنت أحب أن أتابع صدق ابن أبي طالب ، لو خرجت بنفسي لنقضت على الأرض من أقطارها ، ولو أن العجم نظروا إلى عياناً ما زالوا عن العرص حتى يقتلوني أو أقتلهم ، أشر على ياعلى بن أبي طالب برجل أوليه هذا الأمر ! قال : مالى ولهم ! هم أهل العراق وفدوا عليك ورأوك ورأيتهم وتوسمتهم وأنت أعلمنا بهم ، قال عمر : إن شاء الله لأولين الراية غدا رجلاً يكون لأول أسنة يلقاها ، وهو النعمان بن مقرن المزنى ، ثم دعا عمر السائب بن الأقرع الكندى فقال : يا سائب ا أنت حفيظ على الغنائم بأن تقاسمها ، فإن الله أغنم هذا الجيش شيئاً فلا تمنعوا أحداً حقاً هو له، تكلتك أمك يا سائب ! وإن هذا الجيش هلك فاذهب عنى في عرض الأرض فلا أنظر إليك بواحدة ، فإنك مجيئني بذكر هذا الجيش كلما رأيتك .

ثم كتب إلى أهل الكوفة : سلام عليكم ، أما بعد فقد استعملت عليكم النعمان بن مقرن المزنى ، فإن قتل النعمان فعليكم حذيفة بن اليمان العبسى ،

فإن قتل حذيفة فعليكم عبد الله بن قيس الأشعرى أبو موسى ، فإن قتل أبو موسى ما فإن قتل أبو موسى فعليكم المغيرة بن شعبة الثقفى ، فإن قتل المغيرة فعليكم الأشعث بن قيس الكندى .

ثم كتب عمر إلى النعمان بن مقرن : فإن في جندك رجلين : عمرو بن معد يكرب المدحجي ، وطليحة بن خويلد الأسدى ؛ فأحضرهما وشاورهما في الحرب ، وإياك أن توليهما عملاً فإن كل صانع أعلم بصناعته .

فلما ورد عليه الكتاب سار بالناس ، فالتقى المسلمون والمشركون بنهاوند ، فأقبل المشركون يحمون أنفسهم وخيولهم ثلاثاً ، ثم نهض إليهم المسلمون يوم الأربعاء فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثرت القتلى وفشت الجرحى والصرعى فى الفريقين جميعاً ، ثم حجز بينهما الليل ورجع الفريقان إلى عسكريهما ، وبات المسلمون ولهم أنين من الجراحات ، يعصبون بالخرق ويبكون حول مصاحفهم ؛ وبات المشركون في معازفهم وخمورهم

ثم غدوا يوم الخميس فاقتتل المشركون وقاتلوا قتالاً شديداً حتى كثرت القتلى وفشت الجرحى في الفريقين جميعاً ، ثم حجز بينهما الليل ورجع الفريقان إلى عسكريهما ، وبات المسلمون لهم أنين من الجراحات يعصبون بالخرق ويبكون حول مصاحفهم ، وبات المشركون في معازفهم وخمورهم

ثم غدا النعمان بن مقرن يوم الجمعة \_ وكان رجلاً قصيراً أبيض \_ على برذون أبيض قد أعلم بالبياض ، فجعل يأتى راية راية يحرضهم على القتال ويقول : الله الله فى الاسلام أن تخذلوه ، فإنكم باب بين المسلمين وبين المشركين ، فإن كسر هذا الباب دخلوا على المسلمين ، يا أيها الناس ! إنى هاز لكم الراية مرة فليتعاهد الرجل الخيل فى حرّمها وأعنتها ، ألا ! وإنى هار لكم الثانية فلينظر كل رجل منكم إلى موقف فرسه ومضرب رمحه ووجه مقاتله ، ألا! وإنى هار لكم الثالثة ومكبر ، فكبروا الله واذكروه ، ومستنصر فاستنصروه ،

ألا ! فحامل فاحملوا ، فقال رجل : قد سمعنا مقالتك وحفظنا وصيتك فأخبرنا بأى النهار يكون ذلك يكون ذلك حتى يكونوا على آلة وعدة ، قال النعمان : ليس يمنعني أن يكون ذلك من أول النهار إلا شيئ شهدته من رسول الله على أن رسول الله على كان إذا غزا فلم يقاتل أول النهار لم يعجل بالقتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح ويطيب القتال ومخضر الصلاة ، وينزل النصر من السماء مع مواقيت الصلاة في الأرض ؛ فمكث المسلمون ينظرون إلى الراية ويراعونها حتى إذا زالت الشمس عن كبد السماء هزّ النعمان الراية هزة ، فانتزعوا المخالى عن الخيول وقرطوها الأعنة ، وأخذوا أسيافهم بأيمانهم والأترسة بشمائلهم ، وصلى كل رجل منهم ركعتين يبادر بهما ؛ ثم هز النعمان الراية ثانياً ، فوضع كل رجل منهم رمحه بين أذنى فرسه ، ولزمت الرجال منهم نحور الخليل ، وجعل كل رجل يقول لصاحبه : أي فلان ! تنح عني ، لأوطئك بفرسى ، إني أرى وجه مقاتلي ، إني غير راجع إن شاء الله حتى أقتل أو يفتح الله عليٌّ ؛ ثم هز الثالثة فكبر ، فجعل الناس يكبرون الأول فالأول الأدنى ، فالأدنى وقذف الله الرعب في قلوب المشركين حتى أن أرجلهم كانت تخفق في الركب ، فلم يستطع منهم أحد أن يوتر قوسه ، ثم ولوا مدبرين ؛ وحمل النعمان وحمل الناس فكان النعمان أول قتيل قتل من المسلمين ، جاءه سهم فقتله ، فجاء أخوه معقل بن مقرن فغطى عليه برداً له ، ثم أخذ الراية وإنها لتنضح دماً من دماء من قتله بها النعمان قبل أن يَقتل ، فهزم الله المشركين وفتح على المسلمين ، وبايع الناس لحذيفة بن اليمان ، فجمع السائب بن الأقرع الغنائم كأنها الآكام ، فجاءه دهقان من دهاقينهم فقال : هل لك أن تؤمنني على دمي ودم أهل بيتي ودم كل ذي رحم لي وأدلك على كنز عظيم؟ قال : نعم ، قال : خذوا المكاتل والمعاول فامشوا ، فمشوا معه حتى انتهى إلى مكان ، قال : احفروا ، فحفروا فإذا هم بصخرة ، قال : اقلعوها ، فقلعوا فإذا هم بسفطين من فصوص يضئ ضوءها كأنها شهب تتالُّالاً ، فأعطى السائب كل ذي حق حقه من الغنائم ، وحمل السفطين حتى قدم بهما على عمر ،

فلما نظر عمر إلى السائب ولى باكياً ، ثم أقبل يقول : يا سائب ! ويحك ! ما وراءك ؟ ما فعلت ؟ ما فعل المسلمون ؟ قال السائب : خير يا أمير المؤمنين ! هزم الله المشركين وفتح للمسلمين ، قال : ويحك يا سائب ! والله ما أتت ليلة بعد ليلة بات فيها رسول الله على فينا ميتا مثل البارحة ! لا والله ما بت البارحة إلا تقديراً ! فما فعل النعمان بن مقرن ؟ قال : استشهد يا أمير المؤمنين ، فبكى عمر عمر ثم قال : يرحم الله النعمان ـ ثلاثاً ، ثم قال : مه ! قال : لا والذى أكرمك بالخلافة وساقها إليك ! ما قتل بعد النعمان أحد نعرفه ، فبكى عمر بكاء شديداً ثم قال : الضعفاء لكن الله أكرمهم بالشهادة وساقها إليهم ، أدفنتم بكاء شديداً ثم قال : للحومهم والكلاب إخوانكم ؟ لعلكم غلبتم على أجسادهم و خليتم بين لحومهم والكلاب والسباع ! أخشى أن يكونوا أصيبوا بأرض مضيعة .

قال السائب: هون عليك يا أمير المؤمنين! فقد أكرمهم الله بالشهادة وساقها إليهم، ثم قال عمر: أعطيت كل ذى حق حقه ؟ فقال: نعم، فنفض عمر رداءه ثم ولى باكياً فأخذ السائب بطرف ردائه ثم قال: اجلس يا أمير المؤمنين! فإن لى إليك حاجة، قال: وما حاجتك ؟ ألم تخبرني أنك أعطيت كل ذى حق حقه ؟ قال: بلى ، قال: فما حاجتك إلى ؟ فأبدى له عن السفطين فصوصهما كأنها شهب تتلألأ، فقال عمر: ما هذا ؟ فأخبره السائب خبر الدهقان، فصعد فيها بصره وخفضه ثم قال: ادع لى علياً وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وعبد الله بن الأرقم، فلما اجتمعوا عنده قال السائب: لم يكن لى هم إلا أن أنفلت من عمر، فركبت راحلة لى وأتيت الكوفة، فوالله ما جفت بردعة راحلتي حتى أتاني كتاب عمر: عزمت عليك إن كنت قاعداً لا قمت وإن كنت قائماً لا قعدت إلا على راحلتك، ثم العجل العجل! فقلت للرسول: هل كان في الإسلام حدث؟ قال: لا، قلت: فما حاجته إلى ؟ قال: لا أدرى، فركبت راحلتي حتى أتيت عمر، فلما نظر إلى ، أقبل على بدرته يضربني بها حتى سبقته إلى غيره وهو يقول: مالى ولك يا ابن أم مليكة!

أعن دينى تفارقنى أم النار توردنى ؟ قلت: دعنى عنك يا أمير المؤمنين! لا تقتلنى غما ، قال عمر: فإنك لما خرجت من عندى فأويت إلى فراشى جاءنى ملائكة من عند ربى فى جوف الليل؛ فرمونى بسفطين هذين ، فإذا حملتهما فإذا نار توقد على جنبى ، فجعلت أتأخر وجعلوا يدفعوننى إليهما ، حتى تعاهدت ربى فى هذا: إن هو تركنى حتى أصبح لأقسمن على من أفاء الله عليه، أخرج بهما من عندى ، لا حاجة لى بهما ... بعهما بعطية المقاتلة والذرية ، فإن لم تصب إلا عطية أحد الفريقين فبع ثم اقسمهما على من أفاء الله عليه ، والله لئن شكا المسلمون قبل أن تقسم بينهم لأجعلنك نكالاً لمن بعدك ؛ قال السائب: فخرجت بهما من عنده حتى قدمت الكوفة فأخرجتهما إلى الزحمة ، فأبديت عنهما فلاح ضوءهما كأنهما شهب تتلألاً ، فجعل لا يأتى عليهما قوم إلا صفقوا تعجباً منهما ، حتى أتانى عمرو بن حريث ، فلما نظر إليهما استامنى بهما فقلت : بعطية المقاتلة والذرية ، فما كلمنى حتى ضفق على يدى وأوجبت له البيع ، فخرج بهما إلى الحيرة ، فباع أحدهما بعطية المقاتلة والذرية ، واستفضل الآخر ربحاً ، فكان أول شىء اعتقله بالكوفة بعطية المقاتلة والذرية ، واستفضل الآخر ربحاً ، فكان أول شىء اعتقله بالكوفة مالاً.

ثم سار المغيرة بالمسلمين إلى مدينة آذربيجان فصالحه أهلها على ثمانمائة ألف درهم في كل سنة .

ثم غزا حذيفة بن اليمان الدينور فافتتحها عنوة ، وكانت قبل ذلك فتحت لسعد فانتقضت ؛ ثم غزا حذيفة ماه سندان فافتتحها عنوة ، وكانت قبل ذلك فتحت لسعد فانتقضت ، ثم غزا حذيفة همذان فافتتحها عنوة .

ثم ولى عمر عمار بن ياسر الكوفة على الصلاة والحرب ، وعبد الله بن مسعود على بيت المال ، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض ، فشكا أهل الكوفة عماراً وقالوا : رجل لا يعلم ، فاستعفى عمار ، ودعا عمر جبير بن مطعم خالياً ليوليه الكوفة وقال له : لا تذكره لأحد ، فبلغ المغيرة بن شعبة أن

عمر قد خلا بجبير بن مطعم ، فرجع إلى امرأته وقال لها : اذهبى إلى امرأة جبير بن مطعم فاعرضى عليها متاع السفر ، فأتتها فعرضت عليها فاستعجمت عليها ثم قالت : ائتينى به ، فلما استيقن المغيرة بذلك جاء إلى عمر وقال : بارك الله لك فيمن وليت ، وأخبره أنه ولى جبير بن مطعم ، فقال عمر : لا أدرى ما أصنع ؟ فولى المغيرة بن شعبة الكوفة فلم يزل عليها إلى أن مات عمر.

ثم مضى عمرو بن العاص إلى برقة طرابلس ففتحها ، وصالح أهل برقة على اثنى عشر ألف دينار ، وبعث عقبة بن نافع الفهرى فافتتح لعمر زويلة بالصلح ، وكان بين برقة وزويلة صلح للمسلمين .

وحج عمر بالناس ، واستخلف على المدينة زيد بن ثابت .

فلما دخلت السنة الثانية والعشرون فتح المغيرة بن شعبة آذر بيجان صلحاً على ثمانمائة ألف درهم ، ودخل معاوية أرض الروم الصائفة في عشرة آلاف ، ثم اعتمر عمر وساق معه عشر بدنات ونحرها في منحر رسول الله على ومعه من الصحابة عبادة بن الصامت وأبو ذر وأبو أيوب وشداد بن أوس ، وكان نافع بن عبد الحارث عامله على مكة فتلقاه نافع فقال عمر : من خلفت على أهل الوادى ؟ فقال : ابن أبزى رجل من الموالى ، قال عمر : أمولى أيضاً ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض ، فقال عمر : سمعت رسول الله عنو وجل يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين ، .

فلما دخلت السنة الثالثة والعشرون فتح معاوية عسقلان صلحاً ، وقد قيل : إن الذي فتح في هذه السنة فتحها قرظة بن كعب الأنصاري لعمر ، ولا يصح عندي .

ثم كان غزوة أصطخر الأولى ، وذلك أن عثمان بن أبى العاص أقام بتوج ، وتوفى قتادة بن النعمان الظفرى فصلى عليه عمر ، ونزل حفرته أخوه لأمه أبو سعيد الخدرى ومحمد بن مسلمة والحارث بن خزمة .

ثم حج بالناس عمر ، وأذن لأزواج النبي علله أن يحججن معه ، فبينا هو بالأبطح إذ أقبل راكب يسأل عن عمر فدل عليه ، فلما رآه بكي وجعل يقول :

بوائج في أكمامها لم تفتيق له الأرض تهتيز العضاة بأسوق ليدرك ما قدمت بالأمس يُسبق بكفي سبتى أزرق العين مطرق

جزى الله خيراً من أميسر وباركت يد الله في ذاك الأديم الممسسرّق قضيتُ أموراً ثم غادرت بعدها أبعسد قتيسل بالمدينسة أظلمست فمن يسع أو يركب جناحي نعامة فما كنت أخشى أن تكسون وفاتسه

وكان جبير بن مطعم يقول : بينا أنا واقف مع عمر بعرفات إذ قال رجل : يا خليفة الله ! فقال رجل خلفي : قطع الله لحيتك ! والله لا يقف أمير المؤمنين بعد هذا العام أبدآ! قال جبير: فالتفت فإذا هو رجل من لهب ، ولهب بطن من الأزد ، وبينا نحن نرمى الجمار وإذا رمى إنسان فأصاب رأس عمر فشجه ، فقال رجل خلفي : قطع الله لحيتك ! ما أرى أمير المؤمنين إلا سيقتل ، قال جبير : فالتفت فإذا هو ذلك اللهبي . ثم رجع عمر من مكة إلى المدينة و قام في الناس فقال إني رأيت كأن ديكاً نقرني نقرتين ، ولا أراه إلا لحضور أجلى . ثم خرج يوماً إلى السوق وهو متكئ على يد عبد الله بن الزبير إذ لقيه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة فقال لعمر : ألا تكلم مولاى أن يضع عنى من خراجي ؟ قال : وكم خراجك ؟ قال : دينار ، قال : ما أفعل ! إنك لعامل وإن هذا لشيء يسير ، ثم قال له عمر : ألا تعمل لي رحى ؟ قال : بلي ، فلما ولي عمر قال أبو لؤلؤة : أعمل لك رحى يتحدث بها من بين المشرق والمغرب ، قال ابن الزبير: فوقع في قلبي قوله ذلك . فلما كان وقت النداء بالفجر خرج عمر إلى الصلاة ، وذلك يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة ، واضطجع له أبو لْوُلُوَّة، فقام عمر فجعل يقول بين الصفوف : فاستووا استووا ! فلما كبر طعنه أبو لؤلؤة ثلاث طعنات في وتينه ، فقال عمر : قتلني الخبيث ! ثم أخذ بيد عبد

الرحمن فقدمه ، فصلى عبد الرحمن بالناس الصبح وقراً ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُورَ ﴾ و ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّه ﴾ ثم دخل عبد الرحمن على عمر وعنده على وعثمان وسعد وابن عباس ، فقال : يا ابن عباس : من قتلني ؟ قال : أبو لؤلؤة ، قال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل موتى برجل يدعى الإسلام، ثم سكت عمر كالمطرق فقالوا: ألا ننبه للصلاة! فقيل! الصلاة يا أمير المؤمنين! فقال: نعم، ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ، ثم صلى وجرحه يثعب دما ، ثم أقبل على على فقال: اتق الله يا على ! إن وليت من أمور الناس شيئاً فلا محملن بني هاشم على رقاب الناس ، وأنت يا عشمان إن وليت من أمور الناس شيئاً فلا تحملن بني أبي معيط على رقاب الناس ، وأنت يا زبير ويا سعد ! إن وليتما من أمر الناس فلا تحملان أقار بكما على رقاب الناس ، ثم قال : إني نظرت في أمر الناس فلم أر عندهم شقاقاً إلا أن يكون فيكم ، وإن الأمر إلى الستة نفر : عثمان وعلى وعبد الرحمن وسعد وطلحة والزبير ، فتشاوروا ثلاثاً ، وكان طلحة غائباً في مال له ، فقال عمر : إنى مصرت لكم الأمصار ودونت لكم الدواوين ، وإني تركتكم على الواضحة ، إنما أتخوف أحد رجلين ، إما رجل يرى أنه أحق بالملك من صاحبه فيقاتله ، أو رجل يتأول القرآن على غير تأويله ، وإني قرأت في كتاب الله « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم » ألا ! فلا تهلكوا عن آية الرجم ، فقد رجم رسول الله على ورجمنا معه، ولولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدى ، فقد قرأناها بكتاب الله .

ثم دعا بكتاب ( بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى الخليفة من بعدى : سلام عليك فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد فإنى أوصيك بتقوى الله وبالمهاجرين ﴿ اللّذِينَ أُخْرِجُوا (١) مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ ﴾ لا إلا ين مَن دِيَارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ ﴾ لا إلا ين مَن ديارهم وتقسم عليهم فيئهم ، وأوصيك ﴿ وَالّذِينَ تَبُوّءُوا

<sup>(</sup>١) راجع سورة الحشر آية ٨ ، وفي الأصل : خرجوا .

الدَّارَ وَالإِيمَانَ ﴾(١) \_ الآية ، فهؤلاء الأنصار تعرف فضلهم وتقسم عليهم فيئهم، وأولئك ﴿ الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ﴾(٢) \_ الآية .

وخرج أبو لؤلؤة على وجه يريد البقيع وطعن في طريقه اثنى عشر رجلاً فخرج خلفه عبيد الله بن عمر فرأى أبا لؤلؤة والهرمزان وجفينة وكان نصرانياً وهم يتناجون بالبقيع ، فسقط منهم خنجر له رأسان ونصابه في وسطه ، فقتل عبيد الله أبا لؤلؤة والهرمزان وجفينة ثلاثتهم . فجرى بين سعد بن أبي وقاص وبين عبيد الله في شأن جفينة ملاحاة ، وكذلك بين على بن أبي طالب وبينه في شأن الهرمزان حتى قال على بن أبي طالب : إن وليت من هذا الأمر شيئاً قتلت عبيد الله بالهرمزان .

ثم أرسل عمر إلى عائشة يستأذنها في أن يدفن مع رسول الله وأبي بكر ، فأذنت له فقال عمر : أنا أخشى أن يكون ذلك لمكان السلطان منى فإذا ، مت فاغسلونى فكفنونى ثم قفوا بى على بيت عائشة وقولوا : أيلج عمر ا فإن قالت نعم ، فأدخلونى ، وإن أبت فأدفنونى بالبقيع .

ثم أرسل عمر فجىء بلبن فشربه فخرج من جرحه ، فعلم أنه الموت ، فقال لعبد الله بن عمر : انظر ما على من الدين فاحسبه ، فقال : ستة وثمانون ألفا ، فقال : إن وفى لها مال آل عمر فأدها عنى من أموالهم ، وإلا فسل بنى عدى بن كعب ، فإن لم تف من أموالهم فسل قريشاً ولا تعدهم إلى غيرهم وأدها عنى

فتوفى عمر رضى الله عنه وله خمسة وستون سنة وفعل به ما أمر فأذنت له عائشة ، وصلى عليه صهيب ، ودخل حفرته عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وكانت الخلافة عشر سنين وستة أشهر وأربع ليال .

وكان له من العمال وقت ما توفى : على الكوفة المغيرة بن شعبة ، وعلى

<sup>(</sup>٢) راجع سورة الحشر آية ٩ .

<sup>(</sup>٢) راجع سورة الحشر آية ١٠ .

البصرة أبو موسى ، وعلى حمص وأعمالها عمير بن سعد الضمرى ، وعلى دمشق معاوية بن أبى سفيان وعلى صنعاء يعلن بن منية وعلى الجند عبد الله بن أبى ربيعة ، وعلى الطائف سفيان بن عبد الله الثقفى ، وعلى مكة نافع بن عبد الحارث ، وعلى مصر عمرو بن العاص ــ رحمهم الله تعالى أجمعين آمين !

#### استخلاف عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه

وهو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، وكنيته أبو عمرو ، وقد قيل : أبو عبد الله ، ويقال : أبو ليلى ، وأم عثمان أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ، وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف .

أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحى بالبصرة ثنا على بن هاشم عن جعفر بن نجيح المدينى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أبى حازم عن سهل بن سعد الساعدى أن أحداً ارتج وعليه النبى تلك وأبو بكر وعمر وعثمان ، فقال النبى تلك وابت أحد! فما عليك إلا نبى وصديق وشهيدان » .

قال أبو حاتم : لما دفن رضى الله عنه تعمد عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن وسعد يتشاورون ، فأشار عثمان على عبد الرحمن بالدخول فى الأمر ، فأبى عبد الرحمن وقال : لست بالذى أنافسكم على هذا الأمر ، وإن شئتم اخترت لكم منكم واحداً ، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف ، فلما ولى ذلك مال الناس كلهم إليه وتركوا أولئك الآخرين ، فأخذ عبد الرحمن يتشاور فى تلك الليالى الثلاث حتى إذا كان من الليلة التى بابع عثمان بن عفان من غدها جاء إلى باب المسور بن مخرمة بعد هوى من الليل فضرب الباب وقال : ألا أراك نائماً ؟ والله المسور بن مخرمة بعد هوى من الليل فضرب الباب وقال : ألا أراك نائماً ؟ والله

ما كحلت منذ الليلة بكثير نوم ، أدع لى الزبير وسعداً ، فدعاهما فشاورهما ، ثم أرسله إلى عثمان بن عفان فدعاه فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن ، فلما صلوا الصبح اجتمعوا ، وأرسل عبد الرحمن إلى من حضر من المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد ، ثم خطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ، فإنى نظرت في أحوال الناس وشاورتهم فلم أجدهم يعدلون بعثمان ، ثم قال : يا عثمان ! نبايعك على سنة رسول الله تلك والخليفتين من بعده ! قال : نعم ، فبايعه عبد الرحمن وبايعه المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون ، وذلك لغرة المحرم .

وبعد دفن عمر بثلاثة أيام في هذه السنة كان فتح همذان ثانياً . وكانت قد انتقضت على أميرها المغيرة بن شعبة على رأس ستة أشهر من مقتل عمر ، وفي هذه السنة سار إليها أبو موسى الأشعرى بأهل البصرة حتى فتحها صلحاً ، معه البراء بن عازب وقرظة بن كعب ، وكان عمر بن الخطاب قد قتل وحديفة قد افتتحها وجيشه كان عليها ، ثم انتقضوا حتى غزاهم أبو موسى ، وخرج عثمان بن عفان يوم الفطر إلى المصلى يكبر ويجهر بالتكبير حتى صلى العيد وانصرف، وبعث على الحج عبد الرحمن بن عوف فخطبهم عبد الرحمن قبل التروية بيوم بمكة بعد الظهر ، فلما زاغت الشمس خرج إلى منى وحج ونفر النفر الأول ، وكان قد ساق معه بدنات فنحرها في منحر رسول الله على الله .

فلما دخلت السنة الخامسة والعشرون غزا معاوية أرض الروم وفتح الحصون ، وولد له ابن يزيد بن معاوية ؛ ثم نقضت الإسكندرية الصلح الذى صالحهم عصرو بن العاص عليه فغزاهم عمرو ، وظفر بهم وسباهم وبعث السبى إلى المدينة ، فردهم عثمان إلى ذمتهم وقال : إنهم كانوا صلحاً ، والذرية لا تنقض الصلح ، وإنما تنقض الصلح المقاتلة ، ونقض المقاتلة الصلح ليس يوقع السبى على ذراريهم .

ثم عزل عثمان بن عفان عمرو بن العاص عن الإسكندرية ومصر ، وولاهما عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، فوجد عمرو من ذلك ، وكان بدء الشر بينه

وبين عشمان عزله عن مصر والإسكندرية ، وكان عمرو قد بعث جيشه إلى المغرب فأصابوا غنائم كثيرة ، فلما دخل عبد الله بن سعد مصر واليا بعث جرائد الخيل إلى المغرب واستشار عثمان في إفريقية ، وعزل عثمان سعداً عن الكوفة وولى عيها الوليد بن عقبة بن أبي معيط فبعث الوليد سلمان بن ربيعة الباهلي في اثني عشر ألفاً إلى برذغة فافتتحها عنوة وقتل وسبى ، وغزا البيلقان فصالحوه قبل أن يجيء إلى برذعة ، وبعث خيله إلى جرزان فصالحوه ، وفي هذه السنة كانت غزوة سابور الأولى ؛ ثم حج عثمان بالناس .

# فلما دخلت السنة السادسة والعشرون

قدم معاوية المدينة وافداً على عثمان بن عفان ، وبعث عثمان بن عفان بن أبي سرح أبي العاص إلى فارس ففتح سائر الجنود ، وغزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح الإفريقية ومعه العبادلة : عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمرو ، فلقى جرجير في مائتي ألف بموضع يقال له سبيطلة على سبعين ميلاً من القيروان ، فقتل جرجير ، وسبوا وغنموا ، فبلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف مثقال ذهب ، وسهم الراجل ألف مثقال ، وصالحه أهل تلك المدن إلى قيروان على مائة ألف رطل من ذهب .

واعتمر عثمان ودخل مكة ليلاً وكان بين الصفا والمروة ، وحل قبل أن يصبح ، ثم رجع إلى المدينة ، وأمر بتوسعه المسجد الحرام وتجديد أنصاب الحرم ، وتزوج عثمان بنت خالد بن أسيد ، ثم اعتمر عثمان في رجب وخرج معه عبد الله بن جعفر والحسين بن على فمرض الحسين بن على ، فأقام عبد الله بن جعفر عليه بالسقيا ، وبعث إلى على يخبره بذلك ، فخرج على في نفر من بنى هاشم إلى السقيا ، فلما دخلها دعا ببدنة فنحرها وحلق رأسه ، وأقام على الحسين يمرضه، فلما فرغ عثمان من عمرته كلموه بأن يحول الساحل إلى الحسين يمرضه، فلما فرغ عثمان من عمرته كلموه بأن يحول الساحل إلى الحدة ، وكانوا قبل ذلك في الجاهلية يرسون بالشعبية وقالوا : جدة أقرب إلى مكة وأوسع وأقرب من كل ناحية ، فخرج عثمان إلى جدة فرآها ورأى موضعها

وأمرهم أن يجعلوها بمكان الشعبية ، فحول الساحل إلى جدة ودخل البحر وقال الله مبارك ، وقال لمن معه: ادخلوا ، ولا يدخلها إلا بمئزر ، ثم خرج عثمان من جدة على طريق يخرجه إلى عسفان ثم مضى إلى الجار ، فأقام بها يوما وليلة ، ثم انصرف فمر بعلى بن أبى طالب رضى الله عنه فى منصرفه وهو يمرض الحسين مع جماعة من بنى هاشم ، فقال عثمان : قد أردت المقام عليه حتى تقدم ، ولكن الحسين عزم على وجعل يقول : امض لرهطك ، فقال على: ما كان ذلك بشيء يفوتك ، هل كانت إلا عمرة ، إنما يخاف الإنسان فوت الحج ، فأما العمرة فلا ، فقال عثمان : إنى أحببت أن أدرك عمرة فى رجب ، فقال على بن أبى طالب : ما رأيت رسول الله على اعتمان إلى المدينة ، ثم مضى على مع الحسين إلى مكة . . .

وافتتح عثمان بن أبى العاص سابور الثانية على ثلاثة آلاف ألف وثلاثمائة ألف صلحاً ، ودخل فى صلحهم كازرون ، وبعث عثمان بن أبى العاص هرم بن حيان العبدى إلى قلعة بجرة على ذلك ، وهى يقال لها قلعة الشيوخ ، فافتتحها عنوة وسبى أهلها ؛ وحج بالناس عثمان بن عفان .

#### فلما دخلت السنة السابعة والعشرون

استشار عثمان بن عفان أصحاب رسول الله على في إفريقية فأشاروا عليه بذلك ، وكان عثمان يكره ذلك لأن عمر كان يكرهه ويقول : إنها لا تخمل والياً مقتصداً . فخرج عبد الله بن أبي سرح ، وجلب عثمان إبلاً كثيرة من الربذة وسرف ، وحمل عليها سلاحاً كثيراً ، وسار المسلمون معها يلحقون بعبد الله بن سعد بن أبي سرح فلما التقى المسلمون والمشركون ألقى الله في قلوبهم الرعب وفض ذلك الجمع حتى طلبوا الصلح ، فصالحهم عبد الله بن أبي سرح على ألفى ألف وخمسمائة ألف وعشرين ألفاً .

فلما كان العيد خطبهم عثمان ، وكان صادف العيد يوم الجمعة فقال : من كان من أهل العالية وأحب أن يجتمع معنا فعل ، وإلا فليجلس في موضعه . فافتتح عثمان بن أبي العاص أرجان ودارابجرد ، وصالح أهلها على ألفي ألف ومائة .

# فلما دخلت السنة الثامنة والعشرون

تزوج عثمان نائلة بنت الفرافصة وكانت على دين النصرانية ، فلما دخلت عليه قال لها عثمان : إنى شيخ كبير كما ترين ، قالت : أنا من نساء أحب الأزواج إليهن الكهول ، قال : تقومين إلى أو آتيك ؟ قالت : ما جئت من سماوة كلب إليك إلا وأنا أريد القيام إليك .

وغزا معاوية البحر ،معه عبادة بن الصامت معه امرأته أم حرام بنت ملحان الأنصارية ، فأتى قبرس ، فتوفيت أم حرام بها وقبرها هناك . ثم كانت فتح فارس الأول على يدى هشام بن عامر . وغزا معاوية قبرس فلحقه عبد الله بن أبى سرح وأهل مصر وغنموا غنائم كثيرة . وغزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض الروم ، ثم كانت قبرس الأخرة أميرها هشام بن عامر . واعتمر عثمان فى رجب ومعه عمرو بن العاص ، فأتى عثمان بلحم صيد فأمرهم بأكله ، فقال له عمرو بن العاص : لا تأكل ولا تأمرنا به ، فقال عثمان : لست آكل منه شيئا لأنه صيد من أجلى ، فكان بين عثمان وعمرو كلام كان ذلك أول ملاحاة كانت بينهما ، وفى هذه السنة بنى عثمان دار بالزوراء ، ثم حج عثمان بالناس.

## فلما دخلت السنة التاسعة والعشرون

عزل أبا موسى الأشعرى عن البصرة وكان عاملاً عليها سبع سنين وعزل عثمان بن أبى العاص عن فارس، وولى ذلك كله عبد الله بن عامر بن كريز وهو يومئذ ابن خمس و عشرين سنة فقدم البصرة ، ثم خرج عبد الله بن عامر إلى فارس على مقدمته عبيد الله بن معمر التيمى ، فقتل عبيد الله ، وفتح

إصطخر الثانية عنوة فقتل وسبى ، فكان ذلك إصطخر الآخرة ، وقد قيل : فى هذه السنة فتح سارية بن زينم الدائلي أصبهان صلحاً وعنوة بأهل البصرة ، بعثه ابن عامر .

وضاق مسجد رسول الله على الناس فكلموا عثمان في توسعته ، فأمر بتوسعته ، فكان عثمان يركب على راحلته ويقوم على العمال وهم يعملون حتى يجئ وقت الصلاة فيترك ويصلى بهم ، وربما قال في المسجد ونام فيه حتى جعل أعمدته من حجارة وفرش فيها الرضراض ؛ وبناه بالحجارة المنقوشة والساج ، وجعل له ستة أبواب .

ثم نقضت حلوان الصلح فافتتحها ابن عامر عنوة . ورجم عثمان امرأة من جهينة أدخلت على زوجها فولدت في ستة أشهر من يوم أدخلت عليه فأمر بها عثمان فرجمت ، فدخل على على عثمان فقال له : إن الله يقول : ﴿ حَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ﴾(١) فأرسل عثمان في طلبها فوجدوها قد رجمت فاعتراف الرجل بالغلام ، وكان من أشبه الناس به .

#### وفي السنة الثلاثين

زاد عثمان النداء الثانى على الزوراء حيث كثر الناس . وانتقصت آذربيجان فغزاها سعيد بن العاص ففتحها ، ثم غزا جرجان ففتحها ، ومات الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف . وسقط خاتم رسول الله على في بثر أريس على ميلين من المدينه وكانت من أقل تلك الأبار ماء ، فطلب فلم يوجد إلى الساعة . وغزا ابن عامر في هذه السنة جور فافتتحها ، وأصاب بها غنائم كثيرة ، وافتتح الكاريان والفنسجان من دارابجرد ولم يكونا أدخلا في علم عثمان بن أبي العاص ؛ ثم افتتح ابن عامر أردشير خرة عنوة فقتل وسبى ، وهرب يزدجرد فاتبعه ابن عامر مجاشع بن مسعود السلمى حتى نزل على السيرجان . وبعث واشد بن عمرو الجديدى ففتح هرمز . ووجه ابن عامر زياد بن الربيع الحارتي

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف آية ١٥ .

إلى سجستان فافتتح زالق وناشروذ . ثم بعث زياد بن الربيع إبراهيم بن بسام مولى بنى ليث حتى حاصر مدينة زرنج فصالحوه على ألف وصيف مع كل وصيف جام من ذهب . ومات مسعود بن الربيع وكان من أهل بدر ؟ ومات الحصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف أخو الطفيل بن الحارث ثم حج عثمان بالناس وصلى بمنى أربعاً .

#### وفى السنة الحادية والثلاثين

فنتحت أرمينية الآخرة وأميرها حبيب بن مسلمة الفهرى ، وذلك أن عثمان كتب إلى حبيب بن مسلمة أن سر من الشام فى جيش إلى أرمينية ، فمضى حبيب بن مسلمة من ناحية درب الحدث فافتتح خلاط وسراج ووادى المطامير . ومات أبو سفيان بن حرب وهو ابن ثمان وثمانين سنة . ثم خرج ابن عامر إلى خراسان و على مقدمته الأحنف بن قيس ، فلقى أهل هراة فهزمهم ، وافتتح أبرشهر صلحاً ، وقد قيل : عنوة ؛ ثم افتتح طوس وما حولها ، ثم صالح أهل سرخس على مائة ألف وخمسين ألفاً .

وبعث أبو عامر الأسود بن كلثوم العدوى إلى بيهق فافتتحها ، وقتل بها ؛ وبعث أهل مرو يطلبون الصلح فصالحهم ابن عامر على ألفى ألف ومائتى ألف، وكان الذى صالحه ماهويه بن أوزمهر مرزبان مرو . ثم بعث ابن عامر الأحنف ابن قيس إلى مرو الروذ والفاريات والطالقان وافتتح طخارستان ، وقتل منهم ثلاثة عشر نفسا ، ثم خرج الأحنف إلى بلخ فصالحوه على أربعمائة ألف درهم ؛ ثم أتى خوارزم فلم يطقها فرجع . وبعث ابن عامر خليد بن عبد الله بن زهير الحنفى إلى باذغيس وهراة فافتتحها ثم ارتدوا بعد . وغزا عبد الله بن سعد بن أبى سرح أرض الروم في ناحية المصيصة وغنم ثم رجع ؛ وحج بالناس عثمان .

#### وفي السنة الثانية والثلاثين

مات عبد الله بن مسعود بالمدينة ، ودفن بالبقيع ، وصلى عليه عثمان بن

عفان . ومات عبد الرحمن بن عوف وهو ابن خمس وسبعين سنة . ومات العباس بن عبد المطلب وهو ابن خمس وثمانين سنة ، لأن العباس ولد قبل الفيل بثلاثة سنين . ومات عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذى أرى النداء . ومات أبو طلحة الأنصارى زيد بن سهل . وغزا معاوية غزوة مضيق القسطنطينية ومعه امرأته عاتكة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف ، وقد قيل : إن اسمها فاختة . وفيها غزا سعيد بن العاص طبرستان .

## وفى السنة الثالثة والثلاثين

مات المقداد بن عمرو بن ثعلبة على ثلاثة أميال من المدينة ، وحمل على أعناق الرجال إلى المدينة ، وصلى عليه عثمان بن عفان ، ودفن بالبقيع ، وغزا معاوية ملطية وقرطبة من أرض الروم . وجمع قارن جمعاً كثيراً بباذغيس وهراة وأقبل في أربعين ألفاً ، وقام بأمر الناس عبد الله بن خازم السلمى فلقى قارن وهزم أصحابه ، وأصابوا سبياً كثيراً . ثم بعث ابن عامر عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب إلى سجستان فصالحه صاحب زرنج فأقام عبد الرحمن بها . وتخرك أهل إفريقية فزحف إليهم عبد الله بن سعد بن أبى سرح فكانت أفريقية الثانية . وغزا معاوية حصن المرأة من بلاد الروم من ناحية ملطية . وحج بالناس عثمان .

# وفى السنة الرابعة والثلاثين

مات مسطح بن أثاثة من أهل بدر . وغزا عبد الله بن سعد بن أبى سرح الصوارى من أرض مصر ، وقاتل منهم مقتلة عظيمة ، وذلك أن المسلمين وعدوهم جميعاً كانوا فى البحر ، فالتقوا قتالاً شديداً من غير رمى ولا أسهم ولا طعن بالرمح ، إنما كان الضرب بالسيف أو الطعن بالخنجر حتى قتل من أرض الروم خلق كثير ، وهزم الله الروم منكوبين ، وانصرف المسلمون غانمين . ومات عبادة بن الصامت بالرملة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . ومات عاقل بن البكير من بنى سعد بن الليث من أهل بدر . ومات أبو عبس بن جبر بالمدينة وهو من أهل بدر . ومات أبو عبس بن جبر بالمدينة وهو من أهل بدر . وحج عثمان بالناس .

## وفى السنة الحامسة والثلاثين

خرج جماعة من أهل مصر إلى عثمان يشكون ابن أبي سرح ويتكلمون منه، فكتب إليه عشمان كتاباً وهدده فيه ، فأبي ابن أبي السرح أن يقبل من عثمان وضرب بعض من أتاه من قبل عثمان متظلماً وقتل رجلاً من المتظلمة ، فخرج من أهل مصر سبعمائة رجل فيهم من الرؤساء : عبد الرحمن بن عديس البلوي وعمرو بن الحمق الخزاعي ، وكنانة بن بشر بن عتاب الكندي ، وسودان بن حمران المرادى ؛ فساروا حتى قدموا المدينة ونزلوا مسجد رسول الله ت وشكوا إلى أصحاب محمد ت في مواقيت الصلاة ما صنع بهم ابن أبي سرح ؛ فقام طلحة بن عبيد الله إلى عثمان بن عفان وكلمه الكلام الشديد، وأرسلت إليه عائشة قدم عليك أصحاب محمد وسألوك عزل هذا الرجل فأبيت ذلك بواحدة ، وهذا قد قتل منهم رجلاً ، فأنصفهم من عاملك ؛ وكان عثمان يحب قومه . ثم دخل عليه على بن أبي طالب فقال : سألوك رجلاً مكان رجل وقد أدعوا قبله دماً ، فاعزله واقض بينهم ، فإن وجب عليه حق فأنصفهم منه ، فقال لهم عثمان : اختاروا رجلاً أوليه عليكم مكانه ، فأشار الناس عليه بمحمد بن أبي بكر ، فقالوا لعثمان : استعمل علينا محمد بن أبي بكر ، فكتب عهده وولاه مصر ، فخرج محمد بن أبي بكر والياً على مصد بعهده ومعه عدة من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بين أهل مصر وبين ابن أبي سرح ، فلما بلغوا مسيرة ثلاثة ليال من المدينة إذا هم بغلام أسود على بعير له ، يخبط البعير خبطاً، كأنه رجل يطلب أو يُطلب ، فقالو اله : ما قصتك وما شأنك كأنك هارب أو طالب ؟ قال : أنا غلام أمير المؤمنين ، وجهني إلى عامل مصر ، قالوا: هذا عامله معنا ، قال : ليس هذا أريد ... ومضى ؛ فأخبر محمد بن أبي بكر بأمره ، فبعث في طلبه أقواماً فردوه ، فلما جاءوا به قال له محمد : غلام من أنت ؟ فأقبل مرة يقول : أنا غلام أمير المؤمنين ، ومرة يقول : أنا غلام مروان ، فعرفه رجل منهم أنه لعثمان ، فقال له محمد بن أبي بكر : لمن أرسلت ؟ قال:

إلى عامل مصر ، قال : بماذا ؟ قال : برسالة ، قال : أمعك كتاب ؟ قال : لا، ففتشوه فلم يجدوا معه كتاباً معه وكان إداوة قد يبست وفيها شيء يتقلقل ، فحركوه ليخرج فلم يخرج ، فشقوا الإداوة فإذا فيها كتاب من عثمان إلى ابن أبي سرح ، فجمع محمد بن أبي بكر من كان معه من المهاجرين والأنصار وغيرهم ، ثم فك الكتاب بحضرتهم فإذا فيه : إذا أتاك محمد بن أبي بكر وفلان وفلان فاحتل لقتلهم ، وأبطل كتابه ، وقر على عملك ، وأحبس من يجيء إلى يتظلم منك حتى يأتيك رأيي في ذلك إن شاء الله ، فلما قرأوا الكتاب فزعوا وأزمعوا ورجعوا إلى المدينة ، وختم محمد بن أبي بكر الكتاب بخواتم جماعة من المهاجرين معه ، ودفع الكتاب إلى رجل منهم وانصرافوا إلى المدينة ، فلما قدموها جمع محمد بن أبي بكر علياً وطلحة والزبير وسعداً ومن كان بها من أصحاب رسول الله تلك ، ثم فك الكتاب بحضرتهم عليه خواتم من معه من المهاجرين ، وأخبرهم بقصة الغلام ، فلم يبق أحد من المدينة إلا حنق على عثمان ، وقام أصحاب رسول الله ﷺ فلحقوا بمنازلهم ، وما منهم أحد إلا هو مغتم ؛ وكانت هذيل وبنو زهرة في قلوبها ما فيها على عثمان لحال ابن مسعود، وكانت بنو مخزوم قد حنقت على عثمان لحال عمار بن ياسر ، وكانت بنو غفار وأحلافها ومن غضب لأبي ذر في قلوبهم ما فيها ، وأجلب عليه محمد بن أبي بكر من بني تيم ، وأعانه على ذلك طلحة بن عبيد الله وعائشة ، فلما رأى ذلك على وصح عنده الكتاب بعث إلى طلحة والزبير وسعد وعمار ونفر من أصحاب رسول الله كلهم بدريوى ، ثم جاء معهم حتى دخل على عثمان ومعه الكتاب والغلام والبعير ، فقال له : هذا الغلام غلامك؟ قال: نعم ، قال : والبعير بعيرك ؟ قال : نعم ، قال : فأنت كتبت هذا الكتاب؟ قال : لا ، وحلف بالله أنه ما كتب هذا الكتاب ولا أمر به ، فقال له على : فالخاتم خاتمك ؟ قال : نعم ، قال على : فكيف يخرج غلامك على بعيرك بكتاب عليه خاتمك لا تعلم به ؟ فحلف عثمان بالله : ما كتبت هذا الكتاب

ولا أمرت به ، ولا وجهت هذا الغلام قط إلى مصر ؛ وأما الخط فعرفوا أنه خط مروان ، فلما شكوا في أمر عشمان سألوه أن يدفع إليهم مروان فأبي ، وكان مروان عنده في الدار وكان خشى عليه القتل ؛ فخرج من عنده على وأصحاب رسول الله على وعلموا أن عثمان لا يحلف باطلاً ثم قالوا : لا نسكت إلا أن يدفع إلينا مروان حتى نبحث ونتعرف منه ذلك الكتاب ، وكيف يؤمر بقتل رجل من أصحاب رسول الله علله بغير حق ! فإن يك عثمان كتب ذلك عزلناه وإن يك مروان كتبه على لسان عثمان نظرنا ما يكون في أمر مروان ، ولزموا بيوتهم ، وفشا الخبر في المسلمين من أمر الكتاب ، وفقد أصحاب رسول الله عن عثمان ، وخرج من الكوفة عدى بن حاتم الطائي والأشتر مالك بن الحارث النخعي في مائتي رجل ، وخرج من البصرة حكيم بن جبلة العبدي في ماثة رجل ، حتى قدموا المدينة يريدون خلع عثمان ، وحوصر عثمان قبل هلال ذى القعدة بليلة ، وضيق عليه المصريون والبصريون وأهل الكوفة بكل حيلة ولم يدعوه يخرج ، ولا يدخل إليه أحد إلا أن يأتيه المؤذن فيقول : الصلاة ! وقد منعوا المؤذن أن يقول: يا أمير المؤمنين، فكان إذا جاء وقت الصلاة بعث أيا هريرة يصلى بالناس ، وربما أمر ابن عباس بذلك ، فصعد يوماً عشمان على السطح فسمع بعض الناس يقول : ابتخوا إلى قتله سبيلاً ، فقال : والله ما أحل الله ولا رسوله قتلي ، سمعت رسول الله ﷺ يقول : ٥ لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إسلام ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس، ؛ وما فعلت من ذلك شيئاً ؛ ثم قال : لا أخلف رسول الله ﷺ في أمته بإراقة محجمة دم حتى ألقاه ، يا معشر أصحاب رسول الله على ! أحبكم إلى من كف عنا لسانه وسلاحه ؛ ثم أشرف عليهم فقال : أفيكم على ؟ قالوا : لا ، قال : أفيكم سعد ؟ قالوا : لا ، فقال : أذكركم بالله هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بشيء ، فابتعتها من مالي وجعلتها للغني والفقير وابن السبيل ، فقالوا : نعم ، قال : فاسقوني منها ، ثم قال : ألا أحد يبلغ علياً

قيسقينا ماء ؟ فبلغ ذلك علياً ، فبعث إليه بثلاث قرب مملوءة ، فما كادت تصل إليه حتى خرج في سببها عدة من بني هاشم وبني أمية حتى وصل الماء إليه ؛ ثم قال عثمان : والله ! لو كنت في أقصى دارى ما طلبوا غيرى ، ولو كنت أدناهم ما جاوزوني إلى غيرى ، سنجتمع نحن وهم عند الله ، وسترون بعدى أموراً تتمنون أني عشت فيهم ، ضعف أمرى ، والله ، ما أرغب في إمارتهم ، ولولا قول رسول الله على « إذا ألبسك الله قميصاً وأرادوك على خلعه فلا تخلعه الم لحبست في بيتي وتركتكم وإمارتكم ، ووالله ! لو فعلت ما تركوني وإنهم قد خدعوا وغروا ، والله ! لو أقتل لمت ، لقد كبر سنى ، ورق عظمي وجاوزت أسنان أهل بيتي ، وهم على هذا لا يريدون تركى ، اللهم ! فشتت أمرهم وخالف بين كلمتهم وانتقم لي منهم واطلبهم لي طلباً حثيثاً . وقد استجيب دعاءه في كل ذلك .

ثم أمر عثمان بن عفان عبد الله بن عباس على الحج فحج بالناس فأمّره وبعث إلى الأشتر فدعاه فقال : يا أشتر ! ما يريد الناس ؟ قال : ثلاث ليس من إحداهن بد ، إما أن تخلع أمرهم وتقول : هذا أمركم فاختاروا له من شئتم ، وإما أن تقص من نفسك ، فإن أبيتهما فالقوم قاتلوك ؛ قال عثمان : أما أن أخلع لهم أمرهم ، فما كنت لأخلع سربالا سربلنيه الله والله لأن أقدم فتضرب عنقى أحب إلى من أن أخلع أمة محمد تلك بعضها على بعض ، وأما أن أقص من نفسى ، فوالله لقد علمتم أنى لم آت شيئاً يجب على القصاص فيه ، وأما أن تقتلونى ، فوالله إن تقتلونى لا تتحابون بعدى ! ولا تقاتلون بعدى عدواً جميعاً ،ولتختلفن حتى تصيروا هكذا ، ﴿ يَا قَوْم لا يَجْرِمنّكُمْ شَقَاقِي أَن يُصِيبكُم مَثْلُ مَا أَصَابَ قَوْم وَ لَوْح ﴾ (الآية ، ثم أرسل عبد الله بن سلام فجاءه فقال : علم الكف الكف ! ثم جاءه زيد بن ثابت فقال : يا أمير المؤمنين ! هذه الأنصار الله منكم وإلا فلا ؛ ثم جاءه بالباب ، فقال عثمان : إن شاءوا أن يكونوا أنصار الله منكم وإلا فلا ؛ ثم جاءه

<sup>(</sup>١) سورة هود آية ٨٩ .

عبد الله بن الزبير فقال : يا أمير المؤمنين ! اخرج فقاتلهم ، فإن معك من قد نصر الله بأقل منهم ، فلم يعرج على قول ابن الزبير ، ثم قال : اثتوني برجل منهم أقرأ عليه كتاب الله ، فأتوه بصعصعة بن صوحان وكان شاباً فقال : ما وجدتم أحداً تأتوني به غير هذا الشاب ! فتكلم صعصعة بكلام ، فقال عثمان : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ( ٢٠٠٠ ؛ فلما اشتد بعثمان الأمر أصبح صائماً يوم الجمعة وقال : إني رأيت النبي على في المنام فقال لي : ﴿ يَا عَثْمَانَ ! إِنْكُ تَفْصِرُ عَنْدُنَا اللَّيْلَةُ ﴾ ؛ ثم قال على للحسن والحسين : اذهبا بسيفكما حتى تقفا على باب عثمان ولا تدعا أحداً يصل إليه ، وبعث الزبيـر ابنه ، وبعث طلحة ابنه ، وبعث عـدة من أصـحـاب رسـول الله أبناءهم يمنعون الناس أن يدخلوا على عشمان ؛ ورماه الناس بالسهام حتى خضب الحسن بالدماء ، وتخضب محمد بن طلحة ، وشج قنبر مولى على ؟ ثم أخذ محمد بن أبي بكر بيد جماعة وتسور الحائط من غير أن يعلم به أحد من دار رجل من الأنصار حتى دخلوا على عثمان وهو قاعد والمصحف في حجره ومعه امرأته والناس فوق السطح لا يعلم أحد بدخولهم ، فقال عثمان لمحمد بن أبي بكر : والله لو رآك أبوك لساءه مكانك مني ! فرجع محمد ، وتقدم إليه سودان بن رومان المرادي ومعه مشقص فوجاًه حتى قتله وهو صائم ، ثم خرجوا هاربين من حيث دخلوا ، وذلك يوم الجمعة لثمان عشرة ليلة مضت من ذي الحجة ، وكان تمام حصاره خمسة وأربعين يوماً ، وكانت امرأته تقول: إن شئتم قتلتموه ، وإن شئتم تركتموه ! فإنه كان يختم القرآن كل ليلة في ركعة . ثم صعدت إلى الناس تخبرهم وهمر الناس عليه فدخلوا ، وأول من دخل عليه الحسن والحسين فزعين وهما لا يعلمان بالكائنة وكانا مشغولين على الباب ينصرانه ويمنعان الناس عنه ؛ فلما دخلوا وجدوا عثمان مذبوحاً ، فانكبوا عليه يبكون ودخل الناس فوجاً فوجاً ، وبلغ الخبر على بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعداً فخرجوا مذهلين ، كادت عقولهم تذهب لعظم الخبر الذي أتاهم ، حتى

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية ٣٩

دخلوا على عثمان فوجدوه مقتولاً واسترجعوا ، وقال على لابنيه : كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب ؟ قالا : لم نعلم ، قال فرفع يده ولطم الحسن وضرب صدر الحسين ، وشتم محمد بن طلحة وعبد الله بن الزبير ثم خرج وهو غضبان يسترجع ، فلقيه طلحة بن عبيد الله فقال : ما لك يا أبا الحسن ؟ فقال على : يقتل أمير المؤمنين رجل من أصحاب محمد على منير أن تقوم بينة ولا حجة ! فقال له طلحة : لو دفع مروان إليهم لم يقتلوه فقال على : لو خرج مروان إليكم لقتلتموه قبل أن يثبت عليه حكومة ! ثم أتى على منزله يسترجع ، فاشتغل الناس بعضهم ببعض وفزعوا ولم يتوهموا بأن هذه الكائنة تكون ؛ ثم حمل على سريره بين المغرب والعشاء ، وصلى عليه جبير بن مطعم ، ودلته في قبره نائلة بنت الفرافصة وأم البنين بنت عينة بن حصن بن بدر الفزارى ، ودفن قبره نائلة بنت الفرافصة وأم البنين بنت عينة بن حصن بن بدر الفزارى ، ودفن عشرة سنة إلا غشر يوماً .

وقتل يوم عثمان من قريش عبد الله بن وهب بن زمعة الأسدي ، وعبد الله ابن عبد الرحمن بن العوام ، والمغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفى ، وقتل معهم غلام لعثمان أسود \_ أربعة أنفس .

وكان عمال عثمان حين قتل : على البصرة عبد الله بن عامر بن كريز ، وعلى الكوفة سعد بن أبى وقاص ، وعلى الشام معاوية بن أبى سفيان ، وعلى مصر محمد بن أبى حذيفة ، وعلى مكة عبد الله بن الحضرمى ، وعلى الطائف القاسم بن ربيعة الثقفى ، وعلى صنعاء يعلى بن منبه ، وعلى الجند عبد الله بن أبى ربيعه .

# استخلاف على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه

ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن

مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، أبو الحسن الهاشمى ، وأمه فاطمة بنت أسد بن هشام بن عبد مناف ، وهاشم أخو هشام ، ومن زعم أنه أسد بن هاشم بن عبد مناف فقد وهم .

قال أبو حاتم: لما كان من أمر عثمان ما كان قعد على في بيته وأتاه الناس يهرعون إليه . كلهم يقولون : أمير المؤمنين على " حتى دخلوا عليه داره وقالوا ب نبايعك ، فإنه لابد من أمير وأنت أحق ، فقال على " ليس ذلك إليكم ، إنما ذلك لأهل بدر ، فمن رضى به أهل بدر فهو خليفة ، فلم يبق أحد من أهل بدر إلا أتى علياً يطلبون البيعة وهو يأبى عليهم ، فجاء الأشتر مالك بن الحارث النخعى إلى على فقال له : ما يمنعك أن تجيب هؤلاء إلى البيعة ؟ فقال : لا أفعل إلا عن ملا وشورى ، وجاء أهل مصر فقالوا : ابسط يدك نبايعك ، فوالله أقعل إلا عن ملا وشورى ، وجاء أهل مصر فقالوا : ابسط يدك نبايعك ، فوالله قتله لله رضى ! لقد قتلتموه بلا قود ولا حد ولا غيره ؛ وهرب مروان فطلب فلم يقدر عليه ، فلما رأى ذلك على منهم خرج إلى المسجد وصعد المنبر وحمد الله وألنى عليه بما هو أهله ثم قال : يا أيها الناس ! رضيتم منى أن أكون عليكم أميراً ؟ فكان أول من صعد إليه المنير طلحة فبايعه بيده ، وكان أصبع طلحة شلاء فرآه أعرابي يبايع فقال : يد شلاء وأمر لا يتم ، فتطير على منها وقال : ما أخلقه أن يكون كذلك ، ثم بايعه الزبير وسعد وأصحاب رسول

الله على نطيباً فحمد الله وأثنى عليه فقال: أيها الناس! إنكم بايعتمونى على فقام على خطيباً فحمد الله وأثنى عليه فقال: أيها الناس! إنكم بايعتمونى على ما بايعتم عليه أصحابى ، فإذا بايعتمونى فلا خيار لكم على ، وعلى الإمام الاستقامة ، وعلى الرعية التسليم ، وهذه بيعة عامة ، فمن ردها رغب عن دين المسلمين واتبع غير سبيلهم ، ولم تكن بيعته إياى فلتة ، وليس أمرى وأمركم واحداً ، أريد الله وتريدوننى لأنفسكم ، وأيم الله ! لأنصحن الخصم ولأنصفن المظلوم .

وقد أكثر الناس في قتل عثمان ، فمنهم من قد زعم أنه قتل ظالماً ، ومنهم من قد زعم أنه قتل مظلوماً ، وكان الإكثار في ذلك على طلحة والزبير ، قالت قريش : أيها الرجلان ! إنكما قد وقعتما في ألسن الناس في أمر عثمان فيما وقعتما فيه ، فقام طلحة في الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي على ثم قال : أيها الناس ! ما قلنا في عثمان أمس إلا نقول لكم فيه اليوم مثله أنه خلف الدنيا بالتوبة ، ومال عليه قوم فقتلوه ، وأمره إلى الله ؛ ثم قام الزبير فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على النبي على ثم قال : يا أيها الناس ! إن الله اختار من كل شئ شيئاً ، واختار من الناس محمداً على أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، واختار من الشهور رمضان وأنزل فيه القرآن وفرض فيه الصيام ، واختار من الأيام يوم الجمعة فجعله عبداً لأهل الإسلام ، واختار من البلدان هذين الحرمين : مكة والمدينة ، فجعل ما بين قبره بمكة البيت الحرام ، وجعل بالمدينة حرم رسول الله على ، وقد تشاورنا فرضينا علياً ، ومنبره روضة من رياض الجنة ، واختار من الشورى التسليم كما اختار هذه وأما إن قتل عثمان فأمره إلى الله .

فلما رأى على اختلاف الناس في قتل عثمان صعد المنبر فحمد الله وأثنى على اختلاف الناس! أقبلوا على بأسماعكم وأبصاركم ، إن الناس بين

حق وباطل ، فلئن علا أمر الباطل لقديماً ما فعل ، وإن يكن الحق قد غاب فلعل ، وإنى أخاف أن أكون أنا وأنتم قد أصبحنا في فتنة ، وما علينا فيها إلا الاجتهاد ، الناس اثنان وثلاثة لا سادس لهم : ملك طار بجناحيه ، أو نبى أخذ الله بيده ، أو عامل مجتهد ، أو مؤمل يرجو ، أو مقصر في النار ؛ وإن الله أدب هذه الأمة بأدبين : بالسيف والسوط ، لا هوادة عند السلطان فيهما ، فاستتروا واستغفروا الله فأصلحوا ذات بينكم .

ثم نزل وعمد إلى بيت المال وأخرج ما فيه وفرقه على المسلمين ، ثم بعث إلى سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة فقال: لقد بلغني عنكم هنات ، فقال سعد : صدقوا ! لا أبايعك ، ولا أخرج معك حيث تخرج حتى تعطيني سيفاً يعرف المؤمن من الكافر ، وقال له ابن عمر : أنشدك الله والرحم أن محملني على ما لا أعرف ، والله ! لا أبايع حتى يجتمع المسلمون على من جمعهم الله عليه ، وقال محمد بن مسلمة : إن رسول الله عليه أمرني إذا اختلف أصحابه ألا أدخل فيما بينهم ، وأن أضرب بسيفي صخر أحد ، فإذا انقطع أقعد في بيتي حتى تأتيني يد خاطئة أو منية قاضية ، وقد فعلت ذلك ؛ ثم دعا على أسامة بن زيد وأراده على البيعة فقال أسامة : أما البيعة فإنني أبايعك، أنت أحب إلى وآثرهم عندى ، وأما القتال فإني عاهدت رسول الله علله أن لا أقاتل رجلاً يشهد أن لا إله إلا الله ، فلما رآهم على مختلفين قال : أخرجوني من هذه البيعة واختاروا لأنفسكم من أحببتم ، فسكتوا وقاموا وخرجوا، فدخل عليه المغيرة بن شعبة فقال : يا أمير المؤمنين ! إني مشير عليك بخلال ثلاث فافعل أيها شئت ، فقال : ما هي يا أعور ؟ فقال : إني أرى من الناس بعض التثاقل فيك ؛ فأرى أن تأتى بحمل ضهر فتركبه وتركض في الأرض هارباً من الناس ، فإنهم إذا رأوا ذلك منك ابتاعوا جمالاً أظهر من جمالك وخيولاً ، ثم ركضوا في أثرك حتى يدركوك حيث ما كنت ويقلدوك هذا الأمر على اجتماع منهم شئت أو بيت ، فإن لم تفعل هذا فأقرّ معاوية على

الشام كله واكتب إليه كتاباً بذلك تذكر فيه من شرفه وشرف آبائه وأعمله أنك ستكون له خيراً من عمر وعثمان ، واردد عمرو بن العاص على مصر ، واذكر في كتابك شرفه وقدمه ، فإنه رجل يقع الذكر منه موقعاً ، فإذا ثبت الأمر أذنت لهما حينئذ في القدوم عليك تستخبرهما عن البلاد والناس ، ثم تبعث بعاملين وتقرهما عندك ؛ فإن أبيت فاخرج من هذه البلاد فإنها ليست ببلاد كراع وسلاح .

فقال على : أما ما ذكرت من فرارى من الناس فكيف أفر منهم وقد بايعوني، وأما أمر معاوية وعمرو بن العاص فلا يسألني الله عن إقرارهما ساعة واحدة في سلطاني ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضلِّينَ عَضَداً ۞ ١٧٠ ، وأما خروجي من هذه البلاد إلى غيرها فإني ناظر في ذلك . فخرج من عنده المغيرة ثم عاد وهو عازم على الخروج إلى الشام واللحوق بمعاوية ، فقال له : يا أمير المؤمنين ! أشرت عليك بالأمس في رأبي بمعاوية وعمرو ، إن الرأى أن تعاجلهم بالنزع ، فقد عرف السامع من غير وتستقبل أمرك ، ثم خرج من عنده فلقيه ابن عباس خارجاً وهو داخل ، فلما ، انتهى إليه قال : رأيت المغيرة خارجاً من عندك ، فيم جاءك ؟ قال : جاءني أمس برأى واليوم برأى ، وأخبره بالرأيين ، فقال ابن عباس : أما أمس فقد نصحك ، وأما اليوم فقد غشك ، فقال : فما الرأى ؟ فقال ابن العباس : كان الرأى قبل اليوم ، قال على : على ذلك ! قال : كان الرأى أن تخرج إلى مكة حتى تدخلها وتدخل دارا من دورها وتغلق عليك بابك، فإن الناس لم يكونوا ليدعوك ، وإن قريشاً كانت تضرب الصعب والذلول في طلبك، لأنها لا بجد غيرك ، فأما اليوم فإن بني أمية يستحسنون الطلب بدم صاحبهم ، ويشبهون على الناس أن يلزموك شعبة من أمره ويلطخونك من ذلك يبعض اللطخ . فهم على بالنهوض إلى الشام ليزور أهلها وينظر ما رأى معاوية وما هو صانع ، فجاءه أبو أيوب الأنصارى فقال له : يا أمير المؤمنين ! لو أقمت بهذه البلاد ! لأنها الدرع الحصينة ومهاجرة للنبي ﷺ ، وبها قبره ومنبره ومادة

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٥١.

الإسلام ، فإن استقامت لك العرب كنت فيهاكمن كان ، وأن تشعب عليك قوم رميتهم بأعدائهم ، وإن ألجئت حينئد إلى المسير سرت وقد أعذرت ، فقال على : إن الرجال والأموال بالعراق ، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ، ثم أخذ بما أشار عليه أبو أبوب الأنصارى وعزم على المقام بالمدينة ؛ وبعث العمال على الأمصار ، فبعث عثمان بن حنيف على البصرة أميراً ، وعمارة بن حسان بن شهاب على الكوفة ، عبيد الله بن عباس على اليمن ، وقيس بن سعد على مصر ، وسهل بن حنيف على الشام ؛ فأما سهل بن حنيف فإنه خرج حتى إذا كان بتبوك لقيه خيل من أهل الشام فقالوا له : من أنت ؟ قال : أمير ، قالوا : على أى شيء ؟ قال : على الشام ، قالوا : إن كان عثمان بعثك فحى هلا بك، وإن كان بعثك غيره فارجع ، قال : ما سمعتم بالذى كان قالوا : بلى ، ولكن أرجع إلى بلدك ، فرجع إلى على وإذا القوم أصحاب .

وأما قيس بن سعد فإنه انتهى إلى إيلة فلقيه طلائع فقالوا له : من أنت ؟ فقال : أنا من الأصحاب الذين قتلوا وشردوا من البلاد ، فأنا أطلب مدينة آوى إليها ، فقالوا : ومن أنت ؟ قال : أنا قيس بن سعد بن عبادة ، فقالوا : امض بنا، فمضى قيس حتى دخل مصر وأظهر لهم حاله . وأخبرهم أنه ولى على مصر ، فافترق عليه أهل مصر فرقاً : فرقة دخلت في الجماعة وبايعت ، وفرقة أمسكت واعتزلت ، وفرقة قالت : إن قيد من قتلة عثمان فنحن معه وإلا فلا ، فكتب قيس بن سعد بجميع ما رأى من أهل مصر إلى على .

وأما عبيد الله بن عباس فإنه خرج منطلقاً إلى اليمن ، لم يعانده أحد ولم يصدّه عنها صاد حتى دخلها فضبطها لعلى ، وأما عمارة بن حسان بن شهاب فإنه أقبل عامداً إلى الكوفة حتى إذا كان بزبالة لقيه طليحة بن خويلد الأسدى وهو خارج إلى المدينة يطلب دم عثمان ، فقال طليحة : من أنت ؟ قال : أنا عمارة بن حسان بن شهاب ، قال : ما جاء بك ؟ قال : بعثت إلى الكوفة أميراً، قال : ومن بعثك ؟ قال : أمير المؤمنين على ، قال : الحق بطيّتك ، فإن

القوم لا يريدون بأميرهم أبى موسى الأشعرى بدلا ، فرجع عمارة إلى على وأخبره الخبر ، وأقام طليحة بزبالة .

وأما عثمان بن حنيف فإنه مضى يريد البصرة وعليها عبد الله بن عامر بن كريز ، وبلغ أهل البصرة قتل عثمان ، فقام ابن عامر فصعد المنبر وخطب وقال: إن خليفتكم قتل مظلوماً ، وبيعته فى أعناقكم ، ونصرته ميتاً كنصرته حياً ، واليوم ما كان أمس ، وقد بايع الناس علياً ونحن طالبون بدم عثمان ، فأعدوا للحرب عدتها ، فقال له حارثة بن قدامة : يا ابن عامر ! إنك لم تملكنا عنوة وقد قتل عثمان بحضرة المهاجرين والأنصار وبايع الناس علياً ، فإن أقرك أطعناك ، وإن عزلك عصيناك ، فقال ابن عامر : موعدك الصبح ، فلما أمسى تهيأ للخروج وهيأ مراكبه وما يحتاج إليه ، واتخذ الليل جملاً يريد المدينة ، واستحلف عبد الله بن عامر الحضرمى على البصرة فأصبح الناس يتشاورون فى ابن عامر وأخبروا بخروجه ، فلما قدم ابن عامر المدينة أتى طلحة والزبير فقالاً له: لا مرحباً بك ولا أهلاً ! تركت العراق والأموال ، وأتيت المدينة خوفاً من على ، ووليتها غيرك ، واتخذت الليل جملاً ، فهلا أقمت حتى يكون لك بالعراق فئة، قال ابن عامر : فأما إذا قلتما هذا فلكما على مائة ألف سيف وما أردتما فئة، قال ابن عامر : فأما إذا قلتما هذا فلكما على مائة ألف سيف وما أردتما

ثم أتت أم كلثوم بنت على أباها وكانت تحت عمر بن الخطاب ، فقالت له: إن عبد الله بن عمر رجل صالح ، وأنا أتكفل ما يجيئ منه لك ، فلما كان من قدوم ابن عامر المدينة جاء ابن عمر إليها فقال : يا أماه ! إنك قد كفلت في وأنا أريد الخروج إلى العمرة الساعة ، ولست بداخل في شيء يكرهه أبوك غير أنى ممسك حتى يجتمع الناس ، فإن شئت فأذنى ، وإن شئت فابعثيني إلى أبيك ، قالت : لا بل اذهب في حفظ الله ومخت كنفه ، فانطلق ابن عمر معتمراً .

فلما أصبح الناس أتوا عليًّا فقالوا : قد حدث البارحة حدث هو أشد من

طلحة والزبير ومعاوية ، قال على : وما ذاك ؟ قالوا : خرج ابن عمر إلى الشام ، فأتى على السوق وجعل يعد طلاباً ليرد ابن عمر ، فسمعت أم كلثوم بذلك فركبت بغلتها حتى أتت أباها فقالت : إن الأمر على غير ما بلغك ، وحدثته بما ذكر لها ابن عمر ، فطابت نفس على بذلك ، فما انصرفوا من السوق حتى جاءهم بعض القدام من العمرة وأخبروه أنهم رأوا ابن عمر وآخر معه على حمارين محرمين بكساءين .

ثم كتب على إلى معاوية : « بسم الله الرحمن الرحيم - من عبد الله على المير المؤمنين إلى معاوية بن أبى سفيان ، سلام عليك ! فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد ! فإنه قد بلغك ما كان من مصاب عثمان وما اجتمع الناس عليه من بيعتى فادخل فى السلام كما دخل الناس وإلا فأذن بحرب كما يؤذن أهل الفرقة - والسلام . وبعث كتابه مع سبرة الجهنى والربيع بن سبرة فلما قدم سبرة بكتاب على ودفعه إلى معاوية جعل يتردد فى الجواب مدة ، فلما طال ذلك عليه دعا معاوية برجلاً من عبس يدعى قبيصة فدفع إليه طوماراً مختوماً عنوانه « من معاوية بن أبى سفيان إلى على بن أبى طالب » وقال له : إذا دخلت المدينة فاقبض على أسفل الطومار وأبرزه - وأوصاه بما يقول ، وبعثه مع سبرة رسول على فقدما المدينة ، فرفع العبسى الطومار كما أمر معاوية ، فخرج الناس ينظرون إليه وعلموا حينئذ أن معاوية معترض معاند ؛ فلما دخلا على على دفع إليه العبسى الطومار ففض عن خاتمه فلم يجد فى جوفه شيئاً ، فقال لسبرة : ما وراءك ؟ قال : تركت قوماً : لا يرضون إلا بالقود، وقد تركت ستين ألف شيخ يبكون شت قميص عثمان ، فقال على : أمنى يطلبون تم عثمان ، فقال على : أمنى يطلبون

ثم كتب إلى أبى موسى الأشعرى وهو على الكوفة ٩ بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس الأشعرى ، سلام عليك ! فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد ! فإنه قد بلغك ما كان من مصاب عثمان وما اجتمع الناس عليه من بيعتى ، فادخل فيما دخل

فيه الناس ورغب أهل ملكك في السمع والطاعة ، واكتب إلى بما كان منك ومنهم إن شاء الله \_ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » . وبعث الكتاب مع معبد الأسلمي ، فلما قدم معبد الكوفة دعا أبو موسى الأشعرى الناس إلى طاعة على فأجابوه طائعين، وكتب إلى على بن أبى طالب « بسم الله الرحمن الرحيم \_ لعبد الله على أمير المؤمنين من عبد الله بن قيس ، سلام عليك ! فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد ! فقد قرأت كتابك ودعوت من قبلي المسلمين فسمعوا وأطاعوا \_ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » ودفع كتابه إلى معبد .

وكانت عائشة خرجت معتمرة ، فلما قضت عمرتها نزلت على باب المسجد واجتمع إليها الناس فقالت : أيها الناس ! إن الغوغاء من أهل الأمصار وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول بالأمس ظلماً ، واستحلوا البلد الحرام وسفكوا الدم الحرام . فقال عبد الله ابن عامر : ها أنا ذا أول طالب بدمه، فكان أول من انتدب لذلك .

ولما كثر الاختلاف بالمدينة استأذن طلحة والزبير علياً في العمرة ، فقال لهما : ما العمرة تريدان ، وقد قلت لكما قبل بيعتكما لى : أيكما شاء بايعته ، فأبيتما إلا بيعتى ، وقد أذنت لكما فاذهبا راشدين ، فخرجا إلى مكة وتبعهما عبد الله بن عامر بن كريز فلما لحقهما قال لهما : ارتخلا فقد بلغتكما حاجتكما ، فاجتمعوا مع عائشة بمكة وبها جماعة من بنى أمية .

ثم جمع معاوية أهل الشام على محاربة على والطلب بالقود من دم عثمان، واحتال فى قيس بن سعد بن عبادة وكان واليا على مصر، وكتب إلى على كتاباً يمرغ فيه معاوية ، فلما قرأ على الكتاب عزل قيساً وولى عليها محمد بن أبى بكر.

وخرج قسطنطين بن هرقل بالمراكب يريد المسلمين ، فسلط الله عليهم ريحاً قاصفاً فغرقهم ، ونجا قسطنطين بن هرقل حتى انتهى إلى سقلية ،فصنعت الروم

حماماً ، فلما دخله قتلوه فيه وقالوا له : قتلت رجالنا .

ثم حج بالناس عبد الله بن عباس ، أمره على الحج ، فلما انصرف أجمع طلحة والزبير على المسير بعائشة ، فقال طلحة : ما لنا أمر أبلغ في استمالة الناس إلينا من شخوص ابن عمر معنا ، وكان من أمره في عثمان وخلافه له على ما يعلمه من يعلمه ، فأتاه طلحة فقال : يا أبا عبد الرحمن ! إن عائشة قصدت الإصلاح بين الناس فاشخص معنا فإن لك بنا أسوة ، فقال ابن عمر أتخدعونني لتخرجوني كما تخرج الأرنب من جحرها ! إن الناس إنما يخدعون بالوصيف والوصيفة والدنانير والدراهم ، ولست من أولئك ،قد تركت هذا الأمر عياناً وأنا أدعى إليه في عافية ، فاطلبوا لأمركم غيرى ، فقال طلحة : يغنى الله عنك .

وقدم يعلى بن أمية من اليمن وقد كان عاملاً عليها بأربعمائة من الإبل ، فدعاهم إلى الحملان ، فقال له الزبير : دعنا من إبلك هذه ، ولكن أقرضنا من هذا المال ، فأعطاه ستين ألف دينار ، وأعطى طلحة أربعين ألف دينار ، فتجهزوا وأعطوا من خف معهم .

#### فلما دخلت السنة السادسة والثلاثون

تشاوروا في مسيرهم فقال الزبير: عليكم بالشام بها الأموال والرجال ، وقال ابن عامر: البصرة فإن غلبتهم عليها فلكم الشام ، إن معاوية قد سبقكم إلى الشام وهو ابن عم عثمان ، وإن البصرة لي بها صنائع ولأهلها في طلحة هوى، وكانت عائشة تقول: نقصد المدينة ، فقالوا لها: يا أم المؤمنين! دعى المدينة فإن من معك لا يقرنون لتلك الغوغاء ، واشخصى معنا إلى البصرة ، فإن أصلح الله هذا الأمر كان الذي نريد ، وإلا فقد بلغنا ويقضى الله فيه ما أحب ، وكلموا حفصة ابنه عمر أن تخرج معهم فقالت: رأيي تبع لرأى عائشة ، فأتاها عبد الله بن عمر فناشدها الله أن تخرج ، فقعدت وبعثت إلى عائشة أن أخي حال بيني وبين الخروج ، فقالت: يغفر الله لابن عمر . ثم نادى منادى طلحة حال بيني وبين الخروج ، فقالت : يغفر الله لابن عمر . ثم نادى منادى طلحة

والزبير: من كان عنده مركب وجهاز ، وإلا فهذا جهاز ومركب ، فحملوا على ستمائة ناقة سوى من كان له مركب ، وكانوا نحو ألف نفس ، وتجهزوا بالمال، وشيعهم نساء النبي على وكان كلهن بمكة حاجّات إلا أم سلمة فإنها سارت إلى المدينة، فلما بلغوا ذات عرق ودعت أزواج النبي على وبكين وبكي الناس ، فما رأوا بكاء أكثر من ذلك اليوم ، وسمى يوم النحيب . وجعلن يدعون على قتلة عشمان الذين سفكوا في حرم رسول الله على الدم الحرام ، ثم انصرفن ، ومضت عائشة وهي تقول : اللهم ! إنك تعلم أنى لا أريد إلا الإصلاح فأصلح بينهم .

وبعثت أم الفضل حين خرجت عائشة ومن معها من مكة إلى على رجلاً من جهينة قالت له : اقتل في كل مرحلة بعيراً وعلى ثمنه ، وهذه مائة دينار وكسوة وكتبت معه « أما بعد فإن طلحة والزبير وعائشة خرجوا من مكة يريدون البصرة » فقدم المدينة وأعطى علياً الكتاب ، فدعا على محمد بن أبى بكر فقال له : ألا ترى إلى أختك خرجت مع طلحة والزبير ! فقال محمد بن أبى بكر : إن الله معك ولن يخذلك ، والناس ناصروك .

ثم قام على فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس ، تهيئوا للخروج إلى قتال أهل الفرقة فإنى سائر إن شاء الله ، إن الله بعث رسولاً صادقاً بكتاب ناطق وأمر واضح ، لا يهلك عنه إلا هالك ، وإن في سلطان الله عصمة أمركم فأعطوه طاعتكم ، وقد قال رسول الله تلك « إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها » . انهضوا إلى هؤلاء الذين يريدون تفريق جماعتكم ، لعل الله يصلح بكم ذات البين .

وبعث على الحسن بن على وعمار بن ياسر إلى الكوفة لا ستنفارهم ، فلما قدموا الكوفة قام أبو موسى الأشعرى في الناس وكان واليا عليها وأخبرهم يقدوم الحسن واستنفاره إياهم إلى أمير المؤمنين على إصلاح البين .

وقدم زيد بن صوحان من عند عائشة معه كتابان من عائشة إلى أبي موسى

وإلى الكوفة وإذا في كل كتاب منهما ٥ بسم الله الرحمن الرحيم \_ من عائشة أم المؤمنين إلى عبد الله بن قيس الأشعرى ــ سلام عليك ! فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد ! فإنه قد كان من قتل عثمان ما قد علمت ، وقد خرجت مصلحة بين الناس ، فمر من قبلك بالقرار في منازلهم والرضا بالعافية حتى يأتيهم ما يحبون من صلاح أمر المسلمين ، فإن قتلة عشمان فارقوا الجماعة وأحلوا بأنفسهم البوار » فلما قرأ الكتابين وثب عمار بن ياسر فقال : أمرت عائشة بأمر ، وأمرنا بغيره أمرت أن تقر في بيتها ، وأمرنا أن نقاتل حتى لا تكون فتنة ، فهوذا تأمرنا بما أمرت ، وركبت ما أمرنا به ثم قال : هذا ابن عم رسول الله على فأخرجوا إليه ، ثم انظروا في الحق ومن الحق معه . ثم قام الحسن بن على فقال : يا أيها الناس ! أجيبوا دعوة أميركم ، وسيروا إلى إخوانكم ، لعل الله يصلح بينكم . ثم قام هند بن عمرو البجلي فقال : إن أمير المؤمنين قد دعانا وأرسل إلينا ابنه فاتبعوا قوله وانتهوا إلى أمره ، فقام حجر بن عدى الكندى فقال : أيها الناس ! أجيبوا أمير المؤمنين ، وانفروا خفافاً وثقالاً بأموالكم وأنفسكم . ثم قال الحسن : أيها الناس ! إنى غاد ، فمن شاء منكم فليخرج معى على الظهر ، ومن شاء فليخرج في الماء فأجابوه ، وخرج معه تسعة آلاف نفس بعضهم على البر وبعضهم على الماء ، وساروا حتى بلغوا ذا قار، وخرج على من المدينة معه ستمائة رجل ، وخلف على المدينة سهل بن حنيف، فالتقى هو وابنه الحسن مع من خرج معه من الكوفة بذى قار، فخرجوا جميعاً إلى البصرة ولم يدخل على الكوفة ، وكتب إلى المدينة إلى سهل بن حنيف أن يقدم عليه ويولى على المدينة أبا حسن المازني ؟ والتقى مع طلحة والزبير وعائشة بالجلحاء على فرسخين من البصرة ، وذلك لخمس خلون من جمادي الآخرة ، وكان على كثيراً ما يقول : يا عجب كل العجب ، من جمادى ورجب! فكان من أمرهم ما كان .

وقتل ابن جرموز الزبير ثم أتى علياً يخبره فقال على : سمعت رسول الله ﷺ

يقول و قاتل ابن صفية بالنار و فقال ابن جرموز: إن قتلنا معكم فنحن في النار! وإن قاتلناكم فنحن في النار! ثم بعج بطنه بسيفه فقتل نفسه . وأما طلحة فرماه مروان بن الحكم بسهم من ورائه ، فأثبته فيه وقتله ، وحمله إلى البصرة فمات بها ، فقبر طلحة بالبصرة ، وقتل الزبير بوادى السباع ؟ وكا ن كعب بن سور قد علق المصحف في عنقه ثم يأتي هؤلاء فيذكرهم ، ويأتي هؤلاء فيذكرهم حتى قتل .

وكان على ينادى مناديه : « لا تقتل مديراً ، ولا تذفف على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن طرح السلاح فهو آمن ، ولم يقتل بعد آن واحداً .

فلما اطمأن الناس بعث على بعائشة مع نساء من أهل العراق إلى المدينة ، وأقام بالبصرة خمسة عشر يوماً ثم خرج إلى الكوفة ، وولى على البصرة عبد الله ابن عباس ، وولى الولاة في البلدان ، وكتب إلى المدن بالقرار والطاعة .

ثم إن أبا مسلم الخولاني قال لمعاوية : على ما تقاتل علياً وهو ابن عم رسول الله على وله من القدم والسابقة ما ليس لك وإنما أنت رجل من الطلقاء ؟ فقال له معاوية : أجل ! والله ما نقاتل علياً ، وأنا لست أدعى في الإسلام مثل الذي له ، ولكن أقاتله على دم أمير المؤمنين عثمان بن عفان ، وأنا أطلبه بدمه ، فقال أبو مسلم : إني استخبر لك عن ذلك ، فركب راحلته وانتهى إلى الكوفة ، ثم نزل عن راحلته وأتي علياً ماشياً والناس عنده ولا يعرفه أحد ، فقال : من قتل عثمان ؟ فقال على : الله قتل عثمان وأنا معه ، فخرج أبو مسلم ولم يتكلم ، ومضى حتى انتهى إلى راحلته فركبها ، ولحق بالشام فانتهى إلى معاوية وهو يثقل فقيل له : هذا أبو مسلم قد جاء ، فعانقه معاوية وسأله عن سفره وخاف أن يكون قد جاء بشيء مما يكره فقال أبو مسلم : والله لتقاتلن علياً أو لنقاتلنه ، فإنه قد أقر بقتل أمير المؤمنين عثمان ، فقام معاوية فرحاً وصعد المنبر واجتمع إليه الناس وحمد الله وأثني عليه ، وقام أبو مسلم خطيباً وحرض الناس على قتال على ؟ فصح أهل الشام قاطبة على على وطلبهم إياه بدم عثمان .

ثم إن حجر بن الأدبر قدم على على فقال : يا أمير المؤمنين ! الجماعة والعدد والمال مع الأشعث بن قيس بآذربيجان فابعث إليه فليقدم ، فكتب إليه على ابسم الله الرحمن الرحيم \_ من عبد الله على أمير المؤمنين إلى الأشعث بن قيس، أما بعد ! فإذا أتاك كتابي هذا فاقدم واحمل ما غللت من المال ، . فكتب إليه الأشعث بن قيس ٥ أما بعد فقد جاءني كتابك بأن أقدم عليك وأحمل ما غللت من مال الله ، فما أنت وذاك ! والسلام ، ، ثم قال الأشعث : والله لأدعنه بحال مضيعة ، ولأفسدن عليه الكوفة ، ثم ارتخل من آذربيجان وهو يريد معاوية ، وبلغ ذلك علياً وشق عليه خروجه إلى معاوية ، فقال حجر بن الأدبر: يا أمير المؤمنين ! ابعثني إلى الأشعث بن قيس فأنا أعرف به وارفق ، وإن هو حوشن لم يجب أحداً ، قال له على : سر إليه فسار حجر إليه فأدركه بشهرزور فقال له حجر : يا أبا محمد ! أنشدك الله أن تأتي معاوية وتدع ابن عم رسول الله علله ، فقال الأشعث : أو ما سمعت كتابه إلى ؟ فقال حجر : إنك إن أتيت معاوية أقبلنا جميعاً إلى الشام ، وأنشدك الله ألا نظرت إلى أيتام قومك وأياماهم ! فإني لا آمن أن يفتضحوا غداً ، قال : فما نزيد يا حجر ؟ قال : تنحدر معى إلى الكوفة ، فإنك شيخ العرب وسيدها والمطاع في قومك ، وسيصير إليك الأمر ، فلم يزل به حجر حتى قال : ليصرفوا صدور الركائب إلى الكوفة ، فتقدم على على فسر على بمجبيئه فقال : مرحباً وأهلا بأبي محمد على عجلته ، فقال : أمير المؤمنين ! إن هذا ليس بيوم عتاب ، ثم أقام مع على بالكوفة . وحج بالناس عبد الله بن عباس بأمر على وولاه .

#### فلما دخلت السنة السابعة والثلاثون

كتب معاوية إلى على بن أبى طالب و أما بعد فإن الله اصطفى محمداً على بعلمه ، وجعله الأمين على وحيه ، والرسول إلى خلقه ، واختار له من المسلمين أعواناً ، فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام ، كان أفضلهم في الإسلام وأنصحهم لله ولرسوله الخليفة بعده وخليفة خليفته

والخليفة المظلوم المقتول ـ رحمة الله عليهم ا وقد ذكر لى أنك تنتفى من دمه، فإن كنت صادقاً فأمكنا ممن قتله حتى نقتله به ونحن أسرع إليك إجابة وأطوعهم طاعة ، وإلا فإنه ليس لك ولا لأحد من أصحابك عندنا إلا السيف ، والذى لا إله غيره النطلبن قتله عثمان في الجبال والرمال حتى يقتلهم الله أو تلحق أروحنا بعثمان ـ والسلام » .

فكتب إليه على « بسم الله الرحمن الرحيم ... من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان ... أما بعد فإن أخا خولان قدم على بكتاب منك يذكر فيه محمداً على العم الله عليه من الهدى ، والحمد لله على ذلك ، وأما ما ذكرت من ذكر الخلفاء فلعمرى إن مقامهم في الإسلام كان عظيماً ، وإن المصاب بهم لجرح عظيم في الإسلام ، وأما ما ذكرت من قتلة عثمان فإني قد نظرت في هذا الأمر فلم يسعني دفعهم إليك ، وقد كان أبوك أتاني حين ولي الناس أبا بكر فقال لي : يا على ! أنت أحق الناس بهذا الأمر بعد رسول الله على ، وهات يدك حتى أبايعك فلم أفعل مخافة الفرقة في الإسلام ، فأبوك أعرف بحقى منك ، فإن كنت تعرف من حقى ما كان يعرفه أبوك فقد قصدت رشدك ، وإن لم تفعل فسيغني الله عنك ... والسلام »

فلما قرأ معاوية الكتاب تهيأ هو ومن معه على المسير إلى على ثم سار يريد العراق ، وسار على من العراق ، وصلى الظهر بين القنطرة والجسر ركعتين ، وبعث على مقدمته شريح بن هانيء وزياد بن النضر بن مالك ، أمر أحدهما أن يأخذ على شط دجلة والآخر على شط الفرات ، معهما أكثر من عشرة آلاف نفس ، واستخلف على الكوفة أبا مسعود الأنصارى ، ثم أخذ على طريق الفرات وجعل يقول : إذا سمعتموني أقول « قال رسول الله على فهو كما أقول ، وإذا لم أقل « قال رسول الله على فالتقى على وأهل الشام بصفين لسبع بقين من المحرم ، فقام على خطيباً في الناس فقال : الحمد لله بصفين لسبع بقين من المحرم ، فقام على خطيباً في الناس فقال : الحمد لله الذي لا يبرم ما نقض ، وأبرم أمراً لم ينقضه الناقضون ، مع أن الله ـ وله

الحمد ـ لو شاء لم يختلف اثنان من خلقه ، ولا تنازعت الأمة في شيء من أمره ، ولا جحد المفضول ذا الفضل فضله ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتُلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ (١) وقد ساقتنا وهؤلاء المقادير حتى جمعت بيننا في هذا المكان فنحن من ربنا بمنظر ومستمع ، ولو شاء الله لجعل الانتقام ، وكان منه التغيير حتى يتبين أهل الباطل ويعلم أهل الحق أين مصيره ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال ، وجعل الآخرة هي دار القرار ﴿ ليجزى اللين أساءوا ﴾ \_ الآية ألا الأعمال ، وجعل الآخرة هي دار القرار ﴿ ليجزى اللين أساءوا ﴾ \_ الآية ألا النكم تلقون عدوكم غداً فأطيلوا الليلة القيام ، وأكثروا فيها تلاوة القرآن ، وسلوه النصر ، وعليكم بالجد والحزم وكونوا صادقين . ثم قعد فوثب الناس إلى سيوفهم يهيؤونها ، وإلى رماحهم يثقفونها ، وإلى نبالهم يريشونها ، ثم جعل على مقدمته شريح بن هانيء الحارثي والأشتر ، وعلى الميمنة الأشعث بن قيس على مقدمته شريح بن هانيء الحارثي والأشتر ، وعلى الميمنة الأشعث بن قيس وعلى الميسرة عبد الله بن بديل بن ورقاء ، وعلى الساقة زياد بن النضر ، وعلى ميمنة الرجالة سليمان بن صرد الخزاعي .

ثم قام معاوية خطيباً في أهل الشام واجتمع الناس فقال : الحمد لله الذي دنا في علوه وعلا في دنوه ، وظهر وبطن فارتفع فوق كل منظر أولا وآخراً وظاهراً وباطناً يقضى فيفصل ، ويقدر فيغفر ، ويفعل ما يشاء ، وإذا أراد أمراً أمضاه ، وإذا عزم على أمر قضاه ، لا يؤامر أحداً فيما يملك ولا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ، والحمد لله رب العالمين على ما أحببنا وكرهنا ، ثم كانت من قضاء الله أن ساقتنا المقادير إلى الرقعة من الأرض ، ولقت بيننا وبين أهل العراق ، فنحن من الله بمنظر ومستمع ، وقد قال الله ﴿ ولو شاء الله ما اقتتلوا ﴾ لالية ، فانظروا يا أهل الشام ، فإنما تلقون غداً العدو ، فكونوا على إحدى ثلاث خلال : إما قوماً تطلبون ما عند الله بقتالكم قوماً بغوا عليكم ، وإما قوماً تلفعون عن تطلبون بدم الخليفة عثمان فإنه خليفتكم وصهر نبيكم ،وإما قوماً تدفعون عن نسائكم وذراريكم ؛ وعليكم بتقوى الله والصبر الجميل ا نسأل الله لنا ولكم النصر ، وأن يفرغ علينا وعليكم الصبر، وأن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وهو

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٥٣ .

خير الفائين ؛ فأجابه أهل الشام : طب نفساً ! نموت معك ونحيى معك، ثم جعل معاوية أبا الأعور عمرو بن سفيان السلمى على مقدمته ، وحبيب بن مسلمة الفهرى على ميمنته ، وبسر بن أرطاة على ميسرته ، ومسلم بن عقبة على رجالة العسكر ؛ فلما كان الغد اقتتلوا قتالاً شديداً فحجز بينهم الليل حتى قاتلوا ثلاثة أيام ؛ فقتل من أصحاب على بالمبارزة : هاشم بن عتبة بن أبى وقاص ، وعمار بن ياسر ، وعبد الله بن بديل بن ورقاء وعمار بن حنظلة الكندى ، وبشر بن زهير ، ومالك بن كعب العامرى ، وطالب بن كلثوم الهمدانى ، والمرتفع بن وضاح الزبيدى ، وشريح بن طارق البكرى ، وأسلم بن يزيد الحارثى ، والحارث بن اللجاج الحكمى ، وعائذ بن كريب الهلالى ، وواصل بن ربيعة الشيبانى وعائذ بن مسروق الهمدانى ، ومسلم بن سعيد وواصل بن ربيعة الشيبانى وعائذ بن مسروق الهمدانى ، ومسلم بن سعيد الباهلى ، ومحارب بن ضرار المرادى ، وسيمان بن الحارث الجعفى ، وشرحبيل ابن يزيد الحضرمى .

وقتل من أصحاب معاوية في المبارزة: شرحبيل بن منصور ، وعبد الرزاق بن خالد العبسى ، وشريح بن الحارث الكلابي ، وصالح بن المغيرة الجمحى ، وحريث بن الصباح الحميرى ، والحارث بن وداعة الحميرى ، وروق بن الحارث العكى ، والمطاع بن المطلب القينى وجلهمة بن هلال الكلبى ، والوضاح بن أزهر السكسكى ووزاع بن سلامان الغسانى ، والمهاجر بن حنظلة الجعفى ، وعبد الله بن جرير العكى ، ومالك بن وديعة القرشى ، سوى من قتل من الفريقين من غير براز .

ولما قتل عمار أتى عبد الله بن عمرو معاوية فقال : قتل عمار ، فقال عمرو ابن العاص : قتل عمار ! فما سمعت رسول الله تلك يقول لعمار : « تقتلك الفئة الباغية ! فقال معاوية : أنحن قتلناه ! إنما قتله أهل العراق ، وجاءوا به فطرحوه في سيوفنا ورماحنا ، وقد قيل : إنه قتل بصفين سبعون ألفا : من أهل العراق خمسة وعشرون ألفا ، ومن أهل الشام خمسة وأربعون ألفا . فلما اشتدت البلاء بالفريقين وكثر بينهم القتلى قال عمرو بن العاص لمعاوية : إن هذا الأمر

لا يزداد إلا شدة ، فهل لك إلى أمر لا يزداد القوم به إلا فرقة ، إن أعطونا اختلفوا وإن منعونا اختلفوا ؟ فقال معاوية : ما هو ؟ فقال : المصاحف نرفعها وندعوهم بما فيها ، فإنهم لا يقاتلون إلا على ما قد علمت ؛ فقال معاوية : افعل ما رأيت ، فأمر بالمصاحف فرفعت في الرماح ثم جعلوا ينادون : ندعوكم إلى كتاب الله والحكم بما فيه فسر الناس به وكرهوا القتال ، وأجابوا إلى الصلح ، وأنابوا إلى الحكومة ، وقالوا لعلى : إن القوم يدعونك إلى الحق وإلى كتاب الله فإن كرهنا ذلك فنحن إذا مثلهم ، فقال على : ويحكم ! ما يريدون ولا يفعلون ؛ ثم مشي الناس بعضهم إلى بعض وأجابوا الصلح والحكومة ، وتفرقوا إلى دفن قتلاهم ، ولم يجد على بدأ أن يقبل الحكومة لما رأى من أصحابه ، فحكم أهل الشام عمرو بن العاص ، وأراد على أن يحكم ابن عباس فقال الأشعث بن قيس ـ وهو يومئذ سيد الناس : لا يحكم في هذا الأمر رجلان من قريش ، ولا افترق الفريقان على هذا الجمع على حكومة بعد أن كان من القتال بينهما ما كان إلا وأحد الحكمين منا ؛ وتبعه أهل اليمن على ذلك ، ثم قال الأشعث : لا نرضى إلا بأبي موسى الأشعرى ، وكتبوا يينهم كتابي الصلح « بسم الله الرحمن الرحيم ـ هذا ما تقاضى عليه على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ، قاضي على على أهل العراق ومن كان معه من شيعته من المؤمنين وقاضي معاوية على أهل الشام ومن كان معه من شيعته من المسلمين أنا ننزل على حكم الله وكتابه ، فما وجد الحكمان في كتاب الله فيهما يتبعانه ، وما لم يجدا في كتاب الله فالسنة العادلة بجمعهما ، وهما آمنان على أموالهم وأنفسهما وأهاليهما ، والأمة أنصار لهما على الذي يقضيان عليه، وعلى المؤمنين والمسلمين \_ والطائفتان كلتاهما عليهما \_ عهد الله وميثاقه أن يفيا بما في هذه الصحيفة على أن بين المسلمين الأمن ووضم السلاح ، وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه ليحكما بين الناس بما في هذه الصحيفة ، على أن الفريقين جميعاً يرجعان سنة ، فإذا

انقضت السنة إن أحبا أن يردا ذلك ردا ، وإن أحبا زادا فيهما ما شاء الله ، اللهم إنا نستنصرك على ما في هذه الصحيفة .

وشهد على الصحيفة فريق عشرة أنفس ، فشهد من أصحاب على الأشعث ابن قيس ، وعبيد الله بن عباس ، وسعيد بن قيس الهمدانى ، وحجر بن الأدبر الكندى ، وعبد الله بن الطفيل بن العامرى ، وعبد الله بن محل العجلى ، ووفاء ابن سمى البجلى وعقبة بن زيد الأنصارى ، ويزيد بن حجية التيمى ، ومالك ابن أوس الرجبى .

وشهد من أهل الشام أبو الأعور السلمى ، وحبيب بن مسلمة الفهرى ، والمخارق ابن الحارث الزبيدى ، وعلقمة بن يزيد الحضرمى ، وسبيع بن يزيد الحضرمى وزمل بن عمرو العذرى ، ويزيد بن الحر العبسى ، وحمزة بن مالك الهمدانى ، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، وعتبه بن أبى سفيان .

وكتب يوم الأربعاء سنة سبع وثلاثين .

فانصرف على بمن معه من أهل العراق ، وانصرف معاوية بمن معه إلى الشام ، فقال عبد الله بن وهب الحرمى \_ وكان من أصحاب على : لا حكم إلا لله ، فقال على : هذه كلمة حق أريد بها باطل . فلما دخل على الكوفة خرج من كان يقول : لا حكم إلا لله ، ونزلوا بحروراء وهم قريب من اثنى عشر ألفا ، فسموا الحرورية ، ومناديهم ينادى : أمير القتال شبث بن ابعى التميمى ، والأمر بعد الفتح شورى ، والبيعة لله ، ومات خباب بن الأرت بالكوفة .

فخرج على من صفين ، وولى على سهل بن حنيف فارس ، فأخرجه أهل فارس ، فوجه زياداً فرضوا وصالحوا وأدوا إليه الخراج.

ثم إن الخوارج اجتمعت على زيد بن حصين وقالوا له : أنت سيدنا وشيخنا وعامل عمر بن الخطاب على الكوفة ، تول أمرنا ، وجهروا به فقال : ما كنت

لأفعلها ، فلما أبي عليهم ذلك ذهبوا إلى يزيد بن عاصم المحاربي فعرضوا عليه أمرهم فأبي عليهم ذلك ، ثم ذهبوا إلى سعد بن واثل التميمي فأبي عليهم، فأتوا عبد الله بن وهب الراسبي واجتمعوا عنده بقرب النهروان ، وخرج إليهم على في جمعية ، فلما أتاهم حمد الله وأثنى عليه ثم قال : إنكم أيها القوم قد علمتم وعلم الله أني كنت للحكومة كارها حتى أشرتم على بها وغلبتموني عليها والله بيني وبينكم شهيد اثم كتبنا بيننا وبينهم كتابأ وأنتم على ذلك من الشاهدين ، فقالت طائفة من القوم : صدقت ... ورجعوا إلى الجماعة ، وبقيت طائفة منهم على قولهم ، فقال على : هل أنبئكم بالأخسرين أعمالاً ﴿ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسنُونَ صَنْعًا ١٤٠٠ (١). منهم أهل النهروان ورب الكعبة ! ثم إنهم عبروا الجسر إلى على ليحاربوه ، فلما عبروا الجسر نادى على في العسكر : استقبلوهم ، فاستقبلوهم والتقطوهم بالرماح ، فكان مع على جميعة يسيرة ، إنما جاء على أن يردهم بالكلام ، وقد كانت الخوارج قريباً من خمسة آلاف ؟ فلما فرغوا من قتلهم قال على : اطلبوا لى المخدع ، فطلبوه فلم يجدوه فقال : اطلبوا المخدع ، فوالله ما كذبت ولا كَذبت، ثم دعا ببغلته البيضاء فركبها وجعل يقلب القتلى حتى أتى على فضاء من الأرض فقال : قلبوا هؤلاء فإذا هم برجل ليس له ساعد ، بين جنبية ثدى فيه شعرات إذا مدت امتدت ، وإذا تركت قلصت ، فقال على : الله أكبر ! سمعت رسول الله ﷺ يقول : ١ يخرج قوم فيهم رجل مخدع اليد ولولا أن تنكلوا عن العمل لأنبأتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان محمد ﷺ ؛ ثم حج بالناس عبد الله بن عباس .

#### فلما دخلت السنة الثامنة والثلاثون

اجتمعوا لميعادهم مع الحكمين بأذرح ، وحضر فيهم من أهل المدينة سعد ابن أبى وقاص ، وعبد الله بن الزبير ، وابن عمر ، ولم يخرج على بنفسه ،

<sup>(</sup>١) من القرآن الكريم سورة الكهف آية ١٠٤ .

ووافى معاوية فى أهل الشام وكان بينه وبين أبى موسى الأشعرى ما كان وافترق الناس ورجعوا إلى أوطانهم ، وندم عبد الله بن عمر على حضوره أذرح ، فأحرم من بيت المقدس تلك السنة ورجع إلى مكة .

واستشار معاوية أصحابه في محمد بن أبي بكر وكان والياً على مصر ، فأجمعوا على المسير إليه فخرج عمرو بن العاص في أربعة آلاف فيهم أبو الأعور السلمي ومعاوية بن حديج فالتقوا بالمسنّاة وقاتلوا قتالاً شديداً ، وقتل كنانة بن بشير بن عتاب التجيبي ، وانهزم محمد بن أبي بكر وقاتل حتى قتل ، وقد قيل: إنه أدخل في جوف حمار ميت ، ثم أحرق بالنار ، فلما بلغ علياً سرور معاوية بقتله قال : لقد حزنا عليه بقدر سرورهم بقتله ، ثم ولي على الأشتر على مصر . ومات صهيب بن سنان .

فلما بلغ معاوية خبر مسير الأشتر إلى مصر قال : إنه ليأتى وعامة أهل مصر أهل اليمن وهو يمانى ، وكتب إلى دهقان بالعريش : إن احتلت فى الأشتر فلك على أن أخرج خراجك عشرين سنة ، فقدم الأشتر على امرأة من حمير يقال لها ليلى بنت النعمان ، فتلطف له الدهقان وسأله : أى الشراب أحب إليك ؟ قال العسل ، قال : عندى عسل من عسل برقة لم ير مثله ، ثم قدمته إليه فسقته منه ، فمات من ساعته ، فبلغ ذلك معاوية فقال : إن لله جنوداً من العسل . ومات صفوان ابن بيضاء فى رمضان وكان قد شهد بدراً ، ومات سهل بن حنيف بالكوفة وصلى عليه . وحج بالناس قثم بن العباس .

#### فلما دخلت السنة التاسعة والثلاثون

استعمل على يزيد بن حجية التميمى على الرى ، ثم كتب إليه بعد مدة أن أقدم ، فقدم على فقال له : أين ما غللت من مال الله ؟ قال : ما غللت ، فخفقه بالدرة خفقات وحبسه في داره ، فلما كان في بعض الليالي قرب يزيد البواب وما حله ، ولحق بالرقة وأقام بها حتى أتاه إذن معاوية ، فلما بلغ علياً

لحوقه معاوية قال : اللهم ! إن يزيد أذهب بمال المسلمين ولحق بالقوم الظالمين، اللهم ! فاكفنا مكره وكيده .

ثم وجه معاوية خيلاً فيهم الضحاك بن قيس الفهرى ، وسفيان بن عوف الدابرى ، فأغار سفيان على الأنبار وفيها مسلحة لعلى ، فلما بلغ علياً خروجهم خرج من بيته والناس فى المسجد فلما رأوه صاحوا ، قال : اسكتوا اسكتوا ! فلما سكتوا قال : شاهت الوجوه ! إن قلت نعم ، قلتم : لا ، وإن قلت : لا ، قلتم : نعم ، إن استنفرتكم فى الحر قلتم : الحر شديد فإذا جاء الشتاء نفرنا ، وإذا جاء الشتاء واستنفرتكم قلتم : البرد شديد وإذا كان الصيف نفرنا ، إن عدوكم يجد من الهناء ما بجدون ، ولكن لا رأى لمن لا يطاع ، وددت أن لى بجماعتكم ألف فارس .

ثم بعث معاوية بسر بن أرطاه \_ أحد بنى عامر بن لؤى \_ فى جيش من أهل الشام إلى المدينة وعليها أبو أيوب الأنصارى ، فهرب منه أبو أيوب ولحق علياً بالكوفة ، ولم يقاتله أحد بالمدينة حتى دخلها ، فصعد منبر رسول الله علله وجعل ينادى : يا أهل المدينة ! والله لولا ما عهد إلى أمير المؤمنين معاوية ما تركت فيها محتلماً إلا قتلته ! فبايع أهل المدينة معاوية ، وأرسل إلى بنى سلمة : ما لكم عندى أمان تأتونى بجابر بن عبد الله على أم سلمة وقال : يا أماه ! إنى خشيت على دمى ، وهذه بيعة ضلالة ، فقالت : أرى أن تبايع ، فخرج جابر بن عبد الله فبايع بسر بن أرطاة لمعاوية كارها ، ثم خرج بسر حتى أتى مكة ، فخافه أبو موسى الأشعرى وكان والى مكة لعلى ، وتنحى عن مكة حتى دخلها ، ثم مضى إلى اليمن وعليها عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب عامل على ، فلما مضى إلى اليمن وعليها عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب عامل على ، فلما ممع به عبيد الله هرب ، واستخلف على اليمن عبد الله بن عبد المدان ، وكانت ابنته تحت عبيد الله بن عباس . فلما قدم بسر اليمن قتل عبد الله بن عبد المدان ، وأحذ ابنين لعبيد الله بن عباس بن عبد المطلب \_ من أحسن عبد المعبيان \_ صغيرين كأنهما درتان ، ففعل بهما ما فعل .

فلما حضر الموسم بعث على على الحج عبد الله بن عباس ، وبعث معاوية يزيد بن شجرة الرهاوى ، فاجتمعا بمكة وتنازعا وأبى كل واحد منها أن يسلم لصاحبه إقامة الحج ، فاجتمع الناس على شيبة بن عثمان بن أبى طلحة ، فحج بالناس شيبة بن عثمان .

#### فلما دخلت السنة الأربعون

وبلغ الخبر علياً بما فعل بسر بن أرطأة باليمن وما كان من أمر بنى عبيد الله ابن عباس بن عبد المطلب خطبهم وقال : لقد خفت أن يظهر مولى القوم عليكم ، وما يظهرون عليكم بأن يكونوا بالحق أولى منكم ، ولكن بصلحهم فى بلادهم وفسادكم فى بلادكم ، واجتماعهم على باطلهم ، وتفرقكم عن حقكم ، وأدائهم الأمانة وخيانتكم ، والله لو استعملت فلاناً لخان وغدر - ثلاثاً ! ولو بعثه معاوية لم يخنه ولا غدره ، اللهم ! قد مللتهم وملونى ، وستمتهم وستمونى ، وكرهتهم وكرهونى ، فأرحنى منهم وأرحهم منى وأبدلنى بمن هو خير لى منهم وأبدلهم بمن هو شرلهم منى .

ثم كان قتل على بن أبي طالب .

وكان السبب في ذلك أن عبد الرحمن بن ملجم المرادى أبصر امرأة من بنى تيم الرباب يقال لها قطام ، وكانت من أجمل أهل زمانها ، وكانت ترى رأى الخوارج ، فولع بها فقالت : لا أتزوج بك إلا على ثلاثة آلاف وقتل على بن أبى طالب فقال لها : لك ذلك ، فتزوجها وبنى بها فقالت له : يا هذا ! قد عرفت الشرط ، فخرج عبد الرحمن بن ملجم ومعه سيف مسلول حتى أتى مسجد الكوفة وخرج على من داره وأتى المسجد وهو يقول : أيها الناس ! الصلاة الصلاة ! وكانت تلك ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان ، فصادفه عبد الرحمن بن ملجم من خلفه ثم ضربه بالسيف ضربة من قرنه إلى جبهته ، وأصاب السيف الحائط فثلم فيه ، ثم ألقى من يده ، وأقبل الناس عليه فجعل ابن ملجم يقول للناس : إياكم والسيف فإنه من يده ، وأقبل الناس عليه فجعل ابن ملجم يقول للناس : إياكم والسيف فإنه

مسموم ، وقد سمه شهراً ، فأحذوه ، ورجع على بن أبى طالب داره ، ثم أدخل عليه عبد الرحمن بن ملجم فقالت له أم كلثوم بنت على : يا عدو الله ! أمير المؤمنين ! فقال : لم أقتل إلا أباك ، فقالت : إنى لأرجو أن لا يكون على أمير المؤمنين من بأس ، فقال عبد الرحمن بن ملجم : فلم تبكين إذا ؟ فوالله سممته شهراً ! فإن أخلفني أبعده الله وأسحقه ، فقال على : احبسوه وأطيبوا طعامه وألينوا فراشه ، فإن أعش فعفو أو قصاص ، وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين .

فمات على بن أبى طالب غداة يوم الجمعة فأخذ عبد الله بن جعفر والحسن ابن على ومحمد بن الحنفية عبد الرحمن بن ملجم ، فقطعوا يديه ورجليه فلم يجزع ولم يتكلم ، ثم كحلوا عينيه بملمول(١) محمى ، ثم قطعوا لسانه وأحرقوه بالنار ؛ وكان لعلى يوم مات اثنتان وستون سنة ، وكانت خلافته خمس سنين وثلاثة أشهر

واختلفوا في موضع قبره ولم يصح عندى شيء من ذلك فأذكره ، وقد قيل: إنه دفن بالكوفة في قصر الإمارة عند مسجد الجماعة ، وهو ابن ثلاث وستين.

ثم قام الحسن بعد دفن أبيه خطيباً في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : والله لقد مات فيكم رجل ما سبقة الأولون يدركه الآخرون! لقد كان رسول الله عليه ميعته ويعطيه الراية فما يرجع حتى يفتح الله عليه ، يقاتل جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره ، ولا ترك بيضاء ولا صفراء إلا سبعمائة درهم فضلت عن عطائه ، أراد أن ي

وكان لعلى بن أبى طالب خد. ومحسن وأم كلثوم الكبرى رسول الله ﷺ ، وكان له من ويحيى وجعفر والعباس وعب در در در الصغرى وجمانة وميمونة وخديجة وفاطمة وأم الكرام وأم سلمة \_ رضى

الله عنهم أجمعين .

# ذكر البيان بأن من ذكرناهم كانوا خلفاء ومن بعدهم كانوا ملوكا

أخبرنا أحمد بن على بن المثنى بالموصل ثنا على بن الجعد الجوهرى(١) ثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة(١) قال : سمعت رسول الله على يقول : الخلافة بعدى ثلاثون سنة ، ثم يكون ملكا ، قال : أمسك خلافة أبى بكر سنتين ، وعمر عشرا ، وعثمان اثنتى عشرة ، وعلى ستا . قال على بن الجعد : فقلت لحماد بن سلمة : سفينة القائل : أمسك ؟ قال : نعم .

قال أبو حاتم: ولى أهل الكوفة بعد على بن أبى طالب الحسن بن على ، ولما اتصل الخبر بمعاوية ولى أهل الشام معاوية بن أبى سفيان ، واسم أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، وأم معاوية هند بنت عبد بن ربيعة بن شمس ؛ فكان معاوية نفذ الأمور بالشام والأردن وفلسطين ومصر ، وكان الحسن بن على يمشى الأمور بالعراق إلى أن دخلت سنة إحدى وأربعين ، فاحتال معاوية فى الحسن بن على وتلطف له وخوفه هراقه دماء المسلمين وهتك حرمهم وذهاب أموالهم إن لم يسلم الأمر لمعاوية ؛ فاختار الحسن ما عند الله على ما فى الدنيا وسلم الـأمر إلى معاوية يوم الإثنين لخمس ليال بقين من ربيع الأول إحدى وأربعين واستوى الأمر لمعاوية حينئذ ، وسميت ليال بقين من ربيع الأول إحدى وأربعين واستوى الأمر لمعاوية مات للنصف من لشمان بقين من رجب سنة ستين ، وقد قيل : إن معاوية مات للنصف من رجب من هذه السنة ، وكان له يوم توفى ثمان وسبعون سنة ؛ وصلى عليه ابن قيس الفهرى ، وقد قيل : إن يزيد بن معاوية هو الذى صلى عليه ، وكانت مدة قيس الفهرى ، وقد قيل : إن يزيد بن معاوية هو الذى صلى عليه ، وكانت مدة معاوية تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر والنتين وعشرين ليلة ؛ وكان معاوية يخضب بالحناء والكتم ، وكان نقش خاتمه ه لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم »

<sup>(</sup>١) هو على بن الجعد بن عبيد الجوهرى البغدادى ، ثقة ثبت رمى بالتشيع ، من صغار الطبقة التاسعة ، مات سنة ٢٣٠ هـ أخرج له البخارى وأبو داود . انظر تقريب التهذيب ٢٠١/١ ترجمة ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) سفينة هذا هو مولى رسول الله وكانت كنيته أبو عبد الرحمن .

وقبره بدمشق خارج باب الصغير في المقبرة ، محط عليه ، وقد زرته مراراً عند قصري رمادة أبي الدرداء.

#### يزيد بن معاوية أبو خالد

ثم تولى يزيد بن معاوية بن أبى سفيان يوم الخميس من شهر رجب فى اليوم الذى مات فيه أبوه ، وكنية يزيد أبو خالد ، وكان ليزيد بن معاوية يوم ولى أربع وثلاثون وشهر ، كانت أمه ميسون بنت بحدل بن أنيف بن ولجة بن قناقة الكلى ؛ وكان نقش خاتمه « آمنت بالله مخلصاً » .

ولما بايع أهل الشام يزيد بن معاوية واتصل الخبر بالحسين بن على جمع شيعته واستشارهم وقالوا : إن الحسن لما سلم الأمر لمعاوية سكت وسكت معاوية، فالآن قد مضى معاوية ونحب أن نبايعك ، فبايعته الشيعة ؛ ووردت على الحسين كتب أهل الكوفة من الشيعة يستقدمونه إياها ، فأنفذ الحسين بن على مسلم ابن عقيل إلى الكوفة لأجل البيعة على أهلها ، فخرج مسلم بن عقيل من المدينة معه قيس بن مسهر الصيداوى يريدان الكوفة ، ونالهما في الطريق تعب شديد وجهد جهيد ، لأنهما أخذا دليلاً تنكب بهما الجادة فكاد مسلم بن عقيل أن يموت عطشاً إلى أن سلمه الله ودخل الكوفة ، فلما نزلها دخل دار المختار بن أبي عبيد ، واختلفت إليه الشيعة يبايعونه أرسالاً ، ووالى الكوفة يومئذ النعمان بن بشير ، ولاه يزيد بن معاوية الكوفة ؛ ثم مخول مسلم بن عقيل من دار الختار إلى دار هانيء حتى بايع ثمانية عشر ألف رجل من الشيعة . فلما اتصل الخبر بيزيد بن معاوية أن مسلماً يأخذ البيعة بالكوفة للحسين بن على ، كتب يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد وهو إذ ذاك بالبصرة وأمره بقتل مسلم بن عقيل أو بعثه إليه ؛ فدخل عبيد الله بن زياد الكوفة حتى نزل القصر واجتمع إليه أصحابه ، وأخبر عبد الله بن زياد أن مسلم بن عقيل في دار هانيء ابن عروة ، فدعا هانئًا وسأله فأقر به ، فهشم عبيد الله وجه هانيء بقضيت كان في يده حتى تركه وبه رمق.

ثم ركب مسلم بن عقيل في ثلاثة آلاف فارس يريد عبيد الله بن زياد ، فلما قرب من قصر عبيد الله نظر فإذا معه مقدار ثلاثمائة فارس فوقف يلتفت يمنة ويسرة فإذا أصحابه يتخلفون عنه حتى بقى معه عشرة أنفس ، فقال : يا سبحان الله ! غرنا هؤلاء بكتبهم ثم أسلمونا إلى أعدائنا هكذا ، فولى راجعاً فلما بلغ طرف الزقاق التفت فلم ير خلفه أحدا ، وعبيد الله بن زياد في القصر متحصن يدبر في أمر مسلم ابن عقيل ، فمضى مسلم بن عقيل على وجهه وحده فرأى امرأة على باب دارها ، فاستسقاها ماء وسألها مبيتاً ، فأجابته إلى ما سأل وبات عندها ، وكانت للمرأة ابن ، فذهب الابن وأعلم عبيد الله بن زياد أن مسلماً في دار والدته ، فأنفذ عبيد الله بن زياد إلى دار المرأة محمد بن الأشعث بن قيس في ستين رجلاً من قيس ، فجاءوا حتى أحاطوا بالدار ، فجعل مسلم يحاربهم عن نفسه حتى كلّ ومل ، فآمنو فأخذوه وأدخلوه على عبيد الله ، فأصعد القصر وهو يقرأ ويسبح ويكبر ويقول : اللهم أحكم بيننا وبين قوم غرونا وكذبونا ثم خذلونا حتى دَّفعنا إلى ما دَّفعنا إليه ، ثم أمر عبيد الله بضرب رقبة مسلم بن عقيل ، فضرب رقبة مسلم بن عقيل بكير بن حمران الأحمرى على طرف الجدار فسقطت جثته ، ثم أتبع رأسه جسده ، ثم أمر عبيد الله بإخراج هانيء بن عروة إلى السوق وأمر بضرب رقبته في السوق . ثم بعث عبيد الله بن زیاد برأسی مسلم بن عقیل بن أبی طالب وهانیء بن عروة مع هانیء بن أبی حية الوداعي والزبير بن الأورح التميمي إلى يزيد بن معاوية .

فلما بلغ الحسين بن على الخبر بمصاب الناس بمسلم بن عقيل خرج بنفسه يريد الكوفة ، وأخرج عبيد الله بن زياد عمر بن سعد إليه فقاتله بكربلاء قتالاً شديداً حتى قتل عطشاناً ، وذلك يوم عاشوراء يوم الأربعاء سنة إحدى وستين ، وقد قيل : إن ذلك اليوم كان يوم السبت ، والذى قتل الحسين بن على هو سنان بن أنس النخعى . وقتل معه من أهل بيته فى ذلك اليوم : العباس ابن على بن أبى طالب ، وجعفر بن على بن أبى طالب ، وعبد الله بن على بن

أبى طالب الأكبر، وعبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب، والقاسم بن الحسن بن على بن أبى طالب، وعون بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب، ومحمد بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب. ومحمد بن أبى سعيد بن عقيل بن أبى طالب؛ واستصغر على بن الحسن بن على فلم يقتل ، انفلت فى ذلك اليوم من القتل لصغره، وهو والد محمد بن على الباقز ، واستصفر فى ذلك اليوم أيضاً عمرو بن الحسن بن على بن أبى طالب فلم يقتل لصغره، وجرح فى ذلك اليوم الحسن بن الحسن بن على على بن أبى طالب جراحة شديدة حتى حسبوه قتيلاً ثم عاش بعد ذلك وقتل فى ذلك اليوم سليمان مولى الحسن بن على بن أبى طالب ، ومنجح مولى الحسين بن على بن أبى طالب ، ومنجح مولى الحسين بن على بن أبى طالب ، ومنجح مولى المهاجرين والأنصار ، وقبض على عبد الله بن بقطر رضيع الحسين بن على بن أبى طالب فى ذلك اليوم ، وقبيل : حمل إلى الكوفة ثم رمى به من فوق القصر، أو قيد فانكسرت رجله ، فقام إليه رجل من أهل الكوفة وضرب عنقة .

وكانت أم الحسين بن على بن أبى طالب فاطمة الزهراء بنت رسول الله على وأم العباس بن على بن أبى طالب أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة ، والعباس يقال له : السقاء ، لأن الحسين طلب الماء فى عطشه وهو يقاتل ، فخرج العباس وأخوه ، واحتال حمل إداوة ماء ودفعها إلى الحسين ، فلما أراد الحسين أن يشرب من تلك الإداوة جاء سهم فدخل حلقه ، فحال بينه وبين ما أراد من الشرب فاحترشته السيوف حتى قتل فسمى العباس بن على « السقاء » أراد من الشرب ، وكانت والدة جعفر بن على بن أبى طالب وعبد الله بن على بن أبى طالب الأكبر ليلى بنت أبى مرة بن عروة بن مسعود بن معتب ، وكانت أم عبد الله الحسين بن على بن أبى طالب الرباب بنت القاسم بن أوس بن على بن أبى طالب أوس بن على بن أبى طالب أم ولد ، وكانت أم عون بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب جمانة بنت المسيب بن نجبة بن ربيعة ، وكانت أم محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب جمانة بنت

ابن أبى طالب أم ولد ، وكانت أم عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبى طالب رقية بنت على بن أبى طالب ، وكانت أم الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب خولة بنت منظور بن زيان الفزارى ، وكانت أم عمرو بن الحسن بن على ابن أبى طالب أم ولد ، وقد قيل : إن أبا بكر بن على بن أبى طالب قتل فى ذلك اليوم ، وأمه ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعى . والذى تولى ذلك اليوم حز رأس الحسين ابن على بن أبى طالب شمر بن ذى الجوشن .

ثم أنفذ عبيد الله بن زياد رأس الحسين بن على إلى الشام مع أسارى النساء والصبيان من أهل بيت رسول الله على أقتاب(١) مكشفات الوجوه والشعور ، فكانوا إذا نزلوا منزلا أخرجوا الرأس من الصندوق وجعلوه في رمح وحرسوه إلى وقت الرحيل ، ثم أعيد الرأس إلى الصندوق ورحلوا ؛ فبيناهم كذلك إذ نزلوا بعض المنازل وإذا فيه دير راهب ، فأخرجوا الرأس على عادتهم وجعلوه في الرمح وأسندوا الرمح إلى الدير ، فرأى الديراني بالليل نوراً ساطعاً من ديره إلى السماء ، فأشرف على القوم وقال لهم : من أنتم ؟ قالوا : نحن أهل الشام ، قال : هذا رأس من هو ؟ قالوا : رأس الحسين بن على ، قال : بئس القوم أنتم ! والله لو كان لعيسى ولد لأدخلناه أحداقنا ! ثم قال : يا قوم ! عندى عشرة آلاف دينار ورثتها من أبي وأبي من أبيه ، فهل لكم أن تعطوني هذا الرأس ليكون عندى الليلة وأعطيكم هذه العشرة آلاف دينار ؟ قالوا : بلي ، فأحدر إليهم الدنانير فجاءوا بالنقاد ، ووزنت الدنانير و نقدت ، ثم جعلت في حراب وحتم عليه ، ثم أدخل الصندوق ، وشالوا إليه الرأس ، فغسله الديراني ووضعه على فخذه وجعل يبكى الليل كله عليه ، فلما أن أسفر عليه الصبح قال : يا رأس ! لا أملك إلا نفسى ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك رسول الله ، فأسلم النصراني وصار مولى للحسين ، ثم أحدر الرأس إليهم فأعادوه إلى الصندوق ورحلوا ، فلما قربوا من دمشق قالوا : نحب أن نقسم تلك الدنانير ، لأن يزيد إن رآها أخذها منا ، ففتحوا الصندوق وأخرجوا الجراب بختمه وفتحوه ، فإذا الدنانير كلها قد تخولت

<sup>(</sup>١) أي على رحل صغير قدر سنام الجمل .

خزفاً ، وإذا على جانب من الجانبين من السكة مكتوب ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾ (١) وعلى الجانب الآخر ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَب يَنقَلُبُونَ ﴾ (١) وعلى الجانب الآخر ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَب يَنقَلُبُونَ ﴾ (١) قالوا : قد افتضحنا والله ! رموها في بردى نهر لهم فمنهم من تاب من ذلك الفعل لما رأى ، ومنهم من بقى على إصراره ، وكان رئيس من بقى على ذلك الإصرار سنان بن أنس النخعى .

ثم أركب الأسارى من أهل بيت رسول الله تظلّه من النساء والصبيان أقتاباً يابسة مكشفات الشعور ، وأدخلوا دمشق كذلك ، فلما وضع الرأس بين يدى يزيد بن معاوية جعل ينفر ثنيته بقضيب كان في يده ويقول : ما أحسن ثناياه اقد ذكرت كيفية هذه القصة وباليتها بني أمية وبني العباس في كتاب الخلفاء ، فأغنى عن إعادة مثلها في هذا الكتاب لاقتصارنا على ذكر الخلفاء الراشدين منهم في أول هذا الكتاب .

وقد بعث يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المزنى إلى المدينة لست ليال بقين من ذى الحجة سنة ست وستين ، فقتل مسلم بن عقبة بالمدينة خلقاً من أولاد المهاجرين والأنصار ، واستباح المدينة ثلاثة أيام نهباً وقتلاً ، فسميت هذه الوقعة وقعة الحرة .

وتوفى يزيد بن معاوية بحوارين قرية من قرى دمشق لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين وهو يومئذ ابن ثمان وثلاثين ، وقد قيل : إن يزيد بن معاوية سكر ليلة وقام يرقض فسقط على رأسه وتناثر دماغة فمات ، وصلى عليه ابنه معاوية بن يزيد ، وكان نقش خاتم يزيد ، آمنت بالله مخلصاً » وقبرة بدمشق .

# معاوية بن يزيد أبو ليلي

وولى معاوية بن يزيد بن معاوية يوم النصف من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ، وأمه أم خالد بنت أبى هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، وكان

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية ٢٢٧ .

له يوم ولى إحدى وعشرون سنة ، وقد قيل : لا ، بل سبع عشرة سنة وكان من خير أهل بيته ، فلما حضرته الوفاة قالوا له : بايع لرجل بعدك وأعهد إليه ، قال: ما أصبت من دنياكم شيئاً فأتقلد مأثمها .

ومات معاوية بن يزيد اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين ، وكانت إمارته أربعين ليلة ، وصلى عليه عشمان بن عنبسة بن أبى سفيان ، وكان نقش خاتمه « يا الله نستعين ــ معاوية » وقبره بدمشق .

### مروان بن ألحكم

وولى مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس ، بايعه أهل الشام بالجابية ، وأمة آمنه بنت علقمة بن صفوان بن أمية بن مخدش الكعبى .

ولما وصل الخبر بموت معاوية الحجاز بايعوا عبد الله بن الزبير بن العوام ، وكنية ابن الزبير أبو خبيب ، وبايع له أهل العراق وأهل الحجاز ؛ وأم عبد الله بن الزبير أسماء بنت أبى بكر ، فكان يخطب لابن الزبير بالحجاز والعراق ، ويخطب بالشام إلى المغرب لمروان بن الحكم إلى أن مات مروان بن الحكم في شهر رمضان سنة خمسة وستين بدمشق وقد قيل : إن مروان مات بين دمشق وفلسطين ، وكان له يوم مات ثلاث وستون سنة ، وكانت ولايته عشرة أشهر إلا ثلاث ليال ، وصلى عليه ابن عبد الملك بن مروان ، قد عهد إليه في حياته ، وكان نقش خاتم مروان « آمنت بالعزيز الحكيم » ، وقد قيل : إن نقش خاتم مروان كان « العزة الله » .

#### عبد الملك بن مروان أبو الوليد

ثم بايع أهل الشام عبد الملك بن الحكم ، وكان يكنى أبا الذبان لبخر كان في فمه ، وذلك في اليوم الذي مات فيه أبوه ، وأم عبد الملك بن مروان عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية .

وأنفذ عبد الله بن الزبير أحاه مصعب بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان

محارباً وسار عبد الملك إلى العراق يريد مصعباً ، فالتقوا بدير الجاثليق ، وكان بينهما وقعات إلى أن كانت الهزيمة على أصحاب مصعب ، وقتل مصعب بن الزبير ، ثم رجع عبد الملك إلى دمشق وجمع الناس واستشارهم فى أمر عبد الله ابن الزبير وقال : من له ؟ فقام الحجاج بن يوسف فقال : أنا \_ وكان أصغر القوم وأقلهم نباهة ، فقال ! ه عبد الملك : وما يدريك ؟ فقال له : إنى رأيت فى المنام أنى خلعت ثوبه ، فقال : أنت له ، فأخرجه فى جماعة من أهل الأردن والشام لمحاربة ابن الزبير فوافى الحجاج مكة وحاصر الحرم ، ونصب المنجنيق على الكعبة أياماً إلى أن ظفر بعبد الله بن الزبير فقتلة ، وذلك يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين ، على جدع منكباً ، واستقر الأمر حينئذ لعبد الملك بن مروان ، ومات عبد الملك بن مروان بدمشق واستقر الأمر حينئذ لعبد الملك بن مروان ، ومات عبد الملك بن مروان بدمشق عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبى العاص بن أمية ، وصلى عليه ابنه الوليد ، وكان له يوم توفى اثنتان وستون سنة ، وكان نقش خاتمه ٥ آمنت بالله » .

#### وليد بن عبد الملك أبو العباس

وبايع الناس الوليد بن عبد الملك في اليوم الذي توفي أبوه بدمشق ، وأم الوليد بن عبد الملك : ليلي بنت العباس بن الحسين بن الحارث بن زهير ، وتوفي الوليد بن عبد الملك بدمشق للنصف من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين بموضع يقال دير مران ، وكان له يوم مات تسع وأربعون سنة ، وكان نقش خاتمه « يا وليد » مات وصلى عليه سليمان بن عبد الملك ، وحمل من دير مران على أعناق الرجال إلى دمشق ، ودفن في باب الصغير . وفي ولاية الوليد بن عبد الملك مات الحجاج بن يوسف في شهر رمضان سنة خمس وتسعين وهو ابن ثلاث وخمسين سنة ، وهو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو ابن سعد

ابن عوف بن ثقیف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قیس عیلان .

#### سليمان بن عبد الملك أبو أيوب

وولى سليمان بن عبد الملك فى اليوم الذى مات فيه وليد بن عبد الملك ، وأمه ليلى بنت العباس بن الحسين ، وكنيته سليمان بن عبد الملك أبو أبوب ، مات سليمان بموضع يقال له دايق يوم الجمعة لعشر ليال خلون من صفر ، وقد قيل : لعشر بقين من صفر سنة تسع وتسعين ، وكان له يوم توفى خمسة وأربعون سنة ، وكان نقش خاتمه « أومن بالله » .

#### عمر بن عبد العزيز أبو حفص

#### يزيد بن عبد الملك أبو خالد

وولى أهل الشام يزيد بن عبد الملك بن مروان بعد دفن عمر بن عبد العزيز ، وكنية يزيد بن عبد الملك أبو خالد ، وأمة عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبى سفيان ، وتوفى يزيد بن عبد الملك بحوران من أرض دمشق يوم الجمعة أو

الخميس لخمس ليال بقين من شعبان سنة خمسة ومائة ، وكان له يوم توفى تسع وعشرون سنة ، وكانت ولايته أربع سنين وشهراً . . . لأنه مات بسواد الأردن ، وصلى عليه ابنه الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، وكان نقش خاتم ابن عبد الملك « رب قنى الحساب » .

### هشام بن عبد الملك أبو الوليد

وولى هشام بن عبد الملك بن مروان فى اليوم الذى توفى فيه أخوه ، وأمه عائشة بنت هشام بن أسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومى ، ومات هشام بن عبد الملك بالرصافة من أرض قنسرين يوم الأربعاء لست ليال خلون من شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة ، وكان له يوم توفى ست وخمسون سنة ، وكانت ولايته تسع عشرة سنة وستة أشهر وإحدى عشرة ليلة ، وصلى عليه الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، وكان نقش خاتم بن عبد الملك ، وللحكم الحكيم » وكان هشام أحول .

### الوليد بن يزيد بن عبد الملك أبو العباس

وولى الوليد بن يزيد بن عبد الملك بعد دفن هشام بن عبد الملك ، وأمه أم محمد واسمها عائشة بنت محمد بن الثقفى أخو الحجاج بن يوسف وكنيته الوليد بن يزيد أبو العباس ، وقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك يوم الخميس لليلين بقينا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة و قتله يزيدالناقص بالبخراء من أرض دمشق ، وكانت ولايتة سنة وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوما. يزيد بن الوليد بن عبد الملك أبو خالد .

وولى يزيد بن الوليد بعد قتل الرليد بن عبد الملك وأمه هند بنت عبد العزيز بن مروان ، ومات يزيد بن الوليد لعشر بقين من ذى الحجة سنة ست وعشربن ومائة ، وكانت ولايته خمسة أشهر وقد قيل : خمسة أشهر وليلتين، و صلى علية إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك وكان يقال لة : يزيد الناقص وانما سمى بذلك لانه نقص عطاء الجند عما زاده الوليد فسمى بذلك الناقص.

### ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك أبو إسحاق

كوولى إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان في اليوم الذي مات فية أخوه وكانت أمه ام ولد وكان يلقب بصلبان باسم مجنون وكان عندهم بدمشق وبقى في العمل ثلاثة أشهر ثم قدم مروان بن محمد دمشق ، وراوده على أن يخلع نفسه بعد ان قاتله مروان فسمى المخلوع وبقى بعد ذلك مدة إلى أن مات بدمشق ، وقد قيل محمد بن مروان هو الذي قتله وصلبه وكان اليوم الذي خلع فيه إبراهيم بن الوليد يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من شهر صفر سنة سبع وعشرين ومائة .

# مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أبو عبد الملك .

وولى مروان بن محمد في اليوم الذي خلع فيه إبراهيم بن الوليد نفسه وذلك يوم الاثنين وكان يقال له مروان الحمار ، وإنما عرف بالحمار لقلة عقله وأمه أم ولد جارية كردية كان يقال لها لبابة وظهر أبو مسلم واسمه عبد الرحمن بن مسلم وأحد بنى ليث بن بكر بن عبد مناف بخرسان يوم الخميس لعشر بقين من رمضان سنة تسع وعشرين ومائة . فأظهر الدعوة للرضا من آل رسول الله علله ثم دخل مرو وفض الجموع التي كانت بها مع نصر بن سيار ، وهرب نصر بن سيار من أبى مسلم يريد العراق فمات بساوة وخرج أبو مسلم من مرو إلى نيسابور ثم قصد الري ثم خرج منها إلى الكوفة فدخلها، وانفذ عبد الله بن على بن العباس وأهل بيته وهم بالمدينه فاستقدمهم الكوفة وانفذ عبد الله بن على العباس وأهل بيتة مع جيش جرار إلى دمشق يريد مروان بن محمد فأنفذ عبد الله بن على على مقدمته صالح بن على فجعل صالح بن على على مقدمته فعجل صالح بن على على مقدمته أبا عون عبد الملك بن يزيد فواقع ابن عون مروان بن محمد بموضع يقال له أبو صِير من رستاق يدعى من صعيد مصر ، لأنه هرب إلى الصعيد فقتل مروان الحمار عامر بن إسماعيل المرزوى وذلك يوم الخميس لست ليال بقين من ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين ومائة و قد قيل : إن مروان بن محمد قتل في بعض نواحي دمشق وانقضت مدة ملك بني أمية

على رأسة .

### السفاح أبو العباس

وولى أبو مسلم أبا العباس واسمه عبد الله بن محمد بن على بن على عبد الله ابن العباس ، وذلك يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنه اثنين وثلاثة ومائه وأمه رائطة بنت عبيد الله بن عبد المدان الحارثي وهو أول عباس يتولى الخلافة وتحول من الحيرة إلى الأنبار وبنى مدينتها للنصف من ذى الحجة سنة أربع وثلاثين ومائة وتوفى أبو العباس يوم الأحد بالأنبار ليلة عشر مائة وصلى عليه عيسى بن على بن عبد الله بن عباس وكانت ولايته أربع سنين وثمانية أشهر وكان مولدة بالشام بالحميمة وكان نقش خاتم أبى العباس و الله وثمانية أشهر وكان مولدة بالشام بالحميمة وكان نقش خاتم أبى العباس و الله عبد الله وبه يؤمن ٤ .

## المنصور أبو جعفر أخوه

وولى أبو جعفر المنصور، واسمه عبد الله بن محمد على بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس فى اليوم الذى مات فيه أخوه وأمه أم ولد أسمها سلامة وتوفى أبو جعفر المنصور بالأبطح بمكة لتسع خلون من ذى الحجة سنه ثمانى و خمسين و مائة ، ودفن ببئر ميمون ، وصلى علية إبراهيم بن يحيى بن محمد بن على ، وقد قيل لا بل صلى عليه عيسى بن محمد بن على والمنصور هو قاتل أبى مسلم ، وكان أبومسلم مولده بكرخ أصبهان واسمه عبد الرحمن بن مسلم ، قتله المنصور فى آخر شعبان سنة سبع وثلاثين ومائة وطواه فى بساط لأنه ترك الرأى وكان للمنصور يوم ولى ثلاث وستون سنة ، وكانت ولايته اثنتين وعشرين سنة غير يوم ، وكان نقش خاتم المنصور و الله ثقة عبد الله » .

# المهدى بن المنصور أبو عبد الله

وولى محمد بن عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس فى اليوم الذى توفى فيه أبوه ، وأمه أم موسى بنت منصور بن عبد اللة بن سهم بن يزيدالحمرى

ومات المهدى بما سبذان بقرية يقال لها السواد ،وذلك فى المحرم ليلة الخميس لثمان بقين منه تسع وستين ومائه ، وكان يوم توفى ثلاث وأربعون سنة وكانت ولايته عشر سنين وشهرا وأربع عشر ليلة وصلى عليه ابنه هارون وقد كان نقش خاتمه « استقدر الله تعالى »

### الهادى بن مهدى أبو محمد

وولى موسى بن أبى محمد أبى جعفر المنصور فى اليوم الذى مات فية أبوه ، وكان موسى يومئذ بجرجان وامه الخيزران أم ولد ، بويع ببغداد وانفذت البيعة إليه وهو بجرجان ثم قدم الهادى ببغداد وتوفى موسى الهادى يوم الجمعة بموضع يقال له عيساباذ من سواد العراق و ذلك يوم الجمعة لأربع عشرةليلة مضت من شهر ربيع الأول سنه سبعين ومائة وكان له يوم توفى خمس وعشرين سنة وكانت ولايته أربع عشر شهرا إلا ست ليال و صلى عليه أحوه هارون الرشيد بن الهادى وكان نقش خاتم الهادى و الله ربى »

### الرشيد بن المهدى

وولى هارون بن محمد بن أبى جعفر المنصور فى اليوم الذى توفى فيه أخوه موسى وكنيته أبو جعفر وأمه أم ولد وتوفى هارون الرشيد بطوس بموضع يقال له سناباذ بخارج النوقان وكان قد خرج من جرجان إليها وذلك فى جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة وكان مولده بمدينة السلام ،وكان نقش خاتم هارون و بالله ثقتى ورأيت قبر هارون الرشيد تخت قبر على بن موسى الرضا بينهما مقدار زراعين فى رأى العين ، على فى القبله وهارون فى المشرق مما يليه وكان لهاروان يوم توفى تسع وأربعون سنة وكانت ولايته ثلاثا وعشرين سنة و شهرين وسبعة عشر يوما.

### الأمين بن الرشيد أبو عبد الله

وولى محمد بن هارون وأمه زبيدة وهي أم جعفر بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور ومحمد يومئذ ببغداد فوقعت البيعة علية بطوس وهو غائب ببغداد ثم

أخذ بيعة الناس لابنه محمد بعده ثم أخذ بيعه الناس لابنه عبد الله بعد محمد ، فلما مات هارون وولى محمد جعل عبد الله بن الحسين الأعور لمحاربه الأعمال بطوس وخرسان بعد موت أبيه وأنفذ طاهر أخيه ببغداد فوافى طاهر ببغداد وحاصر الأمين بها وقاتله إلى أن قتله ، وانفذ رأسه إلى المأمون وكان ذلك يوم الأحد لسبع لقين من المحرم سنه ثمان و تسعين ومائه وكان نقش خاتم الأمين و قاصده لا يخيب »

### المأمون بن الرشيد أبو العباس

وولى عبد الله بن هارون المأمون أخو محمد ببغداد في اليوم الذى قتل فيه أخوه وبايعه الناس بيعة العامة وكانت امه أم ولد اسمها مراجل توفى المأمون باللبذندون خارج طروسوس على طريق الروم في شهر رجب لإحدى عشرة ليلة خلت منه سنة ثمان عشرة ومائتين ، وحمل إلى طرسوس وصلى عليه أخوه أبو إسحاق المعتصم ، ودفن بطرسوس ، وكان له يوم مات ثمان وأربعون سنة وثلاثة أشهر ولايته عشرين سنة وستة عشر يوما ، وكان مولده بمدينة السلام . وكان نقش خاتمه « الله ثقة عبد الله وبه يؤمن » .

# المعتصم بن الرشيد أبو إسحاق

وولى محمد بن هارون أبو إسحاق المعتصم أخو المأمون بعد دفن أخيه بطرسوس ، وأمه أم ولد اسمها ماردة ، فأخذ المعتصم في إجبار ما لا يحتاج إليه ، وضرب أحمد بن حنبل بالسياط وقتل أحمد بن نصر الخزاعى ، حتى بقى الناس في تلك الفتنة إلى أن مات المعتصم بسر من رأى من أرضى القاطول ليلة الخميس لثمان عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين ، وقد قتل : لثمان بقين من شهر ربيع الأول ، وصلى عليه ابنه الوائق ، وكان له يوم توفى سبع وأربعون سنة وثلاثة عشر يوما ، وكانت ولايته ثمان سنين وثمانية أشهر ، وكان نقش خاتمه « الحمد الله الذي ليس كمثله شيئ » .

# الواثق بن المعتصم أبو جعفر

وولى هارون \_ وأبوه إسحاق المعتصم بن الرشيد \_ بعد دفن أبيه ، وأمه أم تدعى قراطيس ، وكان للواثق يوم ولى ستة وعشرون سنة وشهران وثمانية أيام ، وتوفى يوم الأربعاء لست بقين من ذى الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ، وكانت ولايته خمس سنين وستة أشهر وثلاثة عشر يوما ، وصلى عليه أخوه جعفر المتوكل ، وكان مولد الواثق بمدينة السلام ، ونقش خاتمه و لله ثقة الواثق )

### المتوكل بن المعتصم أبو الفضل

وولى جعفر بن محمد بن هارون بعد دفن أخيه الواثق بن المعتصم ، وأم المتوكل أم ولد اسمها شجاع ، وكان له يوم ولى ثمان وعشرون سنة ، فأظهر المتوكل محبة السنة والميل إليها وأنكر ما كان يفعله أبوه وأخوه فى هذا الشأن ورفع من شأن أهل العلم ، ومرهم على أحمد بن نصر ؛ فمالت قلوب العوام إليه ، وقتل المتوكل يوم الأربعاء لخمس خلون أو لسبع خلون من شهر شوال سنة سبع وأربعين ومائتين ، وقتله ابنه المنتصر وهو الذى صلى عليه ، وكان نقش خاتم المتوكل « لا إله إلا الله ، المتوكل على الله » ، وكانت خمس عشرة سنة وشهرين .

## المنتصر بن المتوكل أبو جعفر

وولى محمد بن جعفر بن محمد بن هارون المنتصربن المتوكل بن المعتصم ابن الرشيد في اليوم الذي قتل فيه أبوه ، وبايعه أخواه المعتز والمؤيد ، وكانت أم المنتصر أم ولد يقال لها حبشية ، ومات المنتصر بن المتوكل يوم الاثنين لأربع خلون من شهر ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائتين ، وصلى عليه المستعين ابن المعتصم عمه ، وكان نقش خاتم المنتصر « محمد بالله ينتصر » .

## المستعين بن المعتصم أبو عبد الله

وولى أحمد بن محمد بن هارون ، وهو أخو جعفر المتوكل وعم المستنصر

ابن المتوكل ، وأم المستعين اسمها مخارق أم ولد ، وبويع في اليوم الذي توفي فيه المنتصر ، فلما دخلت سنة إحدى وخمسين ومائتين وقع بين المعتز والمستعين الفتن الكثيرة والمناوشات الشديدة إلى أن خلع المستعين نفسه في آخر سنة إحدى وخمسين ومائتين ، وذلك يوم الأربعاء للنصف من المحرم ، وكان نقش خاتم المستعين ( أحمد بن محمد ) .

#### المعتز بن المتوكل أبو عبد الله

وبايع بعد خلع المستعين نفسه الزبير بن جعفر بن محمد بن محمد ابن هارون ، وهو المعتز بن المتوكل ، أمه أم ولد اسمها قبيحة ، وقتل المعتز في شهر رجب سنة خمس وخمسين ومائتين ، وكان نقش خاتمه 1 المعتز بالله ٤ .

## المهتدى بن الواثق أبو عبد الله

وولى محمد بن هارون محمد وهو المهتدى بن الواثق بن المعتصم بن الرشيد بسر من رأى ليومين بقيا من رجب سنة خمس وخمسين وغلب عليه الأتراك إلى أن قتلوه لثلاث عشرة بقيت من رجب سنة ست وخمسين و مأتان وكانت أمه أم ولد ونقش خاتم المهتدى محمد أمير المؤمنين.

### المعتمد بن المتوكل أبو العباس

وولى أحمد بن جعفر وهو المعتمد بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد في اليوم الذي قتل فيه المهتدى وأمه أم ولد اسمها فتيان فجعل المعتمد أخاه أبا أحمد الموفق ولى عهده يوم الجمعة لاثنتى عشرة دخلت من ذى الحجة سنة إحدى وستيين ومائتين فجعل الموفق يبعده ويحجب الناس عن المعتمد واعتل أنه مأجور وكان للمتوكل ثلاثه بنين أكبرهم محمد بن جعفر وهو والوسط منهم والأوسط منهم أحمد بن المعتمد والأصغر طلحة بن جعفر وهو والوسط منهم الموفق أبو أحمد المرفق من علة صعبة كانت به يوم الخميس لشمان خلون من صفر سنه ثمان وسبعين ومائتين وتوفى لإحدى عشرةليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين وماءتين وكان له يوم توفى ستون سنة

# المعتضد بن الموفق بن المتوكل أبو العباس

وولى أحمد بن طلحه بن جعفر وهو ابن أبى الموفق فى اليوم الذى توفى فيه المعتمد وكانت أمه أم ولد و توفى المعتضد ببغداد ليلة الاثنين لشمان بقين من شهر الآخر سنه تسع وثمانين ومأتين وقد قيل إن المعتضد توفى يوم الأربعاء لخمس خلون من جمادى الآخرة سنة تسع وثمانين و مأتين وقد قيل غلسه أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب وصلى عليه أبو يوسف وكان له يوم توفى ست وأربعون سنه وكان نقش خاتمه ( المعتز بالله ).

# المكتفى بن المعتضد أبو محمد

وولى على بن أحمد بن جعفر بعد دفن أبيه وأمه أم ولد جارية تركية ليله وتوفى المكتفى ليلة الأحد لثلاث عشرة خلت من ذى القعدة سنة خمس وتسعين ومأتين وغسله أبو عمر وهو الذى صلى عليه وكان للمكتفى يوم توفى إحدى وثلاثون سنة

### المقتدر بن المعتضد بن المتوكل أبو الفضل :

وولى جعفر أخو المكتفى فى اليوم الذى توفى فيه أخو المكتفى وأم المقتدر أم ولد يقال لها شغب وكان مولد المقتدر سنه اثنين وثمانين ومائتان وبايع الخاص لعبد الله بن المعتز فى الشهر ربيع الأول سنة ست وتسعين ومائتين وبقى مع المقتدر الحجرية وجماعة من الحشم وعوام الناس فركب الحسين بن حمدان فى جماعة معه من الأعراب وجاء إلى باب المقتدر ثم ذهب الحسين بن حمدان فى جماعة معه قاصدا دار ابن المعتز فحارب وقتل ظاهرا مكشوفا والعباس بن الحسن بن أيوب وكان كاتب المعتز وظفر بأصحاب ابن المعتز فهزم وقبض على عبد الله بن المعتز وقتله واستوى أمر المقتدر وهدأت أمور الناس وصار الناس كأنهم نيام لا يحسبون بفتنة وعمرت والدته الحرمين وانفقت عليهما وكذلك عمرت بيت المقدس وكانت تنفق عليها وعلى الثغور فى كل سنة أموالا خطيرة وارتفع أهل العلم فى كل بلد من الدنيا ورأيت بغداد فى تلك

الأيام أطيب ما كانت وأعمرها ثم أناءت أمور المقتدر عليه سنة ست عشره وثلاثمائة واتفق الناس على خلعه فخلعو واقعدوا أخاه القاهر مكانه بعد أن خلع المقتدر نفسه فبقى القاهر ثلاثة أيام كذلك ، ثم خلع القاهر نفسه وباع الناس المقتدر ثانيا وعمل المقتدر إلى آخر سنة عشرين وثلاثمائة ثم اضطرب الجيش وهيجهم مؤنس على المقتد رفركب المقتدر بنفسه ليسكن القوم وعليه برده رسول الله على فبينا هو واقف ومعه الخلق من الجند إذا جاء رجل بربرى لا يعرف من هو فتوهموا أنه يريد أن يسلم عليه فلما دنا رماه بحربته فقتله وذلك يوم الثلاثاء لثلاث بقين من شوال سنه عشرين وثلاثمائة .

#### القاهر بن المعتضد بن العباس

وولى محمد بن أحمد بن طلحة بن جعفر وهو أخ المقتدر والمكتفى فى اليوم الذى قتل فيه أخوه المقتدر وبقى فى الولاية سنة وستة أشهر ثم كحل(١) وخلع ، وتوفى القاهر سنه اثنتين وعشرين وثلاثمائة

#### الراضي بن المقتدر أبو العباس

وولى محمد بن جعفر بن أحمد بن طلحة وهو الراضى بن المقتدر بن المعتضد بن الموفق بن المعتصم بن الرشيد بن المهدى بن المنصور بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، ومات الراضى فى أول سنة سبع وعشرين وثلاثمائة

### المتقى بن المقتدر

وولى إبراهيم بن جعفر بن أحمد بن طلحة بن جعفر في أول سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة وتوفى سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة

#### المطيع بن المقتدر

وولى المفضل بن محمد أحمد بن طلحه بن جعفر وهو ابن المقتدر بعد دفن

<sup>(</sup>۱) أي خلعوا عينيه .

المستكفى هو باق لا أدرى ما الله صانع به إلا أنه خليفة يموت أو يقتل لا محالة لأن له أسوة بمن فقدهم والله أعلم .

### ذكر الخلفاء الراشدين والملوك الراغبين

أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدى ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى ثنا الوليد ابن مسلم ثنا الأوزاعى حدثنى الزهرى عن أبى سلمة عن هريرة عن رسول الله على الله قال ويكون بعدى خلفاء يعملون بما يعلمون ويفعلون ما يؤمرون ثم يكون بعدهم خلفاء يعملون بما لا يعلمون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن انكر عليهم فقد برىء ولكن من رغب وتابع، قال أبو حاتم : قد ذكرنا جمل ما يحتاج إليه من الحوادث التى كانت فى أيام الخلفاء الأربعه الراشدين المهتدين واومانا إلى ذكر من كان بعدهم من بنى أمية وبنى العباس وأغضينا عن ذكر من أخبارهم لم يلتفت الناظر فى كتابنا هذا عليه لإمعاننا فى ذكر الخلفاء من بنى أمية وبنى العباس من كتابنا وإنا سنذكر بعد هذا أصحاب رسول الله على فى كتاب واحد واحداً بانسا بهم وقبائلهم وما يعرف من انسابهم واوقاتهم كيلا يتعذر على سالك سبيل العلم الوقف على أنبائهم إن أراد الله ذلك وشاء نسأل الله العون على ما يقربنا إليه ويزلفنا لديه إنه جواد كريم رؤوف رحيم .

### أول كتاب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وزريته وأصحابه أجمعين قال أبو حاتم محمد بن حيان التميمي رضى الله عنه أخبرنا أبو يعلى أحمد بن على خلف بن هشام البزار وعبد الواحد بن غياث قالا ثنا أبو عوانة عن زرارة بن عمران بن حضين قال رسول الله على خير أمتى القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم قال أبو حاتم محمد بن حبان التميمي خير هذه الأمة أصحاب رسول الله على صحبوه ونصروه وبذلوا له أنفسهم وأموالهم ابتغاء مرضاة من الله من المهاجرين والأنصار ومن آمن به وصدقه من غيرهم . فمنهم العشرة الذين شهد لهم النبي على بالجنة :

أبو بكر ، وعمر، وعثمان ، وعلى ، وقد ذكرناهم بأيامهم وما يجب من الوقوف على أخبارهم فيما قبل في أجزاء أفردتها في أخبارهم وما كان في مددهم من الفتوح .

وطلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ، وهو قرشى ، وكنيته أبو محمد ، وكان يقال له : الفياض ، لكثرة بذله الأموال ، ولحق النبى بدر بعد فراغة من بدر ، بعثه النبى تلك إلى حوراء ليتجسس أخبار العير ، فضرب له النبى تلك بسهمه وأجره ، وقتله مروان بن الحكم بسهم رماه ، ومات سنة ست وثلاثين يوم الجمل لعشر ليال خلون من جمادى الأولى وهو ابن أربع وستين سنة ، وقد قيل : في شهر رجب ، وقبره بالبصرة مشهور يزار ، وأم طلحة الصعبة بنت عبد الله بن عماد بن مالك بن حضر موت .

والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ، وهو قرشى ، وكنيته أبو عبد الله ، وكان من حوارى رسول الله ﷺ .

وأم الزبير صفية بنت عبد المطلب بن هاشم ، وأمها هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة ، شهد بدراً وهو ابن تسع وعشرين سنة ، وقتل في شهر رجب سنة ست وثلاثين ، قتله عمرو بن جرموز ، وكان له يوم مات أربع وستون سنة ، وأوصى إلى ابنه عبد الله صبيحة يوم الجمل فقال : يا بنى ! ما من عضو منى إلا وقد جرح مع رسول الله على حتى انتهى ذلك إلى فرجى فقتل من آخر يومه ، وقبره بوادى السباع من أرض بنى تميم مشهور يعرف ، وللزبير عشرة من البنين وابنتان : عبد الله وعاصم وعروة والمنذر ومصعب وحمزة وخالد وعمرو وعبيدة وجعفر ، والابنتان : رملة وخديجة .

وسعد بن أبى وقاص ، وهو سعد بن مالك بن وهيب ـ ويقال : أهيب ـ بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن

مالك بن النضر ، وكنيته أبو إسحاق ، وأمه : حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف ، مات في قصرة بالعقيق ، وجمل على أعناق الرجال إلى المدينة عشرة أميال سنة حمس وحمسين ، وقد قيل : سنة ثمان و حمسين، وصلى عليه مروان بن الحكم ، وكان واليها في أمارة معاوية ، وله يوم مات أربع وسبعون سنة ، وكان قد أسلم وهو ابن تسع عشرة سنة ، وحمل من أولاد سعد العلم عمر ومحمد وعامر وموسى ومصعب وعائشة .

وسعید بن زید بن عمرو بن نفیل بن عبد العزی بن رباح بن عبد الله بن قرط ابن زراح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ، و كنیته أبو الأعور ، قدم من الحوراء مع طلحة بعد ما انصرف النبی من بدر ، فضرب له النبی الله بسهمه وأجره ؛ مات سنة إحدی و خمسین وهو ابن بضع وسبعین سنة و دفن بالمدینة ، و دخل قبره سعد بن أبی وقاص وابن عمر؛ أمه فاطمة بنت بعجة بن أمیة بن خویلد بن خالد بن خزاعة .

وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ، وكنيته أبو محمد ، وكان اسمه فى الجاهلية عبد عمرو فسماه النبى على عبد الرحمن ، وأمه الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب من المهاجرات ، مات لست بقين من خلافة عثمان وهو ابن خمس وسبعين سنة ودفن بالبقيع ، ولعبد الرحمن بن عوف عشرة بنين : محمد وإبراهيم وحميد وزيد وأبو سلمة ومصعب وسهل وعثمان وعمر والمسور سوي البنات اللائى كن

وعامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر ، وكنيته أبو عبيدة وتوفى فى طاعون عمواس بالشام سنة ثمان عشرة فى خلافة عمر وهو ابن ثمان وخمسين سنة ، وكان قد شهد بدراً وهو ابن إحدى وأربعين سنة وهو من جلة الصحابة وأمه بنت عبد العزى ابن شقيق بن سلامان من بنى فهر .

# فهرس المواضيع

| الصفحة | لموضوع                                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | بين يدى الكتاب                                                                                                                                                                                         |
| o      | ترجمة المؤلف                                                                                                                                                                                           |
| 11     | كتاب السيرة النبوية وأخبار الخلفاء                                                                                                                                                                     |
| ١٤     | ذكر الحث على لزوم سنن المصطفى                                                                                                                                                                          |
|        | ذكر الحث على نشر العلم                                                                                                                                                                                 |
| ١٧     | ذكر الخبر الدال على استحباب حفظ تاريخ المحدثين                                                                                                                                                         |
| 19     |                                                                                                                                                                                                        |
| 47 华   | ذكر نسب سيد ولد آدم وأول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة                                                                                                                                                 |
| ٣٤     | ·                                                                                                                                                                                                      |
|        | ذكر تفضل الله على رسوله المصطفى ﷺ بالكرامة والنبوة بين                                                                                                                                                 |
| ٣٦     |                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٦     | ذكر صُفَّة بدء الوحى على رسول الله عَلَثْهُ                                                                                                                                                            |
|        | فشا ذكر الإسلام بمكة                                                                                                                                                                                   |
| ۰۱     | ذكر عرض رسول الله ﷺ نفسه على القبائل                                                                                                                                                                   |
| ۲م     | ذكر بيعة العقبة الأولى                                                                                                                                                                                 |
| ۰۹     | أول جمعة جمعت بالمدينة                                                                                                                                                                                 |
| ٥٩     | ذكر الإسراء برسول الله ﷺ ليلة المعراج                                                                                                                                                                  |
| 7£     | ذكر بيعة الأنصار بالعقبة الآخرة رسول الله على الله على الله على الله الما الما |
| ٧٢     | ذكر هجرة رسول الله ﷺ إلى يثرب                                                                                                                                                                          |
| ٧٤     | ذكر قدوم النبي ﷺ المدينة                                                                                                                                                                               |
| ۸۲ ۲۸  | السنة الثانية من الهجرة                                                                                                                                                                                |
| ۸٦ ۲۸  | _ غزوة بدرـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                              |
| ١٠١    | _ ذك عدد وتسمية من شهد بدرآ مع رسول الله على                                                                                                                                                           |

\_ السنة الخامسة والثلاثون .....

استخلاف على بن أبي طالب رضي الله عنه .....

\_ السنة السادسة والثلاثون .....

| الصفحة        | لموضوع                                    |
|---------------|-------------------------------------------|
| ٣١٥           | _ السنة السابعة والثلاثون                 |
|               | ــ السنة الثامنة والثلاثون                |
|               | _ السنة التاسعة والثلاثون                 |
|               | ـــ السنة الأربعون                        |
|               | ذكر البيان بأن من ذكرناهم كانوا خلفا      |
| •             | _ يزيد بن معاوية أبو خالد                 |
|               | ــ معاوية بن يزيد أبو ليلى                |
| TTT           | _ مروان بن الحكم                          |
| <b>***</b>    | ـ عبد الملك بن مروان أبو الوليد           |
|               | ــ وليد بن عبد الملك أبو العباس           |
|               | ــ سليمان بن عبد الملك أبو أيوب           |
|               | ــ عمر بن عبد العزيز أبو حفص              |
|               | _ يزيد بن عبد الملك أبو خالد              |
|               | _ هشام بن عبد الملك أبو الوليد            |
| س             | ــ الوليد بن يزيد بن عبد الملك أبو العبا. |
|               | ـ يزيد بن الوليد بن عبد الملك أبو خالد    |
|               | ـــ إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك أبو إس |
| أبو عبد الملك | ــ مروان بن محمد بن مروان بن الحكم        |
|               | ــ السفاح أبو العباس                      |
|               | ــ المنصور أبو جعفر أخوه                  |
|               | ــ المهدى بن المنصور أبو عبد الله         |
|               | ــ الهادى بن مهدى أبو محمد                |
| ΥΥΛ           | ــ الرشيد بن المهدى أبو جعفر              |

| الصفحة | لموضوع                                            |
|--------|---------------------------------------------------|
| TTA    | ــ الأمين بن الرشيد أبو عبد الله                  |
| ٣٣٩    | ــ المأمون بن الرشيد أبو العباس                   |
|        | ــ المعتصم بن الرشيد أبو إسحاق                    |
| ٣٤٠    | ــ الواثق بن المعتصم أبو جدر                      |
|        | ـ المتوكل بن المعتصم أبو الفضل                    |
| ٣٤٠    | ـ المنتسر بن المتوكل أبو جعفر                     |
|        | _ المستعين بن المعتصم أبو عبد الله                |
| ٣٤١    | _ المعتز بن المتوكل أبو عبد الله                  |
| ٣٤١    | _ المهتدى بن الواثق أبر عبد الله                  |
| ٣٤١    | ــ المعتمد بن المتوكل أبو العباس                  |
| ٣٤٢    | ــ المعتضد بن المرفق بن المتوكل أبو العباس        |
|        | ــ المكتفى بن المعتضد أبو محمد ً                  |
| فضل    | ــ المقتدر بن المعتضد بن المرفق بن المتوكل أبو ال |
|        | ــ القاهر بن المعتضد أبو العباس                   |
| ۳٤٣    | ــ الراضي بن المقتدر أبو العباس                   |
| ٣٤٣    | ــ المتقى بن المقتدر                              |
|        | _ المطيع بن المقتدر                               |
| ٣٤٤    | ـ ذكر الخلفاء الراشدين والملوك الراغبين           |
| ن ن    | _ أول كتاب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعير        |
|        | فهرس المواضيع                                     |









